







الرَّيْشهري، محمّد، ١٣٢٥ -مـــيزان الحكمة، عمقاندي، اجمعهاعي، سمياسي، افستصادي، أدبسي التاليف: مسحمّد الرَّيْشسهري، -

[ التنقيح الثالث ]. ـ فم: دارالحديث ٢٠٠٠.

٠٤ ١٤

المصادر بالهامش و ص 2059\_000.

العنوان بالإنجليزية العروف الجديدة في إثنى عشر جزة.

١. أحاديث الشيعة. ٢. أحاديث أهل السنّة. الف. العنوان.

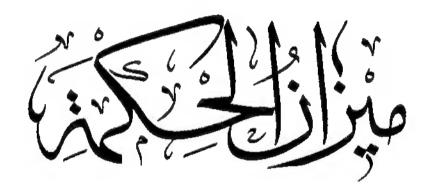

اَخُلاقِيَّ، عَقَالِيْ الْبِيَّ ، اِجَمَاعِيُّ الْخَلاقِيُّ ، اِجَمَاعِيُّ الْخِيرِّ ، اَحْبِيُّ الْمِيْ

مُحِيَّةً لَا لِيَشْهُ رِي

المجَلَّدُالتَّاسِيْعُ

عيزان الحكمة - المجلد الشامن تأليف: محمد الريشهري الناشر: دارالعديث الطبعة: الأولى المطبعة: اعتماد عدد المطبوع: ٢٠٠٠ دورة عام النشر: ٢٢٧ دورة ثمن الدورة: ٢٧٠٠ تومان



مركزالمطباعة والنشر في دارالحديث

قم ، شارع معلَم ، قرب ساحة الشهداء ، الرقم ١٢٥ ص. ب : ٣٧١٨٥ / ٣٧١٨٥ المرتبع ، ٣٥١ م٠ ٢٥٠ ٢٥٠ . ٣٥١ ٢٥٠ ، ٢٥١ م

اله اله ۱۹۵۹ - ۲۱ - ۱۹۵۹ - ۲۱ - ۱۹۵۹ - ۲۱ - ۱۹۵۹ - ۲۱ - ۱۹۵۹



بحار الأنوار: ٧٥/ - ١٤ باب ٥٥ «حدّ الكرامة والنهي عن ردّ الكرامة».

كنز العمّال: ٩ / ١٥٣ «التعظيم والقيام».

انظر: عنوان ٤٦٩ «اللؤم».

الدولة: باب ١٢٨٠. الظفر: باب ٢٤٤١. العفو (٢): باب ٢٧٦٩. الخُلق: ياب ١١٠٨\_١١٠١.

الغفلة : باب ٢١٠١ ، الاجر : باب ٩ .

#### ٣٤٧٠ ـ الكَرَمُ

١٧٤٩٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كَرَمُ الرجُل دِينُهُ ١٠٠.

١٧٤٩٥ ــ الإمامُ الحسنُ ﷺ ــ لمّا سُئلَ عنِ الكَرَمِ ــ: الابتِداءُ بالعَطيَّةِ قَبلَ المَسألةِ، وإطعامُ الطَّعام في الحَلْ.".

١٧٤٩٦ ـ عنه ﷺ : أمَّا الكَرَمُ فالتَّبرُّعُ بالمَعروفِ والإعطاءُ قَبلَ السُّؤالِ ٣٠.

١٧٤٩٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثلاثةُ تَذُلُّ علىٰ كَرَمِ المَرءِ: حُسنُ الحُنُلُقِ، وكَـظمُ الغَـيظِ. وغَضَّ الطَّوْفِ".

١٧٤٩٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : يُستَدَلُّ على كَرَم الرجُلِ بحُسنِ بِشرِهِ وبَذلِ بِرَّهِ ١٠٠٠

١٧٤٩٩ ـ عند على: الكَرَمُ احتِمَالُ الجَريرَةِ ٥٠٠.

١٧٥٠٠ عند الكَرَمُ حُسنُ الاصطِبار ٣٠.

١٧٥٠١ \_ عند الكَرَمُ تَحَمُّلُ أعباءِ المَعارِم ٥٠٠

١٧٥٠٢ ـ عند الله : الكَرَمُ إينارُ العِرضِ علَى المالِ، اللَّؤمُ إينارُ المالِ علَى الرِّجالِ ٣٠.

١٧٥٠٣ ـ عند؛ الكَرَمُ بَذَلُ الجُودِ وإنجازُ المَوعودِ ٥٠٠٠.

١٧٥٠٤ ـ عنه على : الكَرَمُ مِلكُ اللِّسانِ وبَذَلُ الإحسانِ ١٠٠٠ .

٥٠٠٥ - رسولُ الله ﷺ - لمَّا سُئلَ عَن أهلِ الكَرَم -: مَجالِس الذُّكرِ في المَساجِدِ".

١٧٥٠٦ ـ الإمامُ على على الله : إنَّا الكَرَمُ التَّارُّهُ عن المعاصى ١٧٠٠.

١٧٥٠٧ ـ عند على : الكَرَمُ حُسنُ السَّجيَّةِ واجتِنابُ الدُّنيَّةِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) مستداین حنیل: ۲۹۲/۲۹۲۸.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) يحار الأنوار: ٢/٨٩/٤٤ و ٢/٨٩/٤٤.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣١٩.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر الحكم: ١٠٩٦٢، ٩٦٤، ١١٠٢.

<sup>(</sup>٨\_ ١١) غرر الحكم: ١٢٩٧، (١٣٢٣، ١٣٢٤)، ١٧٦١، ١٤٥٠.

<sup>(</sup>۱۲) مسئد این حنبل: ۱۱۲۵۲/۱۳۷/.

<sup>(</sup>١٣ ـ ١٤) غرر الحكم: ٣٨٧٠. ١٦٩٥.

١٧٥٠٨ = عنه ﷺ : املِكْ علَيكَ هَواكَ وشُحَّ بنفسِكَ عمَّا لا يَحِلُّ لَكَ؛ فإنَّ الشَّحَّ بالنفسِ
 حَقيقَةُ الكَرَم

١٧٥٠٩ عند على الكَرَمُ نَتيجَةُ عُلُو الهِمَّةِ ٣٠.

١٧٥١٠ عنه ١٤ : مَن كَرُمَت علَيهِ نفشهُ هانَت علَيهِ شَهوتُهُ ١٠.

١٧٥١١ - عنه على : من كَرُمَت نفسُهُ صَغُرَتِ الدنيا في عَينِهِ "،

١٧٥١٢ ـ عند الكَرَمِ لِينُ الشَّيمِ ٣٠.

1701٣ ـ عنه على : مِن الكَرَم الوَفاءُ بالذَّمَم ١٠٠.

١٧٥١٤ ــ عنه ﷺ : مِن كَرَمِ المَـر ِ بُكاؤهُ علىٰ ما مَضىٰ مِن زَمانِهِ، وحَنينُهُ إلىٰ أوطانِهِ، وحِنظُهُ قَديمَ إخوانِهِ.

١٧٥١٥ \_ عند على : الكَرَمُ أعطَفُ مِن الرَّحِم ٩٠٠.

١٧٥١٦ عند الله : نِعمَ الْخُلُقُ التَّكرُّمُ".

### ٣٤٧١ \_ الكَرامةُ

١٧٥١٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : إنَّ اللهَ تعالىٰ خَصَّكُم بالإسلامِ، واستَخلَصَكُم لَهُ، وذلكَ لأنَّهُ اسمُ سَلامَةٍ، وجماعُ كَرامَةٍ ١٠٠٠.

١٧٥١٨ ـ عند الله عند الله عند الله عند أهل الجنَّةِ ـ : قومٌ لم تَزَلِ الكَرامَةُ تَتَادىٰ بِهِم حتىٰ حَدَّلُوا دارَ القَرادِ، وأمِنُوا نُقلَةَ الأسفار ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٢٣٦٦, ١٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٧١/١٣/٧٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٩١٣٠.

<sup>(</sup>٥-١) يحار الأنوار: ٢٠٨/٧٧ و ص ٢٠٢٩.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار : ٣/٢٦٤/٧٤.

<sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة: الحكمة ٢٤٧.

<sup>(</sup>٩) بعار الأنوار : ٧٧/ ٢١١ / ١.

<sup>(</sup>١٠-١٠) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٢، ١٦٥.

١٧٥١٩ ـ عند ﷺ \_ أيضاً \_: فَظَفِرُوا بالعُقبَى الدائمَةِ، والكَرامَةِ البارِدَةِ ٣٠.

(انظر) الشهادة: باب ٢١١٤ حديث ٩٧٨٢.

#### ٣٤٧٢ \_ الكريمُ

#### الكتاب

﴿ وَمَنْ كُفُرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴾ ٣٠.

﴿ يِا أَيُّهَا الإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبُّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ٩٠.

﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ ١٠٠.

١٧٥٢١ ـ رسولُ اللهِ عِلى : إنَّ اللهَ تَعالَىٰ كريمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ ٣٠.

١٧٥٢٢ \_ عنديم الله : إنَّ رَبَّكُم حَيِيٌّ كريم ٣٠.

١٧٥٢٣ ــ العوطأ عن عُروَةِ: إنَّ اللهَ أكرَمُ الكُرَماءِ ٣٠.

١٧٥٢٤ ــ مسند ابن حنبل عن عمرِ بنِ أبي سَلمةً : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ حَيِيّاً كريماً ١٠٠.

ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنَ الكريمَ ابنَ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريمِ يُوسفُ بنُ يَعقوبَ ابنِ الكريمِ ابنَ الكريمِ ابنَ الكريمِ ابنَ الكريمِ ابنَ الكريمِ ابنَ الكريمِ ابنَ الكريمِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ

١٧٥٢٦ ـ الإمامُ علي ١٤ ؛ لأنا أشَدُّ اغتِباطاً بَعرِفَةِ الكريمِ مِن إمساكسي عـلَى الجَــوهَرِ

<sup>(</sup>١-١) نهيج البلاغة: الخطبة ١١٦، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) النمل : ٤٠.

<sup>(</sup>٤) إلانتظار: ٦.

<sup>(</sup>٥) الحاقة: ٤٠، التكوير: ١٩.

<sup>(</sup>٦) كنز العقال: ١٥٩٩١.

<sup>(</sup>٧) ستن ابن ماجة : ٣٨٦٥.

<sup>(</sup>٨) السوطّا لسالك: ١/ ٣٨٠/٣٨.

<sup>(</sup>٩) مسند ابن حنيل: ١٠ / ٢١٢ / ٢٧٧١.

<sup>(</sup>١٠) سنن الترمذي: ٣١١٦.

النَّفيس الغالي الَّمَنِ٠٠٠.

١٧٥٢٧ \_ عنه على : الكريمُ مَن أكرَمَ عَن ذُلِّ النار وَجهَهُ ١٠٠٠

١٧٥٢٨ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إنَّ الكريمَ يَبتَهجُ بفَضلِهِ، واللَّذيمَ يَفتَخِرُ عِمُلكِهِ ٣٠.

١٧٥٢٩ ــ الإمامُ عليٌّ على الكريمُ يَلينُ إذا استُعطِفَ، واللَّتيمُ يَقسُو إذا أَلطِفَ ٣٠.

1٧٥٣٠ عنه على : الكريمُ يَجِفُو إذا عُنَّفَ ويَلينُ إذا استُعطِفَ (٠٠٠.

١٧٥٣١ عند الكريمُ أبلَجُ، اللَّذيم مُلَهوَجُ٠٠.

١٧٥٣٢ ـ عند الله : الكريمُ يَتَفافَلُ ويَنخَدِعُ ٣٠.

١٧٥٣٣ \_ عند الكريمُ مَن بَدَأَ بإحسانِهِ ٥٠٠ .

١٧٥٣٤ ـ عند على : الكريمُ يَشكُرُ القَليلَ، واللَّتيمُ يَكفُرُ الجَزيلَ ١٠٠.

١٧٥٣٥ \_ عند على : الكريمُ مَن بَذَلَ إحسانَهُ ، اللَّثيمُ مَن كَثُرَ امتِنانُهُ ٥٠٠٠ .

١٧٥٣٦ ـ عند الكريمُ مَن سَبَقَ نَوالُهُ سُؤالَهُ سُوالَهُ سُؤالَهُ ١٠٠٠.

170٣٧ \_ عند ؛ الكريمُ مَن جاءَ بالمُوجودِ ٥٠٠.

١٧٥٣٨ \_ عند على : الكريمُ مَن تَجَنَّبَ الْحَارِمَ وتَنَزَّهُ عن العُيوب ٣٠٠.

١٧٥٣٩ ــ الإمامُ الحسنُ على : أُوسَعُ ما يكونُ الكريمُ بِالمَغفِرةِ إِذَا ضَاقَت بِالمُذْبِ المعذرة ٥٠٠٠.

١٧٥٤٠ ـ الإمامُ علي على الكريمُ يَرفَعُ نفسَهُ في كُلِّ ما أسداهُ عن حُسن الجازاةِ ١١٠٠ ـ

١٧٥٤١ ـ عنه على : الكريمُ يَزدَجِرُ عمَّا يَفتَخِرُ بهِ اللَّيمُ ١١٠٠.

١٧٥٤٢ ــ عند علم : الكريمُ إذا قَدَرَ صَفَحَ ، وإذا مَلَكَ سَمَحَ ، وإذا سُثلَ أَنجَحَ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٧٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) يحار الأتوار: ٨٢/٨٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأثوار: ٢٨/ ٤١ / ٢٣.

<sup>(</sup>۵ ـ ۱۲) غرر الحكم: ۱۸۲۳، ۱۸۲۰، ۱۶۱، ۲۷۹، ۲۲۰، (۱۳۲۰ ـ ۱۲۲۱)، ۱۳۸۹، ۱۵۸۸، ۵۲۵۱، ۲۵۵۸،

<sup>(</sup>١٤) أعلام الدين: ٢٩٧.

<sup>(</sup>١٥ ـ ١٦) غرر الحكم: ٢٠٣٣، ١٧٧١.

١٧٥٤٣ ـ عندﷺ : الكريمُ يَأْتِي العارَ ويُكرمُ الجارَ ٣.

١٧٥٤٤ عند علا : الكريمُ يَرى مَكارِمَ أفعالِهِ دَيناً عليهِ يَقضيهِ ، اللَّنْيمُ يَرى سَوالِفَ إحسانِهِ دَيناً لَهُ يَقتَضيهِ ".

١٧٥٤٥ ـ عنه على: الكريمُ إذا احتاجَ إلَيكَ أعفاكَ وإذا احتَجتَ إلَيهِ كَفَاكَ، اللَّهُ مُ إذا احتاجَ إلَيكَ أجفاكَ وإذا احتَجتَ إلَيهِ عَنَّاكَ ٣٠.

١٧٥٤٧ - عند على : الكريمُ عندَ اللهِ تحبورٌ مُثابُ، وعندَ الناس تحبوبُ مُهابُ٠٠٠.

١٧٥٤٨ = عنه على : الكريمُ من صانَ عِرضَهُ بمالِهِ، واللَّه يمُ مَن صانَ مالَهُ بِعِرضِهِ ٥٠٠.

١٧٥٤٩ ـ عند على: الكريمُ يُجمِلُ المَلَكةَ ص.

١٧٥٥٠ ـ عنه على : وَعدُ الكريم نَقدٌ وتَعجيلُ ٩٠٠

١٧٥٥١ ـ عند على : الكريمُ إذا وَعَدَ وَفي ، وإذا تَوَعَّدَ عَفاس.

١٧٥٥٢ - عنه على : مُعاداةُ الكريم أسلَمُ مِن مُصادَقَةِ اللَّثيم ١٠٠٠ .

١٧٥٥٣ ـ الإمامُ العسكريُّ الله : نائلُ الكريم يُحبَّبُكَ إلَيهِ ، وَنائلُ اللَّتيم يَضَعُكَ لَدَيهِ ١٠٠٠ .

١٧٥٥٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أَزُومُ الكريمِ علَى الْهَوانِ خَيرٌ مِن صُحبَةِ اللَّنيُّم علَى الإحسانِ ١٠٠٠.

١٧٥٥٥ - عند على : بكَثرَةِ الإفضالِ يُعرَفُ الكريمُ ١٧٠٠

١٧٥٥٦ ـ عنه ﷺ : دَولَةُ الكَريمِ تُظهِرُ مَناقِبَهُ، دَولَهُ اللَّئيمِ تَكشِفُ مَساوِيَهُ ومَعايِبَهُ ٥٠٠٠.

١٧٥٥٧ \_ عنه على : لقد أتعَبَكَ من أكرَمَكَ إن كُنتَ كرعاً ١٠٠٠.

٨٥٥٨ \_ عنه الله : مَنِ اتَّقَ رَبَّهُ كَانَ كرياً ١٠٠٠.

١٧٥٥٩ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : وَقَعَ بينَ سلهانَ الفارسيِّ الله وبينَ رجُل كَلامٌ وَخُصومَةٌ ، فقالَ

<sup>(</sup>۱-۱۰) غرر الحكم: ۱۸۶۳، ۱۹۹۱، (۱۹۰۱-۲۰۳۲)، (۱۸۶۸-۲-۲۰۱۱)، (۲۰۶۱، ۲۵۷۲، ۲۵۷۹، ۱۸۹۳، ۱۸۹۳، ۱۸۲۵، ۱۲۷۹. (۱۲۰۹)، (۱۸۹۱) المجتاب و ۱۸۹۸، ۱۸۲۸، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۹، ۱۸۲۰، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰۰،

<sup>(</sup>١٦-١٣) غررالحكم: ٧٦٣٢. ٤٣٢٨ ، ١٦٠١) غررالحكم:

لَهُ الرجُلُ: مَن أَنتَ يا سلمانُ؟! فقالَ سلمانُ: أمّا أُوَّلِي وأُوَّلُكَ فَـنُطْفَةٌ قَـذِرَةٌ، وأمّـا آخِـري وآخِرُكَ فَجِيفَةٌ مُنتِنَةً، فإذا كانَ يَومُ القِيامَةِ ووُضِعَتِ المَوازِينُ فَمَن تَقُلَ مِيزانُهُ فَهُو الكريمُ، ومَن خَفَّ مِيزانُهُ فَهُو اللَّنيمِ\*".

### ٣٤٧٣ ـ مِن أخلاقِ الكِرامِ

#### الكتاب

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّفْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ ٣٠.

-١٧٥٦ ـ الإمامُ علي على النَّصيحَةُ مِن أخلاقِ الكِرام، الفِشُّ مِن أخلاقِ اللَّمَام m.

١٧٥٦١ - عند على المبادَرة إلى العَفو مِن أخلاق الكِرام ، المبادَرة إلى الانتقام مِن شِيم اللَّمَام ٥٠٠

١٧٥٦٢ ـ عنه ﷺ : لِلكِرامِ فَضيلَةُ المُبادَرَةِ إلى فِعلِ المَعروفِ وإسداءِ الصَّناتع ٣٠.

1707٣ - عنه الله : سُنَّةُ الكِرام تَرادُفُ الإنعام، سُنَّةُ اللَّمَام قُبحُ الكلام ١٠٠.

١٧٥٦٤ ـ عنه على : سُنَّةُ الكِرام الوَفاءُ بالعُهودِ، سُنَّةُ اللُّمَام الجُحودُ™.

١٧٥٦٥ - عند الله عند الكرام الجود ١٠٠٠.

١٧٥٦٦ عند الله عادة الكِرام حُسنُ الصَّنيعةِ، عادة اللَّمَام قُبحُ الوَقيعَةِ ١٠٠.

١٧٥٦٧ ـ عند على: ظَفَرُ الكِرام عَفَوٌ وإحسانً ٣٠٠.

٨١٧٥٦٨ عنه على : عُقوبَةُ الكِرام أحسَنُ مِن عَفو اللَّمَام ١١٠٠.

١٧٥٦٩ - عنه الله : منع الكريم أحسن من عطاء اللَّهم ٥٠٠٠.

١٧٥٧٠ \_ عنه الله عنه الكرام بَذلُ النَّدىٰ ١٠٠٠.

١٧٥٧١ \_ عند على : الكِرامُ أصبَرُ أنفُساً ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٢٢/ ٥٥٥/ ١.

<sup>(</sup>٢) القرقان: ٧٢.

<sup>(</sup>۱۳۵۳) غيرر المحكيم . (۱۲۹۸ ـ ۱۲۹۹). (۱۳۵۱ ـ ۱۵۷۷)، ۱۳۵۳، (۵۵۰ ـ ۱۵۵۱). (۱۵۵۰ ـ ۱۵۵۵) . ۱۵۵۸ ، (۱۲۲۳ ـ ۱۲۲۳). 23 - ۲، ۲۲۲۶، ۱۳۷۴، ۱۳۷۹.

١٧٥٧٣ ـ عنه ﷺ : مَسَرَّةُ الكِرامِ في بَذلِ العَطاءِ، ومَسرَّةُ اللَّمَامِ في شوءِ الجَزَاءِ ١٠٠.

١٧٥٧٤ \_عنه على : لَذَّهُ الكِرام في الإطعام، ولَذَّهُ اللَّمَام في الطُّعام ١٠٠٠

١٧٥٧٥ ـ عنه ﷺ : ما فِرارُ الكِرامِ مِن الحِيامِ كَفِرارِ هِم مِن البُخلِ ومُقارَنَةِ اللَّنامِ ٣٠٠.

١٧٥٧٦ \_ عنه الله : أولَى الناس بِالكَرَم مَن عُرِفَت بِهِ الكِرامُ ١٠٠٠

اللَّذَاعُ الزَّمانِ ذِنَاباً، وسَلاطينُهُ سِباعاً ٥٠. تَفيضُ اللَّنَامُ فَيضاً، وتَغيضُ الكِرامُ غَيضاً، وكانَ أهلُ ذلكَ الزَّمانِ ذِنَاباً، وسَلاطينُهُ سِباعاً ٥٠.

١٧٥٧٨ – الإمامُ الحسينُ ﷺ – مِن كلامِهِ يَومَ عاشوراة –: ألا وإنَّ الدَّعِيَّ ابنَ الدَّعِيِّ قد تَرَكَني بينَ السَّلَةِ والذَّلَةِ، وهَيهاتَ لَهُ ذلكَ مِني، هَيهاتَ مِنّا الذَّلَةُ، أَبَى اللهُ ذلكَ لَنا ورسولُهُ والمؤمنونَ وحُجورُ طَهْرَت وجُدودُ طابَت، أن نُؤثِرَ طاعَةَ اللَّنَامِ علىٰ مَصارع الكِرام...

#### ٣٤٧٤ ـ ما هو ليس مِن أخلاق الكِرام

١٧٥٧٩ ـ الإمامُ علي على الكِذبُ والخيانَةُ لَيسا مِن أخلاقِ الكِرام ٣٠.

١٧٥٨٠ عند الكِرام من لم يُجازِ الإساءة بالإحسانِ فليسَ مِن الكِرام ١٠٠٠

١٧٥٨١ - عنه على : ليسَ مِن شِيم الكَريم ادَّراعُ العارِ ١٠٠.

١٧٥٨٢ ـ عند الله : لا يكونُ الكريمُ حَقوداً ٥٠٠٠.

١٧٥٨٣ ـ عنه الله عنه الكرام تعجيل الانتقام ٥٠٠٠ ـ

١٧٥٨٤ ـ الإمامُ الحسنُ ؛ مَن عَدَّدَ نِعَمَّهُ مَحَقَ كُرَمَهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١-٦) غرر الحكم: ٩٨٠٧.٥٩٤, ٩٦٩٣, ٧٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٤٣٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ٨٣/٢٠ نحوه.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٨.

<sup>(</sup>٦) الاحتجاج: ٢ / ٩٩ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٨-١١) غرر الحكم: ٧٤٥٠، ١٥٥٧، ٧٥٤٧، ١٠٥٦٤.

<sup>(</sup>١٢) يحار الأنوار ٧/١١٣/٧٨

## ٣٤٧٥ ـ التَّحذيرُ مِن صَولَةِ الكريم

١٧٥٨٥ ـ الإمامُ علي على الله : إحذَرُوا صَولَةَ الكريمِ إذا جاعَ، وأشَرَ اللَّنهِمِ إذا شَبعَ ١٠٠٠ منه الله على الله عنه الله ع

١٧٥٨٧ عند الحريم إذا أَهَنتَهُ، والحَمَليمَ إذا جَرَحتَهُ، وَالشَّجَاعَ إذا أُوجَعتَهُ ٣٠. المَّكِيمِ إذا جَرَعتَهُ وَالشَّجَاعَ إذا أُوجَعتَهُ ٣٠. المَكريمِ على حَذَرٍ إن أَهَنتَهُ، ومِن اللَّثيمِ إن أكرَمتَهُ، ومِن الحَمَليم إن أحرَجتَهُ ١٠٠.

٩٧٥٨٩ ـ عند على: اتَّقُوا صَولَةَ الكريمِ إذا جاعَ واللَّذيم إذا شَبِعَ ١٠٠٠

## ٣٤٧٦ دالحث على إكرام الكريم

١٧٥٩- رسولُ اللهِ على : إذا أتاكُم كريمُ قَوم فَأَكْرِمُوهُ ١٠٠٠

١٧٥٩١ ـ عندﷺ : أكرِمُوا كريمَ كُلُّ قَوم ٣٠.

١٧٥٩٢ عنه ﷺ - لجرير بنِ عبداللهِ لما أتاهُ لِيبايِعَهُ -: يا جريرُ، لِأَيُّ شَيءٍ جِئتَ؟ قالَ: قللُ: چئتُ لاَ اللهِ على أصحابِهِ فقالَ: إذا قلتُ: جِئتُ لاَ سُلِمَ على أصحابِهِ فقالَ: إذا أتاكُم كريمُ قَومٍ فَأكرِ مُوهُ ٥٠٠.

١٧٥٩٣ ـ الإمامُ علي ﴿ لِعُمرَ بنِ الحنطَابِ لَمَا وَرَدَ سَبِيُ الفُرسِ إِلَى المَدينَةِ وأرادَ بَسيعَ النّساءِ وجَعلَ الرّجالِ عَبِيداً ـ: إنّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: أكرمُوا كريمَ كُلِّ قَومٍ ١٠٠.

(انظر) عنوان ۳۵۹ «التعظيم».

كنز العثال: ٩ / ١٥٣، ١٥٤، وسائل الشيعة: ٨ / ٤٦٨ ياب ٦٨.

<sup>(</sup>١-٤) غرر الحكم: ٢٦١٦، ٢٦١٥، ٥٠٦٤. ٧١٨٤.

<sup>(</sup>٥) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٧ / ٢٠١,

<sup>(</sup>٦) كنز المتال: ٢٥٤٨٤.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٢٦/١٥/٤٦.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق: ١ / ٦٤ / ٦٢.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار؛ ٤٦ / ١٥ / ٣٣، انظر تسام الحديث.

#### ٣٤٧٧\_الإكرامُ

١٧٥٩٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لمَّا دَخَلَ عليهِ سلمانُ وهُو مُتَّكئٌ علىٰ وِسادَةٍ فَأَلقاها إلَيهِ، ثُمُّ قال ــ: يا سلمانُ، ما مِن مُسلمٍ دَخَلَ علىٰ أخيهِ المُسلمِ فَيُلقي لَهُ الوسادَةَ إكراماً لَهُ إلّا غَغَرَ اللهُ لَهُ...

١٧٥٩٥ عنه ﷺ : ما مِن مُسلمٍ يَدخُلُ علَيهِ أَخوهُ المُسلمُ فَيُلتي لَهُ وِسادَةً إكراماً لَـــهُ وإعظاماً إلّا غَفَرَ اللهُ لَهُ ٣٠٠.

١٧٥٩٦ ـ عنديم : إنّ مِن عِظَمِ جَلالِ اللهِ تعالى إكرامُ ثلاثةٍ: ذِي الشّيبَةِ في الإسملامِ. والإمام العادلِ. وحامِلِ القرآنِ غيرِ الغالي ولا الجافي عَنهُ ٣٠.

١٧٥٩٧ \_ عند على الله عن أكرَمَ أَخاهُ فإنَّا يُكرِمُ الله ٥٠٠.

٨٧٥٩٨ ـ عند ﷺ : إذا أتاكم الزائرُ فَأكرمُوهُ ١٠٠٠

١٧٥٩٩ عند ﷺ : مَن كَانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَّومِ الآخِرِ فَلَيُكرِمْ جَليسَهُ ٥٠.

١٧٦٠٠ عندﷺ : مَن أَخَذَ بِرِكابِ رَجُلِ لا يَرجُوهُ ولا يَخافُهُ غُفِيرَ لَهُ™.

١٧٦٠١ مند على ؛ بالداخِل دَهشَةٌ فَتَلَقُّوهُ عَرَحَباً ٥٠

١٧٦٠٢ ـ عنه ﷺ : أكرم اليَتيمَ، وأحسِنْ إلىٰ جارِكَ ٣٠.

١٧٦٠٣ عند على : أكرمُوا أولاذكُم وأحسِنُوا أدَبَهُم ١٠٠٠.

(انظر) الأخ: باب ٥٨، الشيب: باب ٢١٤٧.

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار : ١٦ / ٢٣٥ / ٣٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٢٥٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأتوار: ٩٢ / ١٨٤ / ٢١.

<sup>(</sup>٩) مستداين حتيل: ٥ / ٢٨١ / ٢٥٥٠٠.

<sup>(</sup>۱۰) سنن این ماجهٔ ، ۳۲۷۱.

### ٣٤٧٨ ـ رَدُّ الكرامةِ

١٧٦٠٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَأْبَى الكرامَةَ إِلَّا جِمارُ ١٠٠.

١٧٦٠٥ - عند على الله على المعلى الكرامة فلا يَرُدُّها؛ فإغًا يَرُدُّ الكرامَة الحيارُ".

١٧٦٠٧ ــ بحار الأنوار عن أبي خليفة : دَخَلتُ أنا وأبو عُبَيدَةَ الْحَذَّاءُ عَلَىٰ أَبِي جَعَفْرِ عِثْمُ فقالَ: يا جاريَةُ هَلُمِّي عِرِفَقَةٍ، قلتُ: بَل نَجلِش، قالَ: يا أبا خَليفة، لا تَرُدَّ الكراسَة، لأنَّ الكرامَةَ لا يَرُدُّها إلّا حِمارُ ٩٠.

١٧٦٠٨ ـ الإمامُ الرَّضائةِ : كانَ أميرُ المؤمنينَ صلواتُ اللهِ علَيهِ يقولُ: لا يَأْبَى الكَرامَةَ إلا رَحارُ اللهِ عليهِ يقولُ: لا يَأْبَى الكَرامَةَ إلا رَحارُ [قالَ الحَسنُ بنُ الجَهَمِ] قلتُ : ما مَعنىٰ ذلك؟ قالَ: التَّوسِعَةُ في الجَـلِسِ، والطَّـيبُ يُعرَضُ علَيهِ ".

١٧٦٠٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَةَ : اِقْبَلُوا الكرامَةَ، وأَفْضَلُ الكرامَةِ الطِّيبُ، أَخَفَّهُ تَحْــمِلاً وأطــيَبُهُ ريحاً ٥٠٠.

١٧٦١١ ـ الإمامُ الحسينُ على : من قبِلَ عَطاءَكَ فقد أعانَكَ على الكرم ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز المثال: ٢٥٤٩٢.

<sup>(</sup>۲) قرب الاستاد: ۹۲/۹۲.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢ / ٦٥٩ / ١.

 <sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢٥ / ١٦٤ / ٣٢.

<sup>(</sup>٥) معانى الأخبار: ٢٦٨ / ١.

<sup>(</sup>۱۵) معاني الاخبار : ۲۱۸ ۲۱۸ . (۱) بحار الأنوار : ۲۷/ ۱۹۶ / ۱۹۰.

<sup>(</sup>٧) نوادر الراويدي : ١١.

<sup>(</sup>٨) الدرّة الناهرة، ٢٤.

١٧٦١٢ ـ الإمامُ عليُّ على : فَلْيَقْبَلِ امرُؤُ كَرَامَةُ بَغَبولِهَا، ولْيَحذَرْ قارِعَةٌ قبلَ حُلولِهَا، ولْيَنظُرُ امرُؤُ كَرامَةُ بَغَبولِها، ولْيَخذَرْ قارِعَةٌ قبلَ حُلولِها، ولْيَنظُرُ امرُؤُ في قَصيرِ أَيّامِهِ وقليلِ مُقامِهِ في مَنزِلٍ حتى يَستَبدِلَ به مَنزِلاً، فَلْيَصنَعْ لِلْتَحَوّلِهِ ومَعارِفِ مُنتَقَلِهِ ".

(انظر) وسائل الشيمة : ٨ / ٤٦٩ ياب ٦٩ ،

## ٣٤٧٩ \_ مَن لم تُقَوِّمُهُ الكرامةُ

١٧٦١٣ \_ الإمامُ على على ١٤٠ : من لم تُقَوِّمهُ الكرامَةُ قَوَّمَتهُ الإهانَةُ ١٠٠.

١٧٦١٤ عند الله : من لم تُصلِحْهُ الكرامَةُ أصلَحَتهُ الإهانَةُ ٣٠.

١٧٦١٥ عند على الحرامة عند الكرامة الكرامة الإهانة أحزَم، وإذا لم يَسْجَعِ السَّسوطُ فَالسَّيفُ حَسَمُ ".

. الكريم (" الكرامَةُ تُفسِدُ مِن اللَّنيمِ بِقَدرِ ما تُصلِحُ مِن الكريم (" .
(انظر) العفو (١) باب ٢٧٦٧،٢٧٦٦ .

#### ٣٤٨٠ \_أكرَمُ الناسِ

١٧٦١٧ \_ رسولُ الله على رَبِّي، ولا فَحْرَاهُ،

١٧٦١٨ \_ عند على : أنا أكرَمُ الأوَّلِينَ والآخِرِينَ، ولا فَخرَ ٣٠.

١٧٦١٩ عند عَلَيْ \_ وقد سَالَةُ رَجُلُ: أُحِبُّ أَن أَكُونَ أَكْرَمَ الناسِ \_: لا تَشكُونَ اللهَ إلى المخلق تَكُنْ أَكْرَمَ الناسِ ٥٠.

١٧٦٢٠ ـ الإمامُ علي ١٤ : لا كَرَمَ كالتَّقوى ١٠٠

(انظر) الأمّة: باب ١٣٠، الإنسان: باب ٣١٢، ٢١٦ التقوى: باب ٤١٦٣.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٤.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) غرر الحكم: ٢٠٨٠، ٦٠٦٤، ٢٠٨٠ ٢٠٨٠

<sup>(</sup>٧\_٦) سنن الترمذي: ٣٦١٦، ٣٦١٠.

<sup>(</sup>٨) كبر العقال ١٥٤٠ ٤٤١٥٤

<sup>(</sup>٩) بهج البلاغة ، الحكمة ١١٣ ،

#### ٣٤٨١ \_إكرامُ الناسِ إكرامُ النفسِ

١٧٦٢١ ـ الإمامُ عليً ﷺ : إنَّ مَكرُمَةً صَنَعتَها إلىٰ أَحَدٍ مِن الناسِ إِنَّا أَكرَمتَ بها نفسَكَ وزَيَّنتَ بها عِرضَكَ، فلا تَطلُبُ مِن غيرِكَ شُكرَ ما صَنَعتَ إلىٰ نفسِكَ

١٧٦٢٢ ـ عنه على : عَوَّدُ نفسَكَ فِعلَ المكارِم، وتَحَمُّلَ أعباءِ المَعارِم، تَشرُّفْ نفسُكَ ١٠٠.

(انظر) الجهاد (٣): باب ٥٩٥، الإحسان: باب ٨٧٠، الشَّكر: باب ٢٠٦٢.

<sup>(</sup>١٣١) غرر الحكم ٦٢٣٢،٣٥٤٢.

## 209

## الكسب

بحار الأنوار: ١٠٣ / ١\_٨٩ «أبواب المكاسب».

بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۹۰\_۱۳۸ «أبواب التجارات و البُيوع».

وسائل الشيعة : ١٢ / ٥٢ ـ ٢٤٨ «أبواب ما يُكتَسِب يه» .

كنز العمّال: ٤ / ٤ «في فضائل الكسب الحلال».

كنز العمّال: ٤ / ٤٤ «في البيع».

انسظر: عسنوان ٥٤ هالتجارة» ، ٥-١ هالجِرفة» ، ٧-١ هالحرام» ، ١٣٤ هالحملال». ١٨٥ هالرزق» ،

٢٠١ «الزراعية» ، ٣٠٤، «الصناعة» ، ٣٩٧ «الفنى» ، ٤٢٢ «الفقر» ، ٤٤٠ «الاقتصاد» ،

٨٤٤ «القمار» ، ٢٢٢ «الشحت».

السؤال (٢): باب ١٧٢٣ ، السعادة : باب ١٨١٢ ، الدعاء : باب ١١٩٧ .

#### ٣٤٨٢ \_ أطيَبُ الكَسب

۱۷٦۲۳ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أطْيَبَ الكَسبِ كَسبُ التَّجَّارِ الذينَ إذا حَدَّثُوا لَم يَكــذِبُوا، وإذا انتُتِمنُوا لَم يَخُونُوا، وإذا وَعَدُوا لَم يُخلِفُوا، وإذا اسْتَرَوا لَم يَذُمُّوا، وإذا باعُوا لَم يُطرُوا، وإذا كانَ عليهم لم يَطْلُوا، وإذا كانَ لَهُم لَم يُعَسِرُوا».

#### ٣٤٨٣ ـ المَكاسِبُ

#### الكتاب

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّـاسِ بِالإِثْمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٣.

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ٣٠.

(انطر) النساء: ١٦١ والمائدة: ١ والتوبة ٣٤ والنور: ٣٣.

1770 – الإمامُ الصّادقُ على - لمّا سُئلَ عن جِهاتِ مَعايشِ العِبادِ التي فيها الاكتِسابُ (أ) و التعاملُ بينهُم، ووُجوهِ النَّفقاتِ - : جَميعُ المَعايشِ كُلُها مِن وُجوهِ المُعامَلاتِ فيها بينهُم بِمّا يكونُ لَمُّم فيهِ المُكاسِبُ أَربَعُ جِهاتٍ مِن المُعامَلاتِ . فقالَ لَهُ : أكُلُّ هؤلاءِ الأربَعةِ الأجناسِ حَلالُ أو كُلُها حَرامٌ، أو بَعضُها حَلالُ وبَعضُها حَرامٌ ؟ فقالَ : قد يكونُ في هؤلاءِ الأجناسِ الأربَعةِ كُلُها حَرامٌ، أو بَعضُها حَلالُ وبَعضُها حَرامٌ ؟ فقالَ : قد يكونُ في هؤلاءِ الأجناسِ الأربَعةِ علالًا مِن جِهةٍ ، وهذهِ الأجناسُ مُسَمَّياتُ مَعروفاتُ الجِهاتِ، فأوّلُ هذهِ الجُيهاتِ الأربَعةِ : الولايَةُ وتَولِيَةُ بعضِهِم على بَعضٍ، فالأوّلُ ولايَةُ الوُلاةِ، ووُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الولايَةِ على مَن هو والْ عليهِ، ثُمَّ التَّجارَةُ في جَميعِ البَيعِ والشَّراءِ بَعضِهِم مِن بَعضٍ، فالأوّلُ ما يُحتاجُ إلَيهِ مِن الإجاراتِ، مِن بَعضٍ، ثُمَّ الصّناعاتُ في جَميعِ صُنوفِها، ثُمّ الإجاراتُ في كُلُّ ما يُحتاجُ إلَيهِ مِن الإجاراتِ،

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) كنز المثال: (۱ ٩٣٤ ـ ٩٣٤). ١٠٥١٦

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٨٨٠.

<sup>(</sup>ع) ایساء ۲۹

وكُلُّ هذو الصَّنوفُ تكونُ حَلالاً مِن جِهَةٍ وحَراماً مِن جِهَةٍ. والفَرضُ مِن اللهِ علَى العِبادِ في هذو المُعامَلاتِ الدُّخولُ في جِهاتِ الحَمَلالِ مِنها والقمَلُ بذلكَ الحَمَلالِ، واجتِنابُ جِهاتِ الحَرامِ مِنها.

تَفسيرٌ معنَى الولاياتِ، وهِيَ جِهَتانِ:

فَإِحدَى الجِهَتَينِ مِن الولايَةِ ولايَةُ وُلاةِ العَدلِ الذينَ أَمَرَ اللهُ بـولايَتِهِم وتـولِيَتِهِم عـلَى الناسِ، وولايَةُ وُلاتِهِ ووُلاةِ وُلاتِهِ إلىٰ أدناهُم باباً مِن أبوابِ الولايَةِ علىٰ مَن هُو والِ علَيهِ.

والجيهةُ الأخرى مِن الولايةِ ولايةُ وُلاةِ الجَورِ ووُلاةِ وُلاتِهِ إلى أدناهُم باباً مِن الأبوابِ التي هُو والإعلَيهِ، فوجهُ الحَلالِ مِن الولايةِ ولايةُ الوالي العادلِ الذي أمرَ اللهُ بَعرِفَتِهِ وولايَتِهِ والعَمَلُ لَهُ فِي ولايتِهِ وولايةِ وُلاتِهِ ووُلاةِ ولاتِهِ بَجِهَةِ ما أمرَ اللهُ بهِ الوالي العادلُ بلا زِيادَةٍ فيها أنزَلَ اللهُ بهِ ولا نُقصانٍ مِنهُ ولا تَحريفٍ لِقولِهِ ولا تَعَدِّ لأمرِهِ إلى غَيرِهِ، فإذا صارَ الوالي والي عَدلٍ بهذهِ الجهةِ فالولايةُ لَهُ والعَمَلُ مَعهُ ومَعونَتُهُ فِي ولايَتِهِ وتَقويَتُهُ حَلالٌ مُحلَّلُ وحَلالُ عَدلٍ بهذهِ الجِهةِ فالولايةُ لَهُ والعَمَلُ مَعهُ ومَعونَتُهُ فِي ولايَتِهِ وتَقويَتُهُ حَلالٌ مُحلَّلُ مُحلَّلً وحَلالًا الكَسبُ مَعهُم ؛ وذلك أنَّ فِي ولايةِ والي العَدلِ ووُلاتِهِ إحياءَ كُلُّ حَقَّ وكُلُّ عَدلٍ وإماتَةَ كُلُّ الكَسبُ مَعهُم ؛ وذلك أنَّ في ولايةِ والي العَدلِ ووُلاتِهِ إحياءَ كُلُّ حَقَّ وكُلُّ عَدلٍ وإماتَةَ كُلُّ المُعَلِّ وَهُلاتِهِ والمُعينُ لَهُ على ولايَتِهِ ساعياً إلى طاعَةِ اللهِ مُقوِياً لِدينِهِ.

وأمّا وَجهُ الحَرامِ مِن الولايَةِ فولايةُ الوالي الجائرِ وولايةُ وُلاتِهِ الرئيسِ مِنهُم وأتباعِ الوالي فَمَن دونَهُ مِن وُلاةِ الوُلاةِ إلى أدناهُم باباً مِن أبوابِ الولايةِ علىٰ مَن هُو وال عليهِ، والعَمَلُ لَهُم والكَسبُ مَعَهُم بجِهةِ الولايةِ لَهُم حَرامٌ ومُحَرَّمٌ مُعَذَّبٌ مَن فَعَلَ ذلكَ على قليلٍ مِن فِعلِهِ أو كثيرٍ؛ لأنَّ كُلَّ شيءٍ مِن جِهةِ المَعونَةِ مَعصيةٌ كبيرةٌ مِن الكبائرِ، وذلك أنّ في ولايةِ الوالي الجائرِ دَوْسَ الحَقَ كُلَّةِ وإطهارَ الظَّلمِ والجَورِ والفَسادِ وإبطالَ الكُتبِ وقَتلَ الانبياءِ والمؤمنينَ وهَدْمَ المَساجِدِ وتَبديلَ سُنَّةِ اللهِ وشَرائِعِهِ، فلذلكَ حَرَّمَ العَمَلَ مَعَهُم وَمعونَتَهُم والكَسبَ مَعهُم إلا بجِهةِ الضَّرورَةِ نَظيرِ الضَّرورَةِ إلى الدَّمِ والمِيتَةِ.

وأمَّا تفسيرُ التُّجاراتِ في جَميعِ البُّيوعِ ووجُوهِ الحَلالِ مِن وَجهِ التُّجاراتِ التي يَجوزُ لِلبائع

أن يَبيعَ يُمّا لا يَجُوزُ لَهُ، وكذلكَ المُشتَري الذي يَجُوزُ لَهُ شِراؤهُ يُمّا لا يَجُوزُ لَهُ، فكُلُّ مَأمورٍ بهِ يُمّا هُو غِذاءٌ للعِبادِ وقِوامُهُم بهِ في أمورِهِم في وُجوهِ الصَّلاحِ الذي لا يُقيمُهُم غيرُهُ يُمّا يَأْكُلُونَ ويَشرَبونَ ويَلبَسونَ ويَنكِحُونَ ويَلِكُونَ ويَستَعمِلونَ مِن جِهَةٍ مِلكِهِم ، ويَجُوزُ لَهُم الاستِعالُ لَهُ مِن جَميعِ جِهاتِ المَنافِعِ التي لا يُقيمُهُم غيرُها مِن كلَّ شيءٍ يكونُ لَهُم فيهِ الصَّلاحُ مِن جِهَةٍ مِن الجِهاتِ، فهذا كُلُّهُ حَلالٌ بَيعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ واستِعالُه وهِبَتُهُ وعاريَتُهُ.

وأمّا وُجوهُ الحَرامِ مِن البَيعِ والشَّراءِ فكُلُّ أمرٍ يكونُ فيهِ الفَسادُ يمّا هُو مُنهيُّ عَنهُ مِن جِهَةِ أكلِهِ وشُريِهِ أو كَسيِهِ أو يَكاحِهِ أو مِلكِهِ أو إسساكِهِ أو هِبَتِهِ أو عاريتِهِ، أو شيءٍ يكونُ فيهِ وَجهٌ مِن وُجوهِ الفَسادِ نظيرُ البَيعِ بالرّبا لِما في ذلك مِن الفَسادِ، أو البَيعِ لِلمِيتةِ أو الدَّمِ أو لَحَمِ الحَينزيرِ أو لحُومِ السّباعِ مِن صُنوفِ سِباعِ الوَحشِ أو الطّيرِ أو جُلودِها أو الحَمرِ أو شيءٍ مِن الحَينزيرِ أو لحُومِ السّباعِ مِن صُنوفِ سِباعِ الوَحشِ أو الطّيرِ أو جُلودِها أو الحَمرِ أو شيءٍ مِن وُجوهِ النَّجسِ ، فهذا كُلَّهُ حَرامٌ ومُحرَّمُ ؛ لأنّ ذلك كُلَّهُ مَنهيًّ عن أكلِهِ وشُريِهِ ولُبسِهِ ومِلكِهِ وإمساكِهِ والتَّقلُّبِ فيهِ بوَجهٍ مِن الوُجوهِ لِمَا فيه مِن الفَسادِ، فَجَميعُ تَقَلَّبِهِ في ذلكَ حَرامٌ.

وكذلكَ كلَّ بَيعٍ مَلْهوَّ بهِ وكُلَّ مَنهيٍّ عَنهُ بِمَا يُتَقَرَّبُ بهِ لغيرِ اللهِ أَو يَقُوىٰ بهِ الكُفُرُ والشِّركُ مِن جَميعٍ وُجوهِ المَعاصي أو بابٍ مِن الأبوابِ يَقوىٰ بهِ بابٌ مِن أبوابِ الضَّلالَةِ أو بابٌ مِس أبوابِ الباطِلِ أو بابٌ يُوهَنُ بهِ الحَقُّ، فهُو حَرامٌ مُحَرَّمٌ، حَرامٌ بَبعُهُ وشِراؤهُ وإمساكُهُ ومِلكُهُ وهِبَتُهُ وَعارِيَتُهُ وجَميعُ التَّقلُّبِ فيهِ إلَّا في حالِ تَدعُو الضَّرورَةُ فيهِ إلىٰ ذلكَ.

وأمَّا تَفسيرُ الإجاراتِ :

فإجارَةُ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُ أو يَلِي أَمرَهُ مِن قَرابِتِهِ أو دابَتِهِ أو ثَوبِهِ بوَجهِ الْحَلالِ مِن جِهاتِ الإجاراتِ أَن يُؤْجِرَ نفسَهُ أو دارَهُ أو أرضَهُ أو شيئاً يَملِكُهُ فيها يُنتَفَعُ بهِ مِن وُجوهِ المَنافِعِ أو العَمَلِ بنفسِهِ ووُلدِهِ وتَملوكِهِ أو أجيرِهِ مِن غيرِ أن يكونَ وَكيلاً للوالي أو والياً للوالي، فلا بأسَ أن يكونَ أجيراً يُؤجِرُ نفسَه أو ولدَه أو قرابَتَهُ أو مِلكَه أو وكيلَهُ في إجارتِهِ؛ لأنهُم وُكَلاَءُ الأَجيرِ مِن عندِهِ ليسَ هُم بؤلاةِ الوالي، نظيرُ الحَمَّالِ الذي يَحمِلُ شيئاً بشيءٍ مَعلومٍ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ فيَحمِلُ شيئاً بشيءٍ مَعلومٍ إلى مَوضِعٍ مَعلومٍ فيَحمِلُ ذلكَ الشَّيءَ الذي يَجوزُ لَهُ حَملُهُ بنفسِهِ أو بمِلكِهِ أو دابَّتِهِ أو يُؤاجِرُ نفسَهُ مَوضِعٍ مَعلومٍ فيَحمِلُ ذلكَ الشَّيءَ الذي يَجوزُ لَهُ حَملُهُ بنفسِهِ أو بمِلكِهِ أو دابَّتِهِ أو يُؤاجِرُ نفسَهُ

في عَمَلٍ يَعمَلُ ذلكَ العَمَلَ بنفسِهِ أو بمُملوكِهِ أو قَرابَتِهِ أو بأجيرٍ مِن قِبَلِهِ.

فهذهِ وُجوهُ مِن وُجوهِ الإِجاراتِ حَلالٌ لِمَن كانَ مِن الناسِ مَلِكاً أَو سُوقَةٌ أَو كافِراً أَو مؤمِناً فَحَلالٌ إِجارَتُهُ وحَلالٌ كَسَبُهُ مِن هذهِ الوُجوهِ.

فأمّا وُجوهُ الحَرَامِ مِن وُجوهِ الإجارةِ نَظيرُ أَن يُؤاجِرَ نفسَهُ علىٰ حَلِ ما يَحرُمُ علَيهِ أَكلُهُ أَو شُريُهُ أَو لَبسُهُ أَو يؤاجِرَ نفسَهُ في صَنعَةِ ذلكَ الشَّيءِ أَو جِغظِهِ أَو لَبسِهِ أَو يُؤاجِرَ نفسَهُ في هَدمِ المسَاجِدِ ضِراراً أَو قَتلِ النفسِ بغيرِ حِلِّ أَو حَملِ التَّصاويرِ والأصنامِ والمَزاميرِ والبَرابطِ والمَنامِ والمَزاميرِ والبَرابطِ والمَنامِ والمَزاميرِ والبَرابطِ والمَنامِ والمَنافِي والدَّمِ أَو شيءٍ مِن وُجوهِ الفسادِ الذي كانَ مُحَرَّماً علَيهِ مِن غيرِ جِهةِ والمُناذِي والميتةِ والدَّمِ أَو شيءٍ مِن وُجوهِ الفسادِ الذي كانَ مُحَرَّماً علَيهِ مِن غيرِ جِهةِ الإبسانِ إجارَةُ نفسِهِ فيهِ أَو الإبارةِ فيهِ، وكلُّ أَمرٍ مَنهيًّ عنهُ مِن جِهةٍ مِن الجِهاتِ فَحَرَّمُ علَى الإنسانِ إجارَةُ نفسِهِ فيهِ أَو الإبارةِ فيهِ، وكلُّ أَمرٍ مَنهيًّ عنهُ مِن استَأْجَرتهُ كالذي يَستأجِرُ الأَجيرَ يَحِلُ لَهُ المِيتَةَ يُنجِيها عَن أَذاهُ أَو أَذَىٰ غيرِهِ وما أَشبَةَ ذلكَ.

والفَرقُ بينَ معنى الولايَةِ والإجازةِ ـ وإن كانَ كِلاهُما يَعمَلانِ بأجرٍ ـ أنَّ مَعنَى الولايَةِ أن يَلِيَ الإنسانُ لوالي الوُلاةِ أو لِوُلاةِ الوُلاةِ فَيَليَ أمرَ غيرِهِ في التَّوليَةِ علَيهِ وتَسليطِهِ وجَوازِ أمرِهِ ونَهيهِ وقِيامِهِ مَقامَ الولي إلى الرَّئيسِ أو مَقامَ وُكَلائهِ في أمرِهِ وتَوكيدِهِ في مَسعونَتِهِ وتَسديدِ ولايتِهِ وإن كانَ أدناهُم ولايةً فهُو والْ علىٰ مَن هُو والْ عليهِ يَجري تَجرَى الوُلاةِ الكِبارِ الذين يَلُونَ ولايةً الناسِ في قَتلِهِم مَن قَتَلُوا وإظهارِ الجَورِ والفَسادِ.

وأمّا مَعنَى الإجارةِ فعلى ما فَسَّرنا مِن إجارَةِ الإنسانِ نفسَهُ أو ما يَملِكُهُ مِن قَبلِ أن يُؤاجِرَ (ا)لشَّيءَ مِن غيرِهِ فهُو يَملِكُ بِينَهُ لأنّهُ لا يَلَى "أمرَ نفسِهِ وأمرَ ما يَملِكُ قَبلَ أن يؤاجِرَهُ بِمَّن هو آجَرَهُ، والوالي لا يَملِكُ مِن أمورِ الناسِ شيئاً إلّا بعدَ ما يَلي أمورَهُم ويَملِكُ تولِيَتَهُم، وكُلُّ مَن آجَرَ نفسَهُ أو آجَرَ ما يَلِكُ أَو سُوقَةٍ علىٰ ما قَبَر نفسَهُ أو آجَرَ ما يَلِكُ أَو سُوقَةٍ علىٰ ما فَشَرنا مِمّا تَجُوزُ الإجارَةُ فيهِ فحَلالٌ مُمَّلً فِعلَهُ وكَسَهُهُ.

وأمّا تَفسيرُ الصّناعاتِ :

<sup>(</sup>١) كذا في العصدر والصحيح «لأنَّه يلي».

فكُلُّ ما يَتَعَلَّمُ العِبادُ أو يُعَلِّمُونَ غيرَهُم مِن صُنوفِ الصَّناعاتِ، مِثلُ الكِتابةِ والحِسابِ والتَّجارةِ والصَّياغةِ والسَّراجةِ والبِناءِ والحِياكةِ والقِصارةِ والخِياطةِ وصَنعَةِ صُنوفِ التَّصاويرِ ما لم يَكن مِثلَ الرُّوحانيُّ وأنواعِ صُنوفِ الآلاتِ التي يَحتاجُ إليها العِبادُ التي مِنها مَنافِعُهم وبها قِوامُهُم وفيها بُلغَةُ جَميع حَوائجِهم فَحَلالٌ فعلَهُ وتعليمُهُ والعملُ به وفيهِ لنفسِهِ أو لِغيرِهِ.

وإن كانتْ تلكَ الصِّناعَةُ وتلكَ الآلةُ قد يُستَعانُ بها علىٰ وُجوهِ الفَسادِ ووُجوهِ المَعاصي ويكونُ مَعونَةً علَى الحَقُّ والباطِلِ فلا بأسَ بصِناعَتِهِ وتَعليمِهِ ، نَظيرُ الكِتابةِ التي هِي علىٰ وَجهٍ مِن وُجوهِ الفَسادِ مِن تَقويَةِ مَعونَةِ وُلاةِ وُلاةِ الجَورِ ، وكذلكَ السَّكِّينُ والسَّيفُ والرُّمُ والقَوش وغيرُ ذلكَ مِن وُجوهِ الآلةِ التي قد تُصَرفُ إلىٰ جِهاتِ الصَّلاحِ وجِهاتِ الفَّسادِ وتكـونُ آلةً ومَعونَةً علَيهِا، فلا بأسَ بتَعليمِهِ وتَعَلَّمِهِ وأخذِ الأجرِ علَيهِ وفيهِ والعملِ بهِ وفيهِ لِمَن كانَ لَهُ فيهِ جِهاتُ الصَّلاحِ مِن جَميعِ الحَلاثقِ، ومُحرَّمٌ علَيهِم فيهِ تَصريفُهُ إلىٰ جِهاتِ الفَسادِ والمَضارُّ، فليسَ علَى العالِم والْمُتَعلِّم إثمُّ ولا وِزرٌ لِما فيهِ مِن الرُّجحانِ في مَنافِع جِهاتِ صَلاحِهِم وقوامِهِم بهِ وبَقائهِم، وإنَّما الإثمُ والوِزرُ علَى المُتَصرِّفِ بها في وُجوهِ الفَسادِ والحَرَام، وذلكَ إنَّما حَرَّمَ اللهُ الصِّناعةَ التي حَرامُ هي كُلُّها التي يَجِيءُ مِنها الفَسادُ مَحضاً ، نَظيرُ البَرابطِ والمَزاميرِ والشَّطرَنج وكُلِّ مَلهوٍّ بهِ والصُّلبانِ والأصنامِ وما أشبَهَ ذلكَ مِن صِناعاتِ الأشرِيَةِ الحَرَامِ، وما يكونُ منهُ وفيهِ الفَسادُ تَحضاً ولا يكونُ فيهِ ولا منهُ شيءٌ مِن وُجوهِ الصَّلاحِ، فحَرامٌ تَـعليمُهُ وتَـعلُّمُه والعَمَلُ بِهِ وأخذُ الأجرِ علَيهِ وجَميعُ التَّقلُّبِ فيهِ مِن جَميع وُجوهِ الحَرَكاتِ كُلُّها، إلّا أن تكونَ صِناعَةً قد تَنصَرِفُ إلىٰ جِهاتِ الصَّنائع وإن كانَ قد يُتَصرُّفُ بها ويُتَناوَلُ بها وَجهٌ مِن وُجوهِ المَعاصِي فلَعلَّهُ لِمَا فيهِ مِن الصَّلاحِ حَلَّ تَعلَّمُهُ وتَعليمُهُ والعَمَلُ بِهِ ويَحرُمُ علىٰ مَن صَرَفَهُ إلىٰ غيرِ وَجِهِ الْحَتَّى والصَّلاح.

فهذا تَفسيرُ بيانِ وَجدِ اكتِسابِ مَعاثشِ العِبادِ وتَعليمِهِم في جَميعِ وُجوهِ اكتِسابِهِم. [وُجوهُ إخراج الأموالِ وإنفاقِها]:

أمَّا الوَّجوهُ التي فيها إخراجُ الأموالِ في جَميعِ وُجوهِ الحَلالِ المُـفترَضُ عـلَيهِم ووُجــوهُ

النَّوافِلِ كُلُّها فأربَعةً وعِشرونَ وَجهاً. مِنها سَبعَةُ وُجوهٍ علىٰ خاصَّةِ نفسِهِ. وخَمسَةُ وُجوهٍ علىٰ مَن تَلزَمُهُ نفسَه، وثلاثةُ وُجوهٍ يمَّا تَلزَمُهُ فيها مِن وُجوهِ الدَّينِ، وخَمسَةُ وُجوهٍ يمَّا تَلزَمُهُ فيها مِن وُجوهِ الصَّلاتِ، وأربَعةُ أُوجُهٍ يمَّا تَلزَمُهُ فيها النَّفقَةُ مِن وُجوهِ اصطِناع المَعروفِ.

فأمّا الوُجوهُ التي تَلزَمُهُ فيها النَّفقَةُ على خاصّةِ نفسِهِ فيهي مَـطقمُهُ ومَـشرَبُهُ ومَـلبَسُهُ ومَنكَحُهُ ومَخدَمُهُ وعَطاؤهُ فيها يَحتاجُ إلَيهِ مِن الأُجَراءِ على مَرَمَّةِ مَتاعِهِ أو حَـلهِ أو حِـفظِهِ، وشيءٌ يَحتاجُ إلَيهِ مِن نَحوِ مَنزلِهِ أو آلةٍ مِن الآلاتِ يَستَعينُ بها علىٰ حَواثجِهِ.

وأمّا الوُجوهُ الحَمْسُ التي تَجِبُ علَيهِ النَّفَقَةُ لِمَن تَلزَمُهُ نَفْسُهُ فعلىٰ وُلْدِهِ ووالدّيهِ وامرَأْتِهِ وتملوكِهِ لازمُ لَهُ ذلك في حالِ العُسرِ والنِسرِ.

وأمّا الوُجوهُ الثلاثةُ المَفروضَةُ مِن وُجوهِ الدِّينِ فالزكاةُ المَفروضَةُ الواجِبَةُ في كلُّ عــامٍ، والحَـجُّ المَفروضُ، والجيهادُ في إبّانِهِ وزمانِهِ.

وأمّا الوُجوهُ الحَمْسُ مِن وُجوهِ الصَّلاتِ النَّوافِـلِ فَصِلَـةُ مَن فَوقَـهُ، وصِلَـةُ القَرابَــةِ، وصِلَـةُ المؤمنينَ، والتَّنفُّـلُ في وُجــوهِ الصَّدَقـةِ والهِرِّ والعِتقِ.

وأمّا الوُجوهُ الأربَعُ فقَضاءُ الدَّينِ، والعاريَةِ، والقَرضِ، وإقـراءُ الضَّـيفِ، واجِــباتُ في السُّنَّةِ.

[ما يَحِلُ لِلإنسانِ أكلُهُ]:

فأمَّا مَا يَحِلُّ ويَجُوزُ للإنسانِ أكلُهُ يمَّا أَخْرَجَتِ الأرضُ فثلاثةُ صُنوفٍ مِن الأغذيَّةِ:

صِنفٌ مِنها جَميعُ الحَبُّ كُلِّهِ مِن الحِنطَةِ والشَّعيرِ والأرزِ والحِيَّصِ وغيرِ ذلكَ مِن صُنوفِ الحُبُّ وصُنوفِ السَّهاسِم وغيرِها ، كُلُّ شَيءٍ مِن الحَبُّ يمَّا يكونُ فيهِ غِذاءُ الإنسانِ في بَـدَنِهِ وقُوتِهِ فحَلالٌ أكلُهُ، وكلُّ شَيءٍ تكونُ فيهِ المَضَرَّةُ علَى الإنسانِ في بَدَنِهِ فحَرامُ أكلُهُ إلّا في حالِ الضَّرورَةِ.

والصَّنفُ الناني ممَّا أَخرَجَتِ الأرضُ مِن جَميعِ صُنوفِ الَّمَارِ كُلِّها يُمَّا يكونُ فسيهِ غِسْدَاءُ الإنسانِ ومَنفعَةٌ لَهُ وقُوتُهُ بهِ فحَلالُ أكلُهُ، وما كانَ فيهِ المَضَرَّةُ علَى الإنسانِ في أكلِهِ فحَرامً

أكلُهُ.

والصَّنفُ الثالثُ جَمِيعُ صُنوفِ البُقُولِ والنَّباتِ وكُلُّ شَيءٍ تُنبِثُ الأرضُ مِن البُقولِ كُلِّها بِمَا فيهِ مَنافِعُ البُقولِ بِمَا فيهِ المَضَرَّةُ عـلَى فيهِ مَنافِعُ البُقولِ بِمَا فيهِ المَضَرَّةُ عـلَى البِنسانِ في أُكلِهِ نَظيرُ بُقُولِ السُّمومِ القاتِلَةِ ونَظيرُ الدَّفْلَىٰ وغيرِ ذلكَ مِن صُنوفِ السَّمُ القاتِلِ فَحَرامٌ أُكلُهُ.

وأمّا ما يَجِلُّ أكلُهُ مِن لحُمومِ الحَيَوانِ: فَلُحومُ البَقَرِ والغَنَمِ والابِلِ، وما يَحِلُّ مِـن لحَسومِ الوَحشِ وكُلُّ ما ليسَ فيهِ نابُ ولا لَهُ يخلَبُ. وما يَجِلُّ مِن أكلٍ لحَمومِ الطَّيرِ كُلِّها: ما كانَت لَهُ قانِصَةٌ فحَلالٌ أكلُهُ، وما لم يَكُن لَهُ قانِصَةٌ فَحَرامٌ أكلُهُ. ولا بأسَ بِأكلِ صَنوفِ الجَرَادِ.

وأمّا ما يَجوزُ أكلُهُ مِن البَيضِ: فكُلُّ ما اختَلَفَ طَرَفاهُ فحَلالُ أكلُهُ، وما استَوىٰ طَرَفاهُ فَحَرامٌ أكلُهُ.

وما يَجوزُ أَكلُهُ مِن صَيدِ البَحرِ مِن صُنوف السَّمَكِ: ما كانَ له قُشُورٌ فَحَلالُ أَكلُهُ، وما لم يَكُن لَهُ قُشُورٌ فَحَرامٌ أَكلُهُ.

وما يَجوزُ مِن الأشرِبَةِ مِن جَميعِ صُنوفِها: فما لا يُغَيِّرُ العَقلَ كثيرُهُ فلا بَأْسَ بشُربِهِ، وكُلُّ شَيءٍ مِنها يُغيِّرُ العَقلَ كثيرُهُ فالقَليلُ مِنهُ حَرامٌ.

وما يَجوزُ مِن اللَّباسِ: فكُلُّ ما أَنبَتَتِ الأرضُ فلا بَأْسَ بلُبسِهِ والصَّلاةِ فيه، وكُلُّ شَيءٍ يَجِلُّ لَحَمُهُ فلا بأسَ بلُبسِ جِلدِهِ الذَّكِيِّ مِنهُ وصُوفِهِ وشَعرِهِ ووَبَرِهِ، وإن كانَ الصُّوفُ والشَّعرُ والرَّيشُ والوَبَرُ مِن المَينَةِ وغيرِ المينَةِ ذَكِيّاً فلا بأسَ بلُبسِ ذلكَ والصَّلاةِ فيهِ.

وكُلُّ شَيءٍ يكونُ غِذاءُ الانسانِ في مَطْعَبِهِ ومَشرَبِهِ أَو مَلْبَسُهُ فلا تَجُوزُ الصلاةُ عـلَيهِ، ولاالسُّجودُ إلّا ماكانَ مِن نَباتِ الأرضِ مِن غيرِ ثَمَرٍ قبلَ أن يَصيرَ مَغزولاً، فإذا صارَ غَزلاً فلا تَجوزُ الصلاةُ علَيهِ إلّا في حالِ ضَرورَةٍ.

أمَّا مَا يَجُوزُ مِن المُناكِحِ فَأَربَعَةُ وُجُوهٍ: نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ، ونِكَاحٌ بغيرِ مِيرَاثٍ، ونِكَاحُ الَيمينِ، ونِكَاحٌ بتَحليلِ مِن الْحُلَّلِ لَهُ مَن مَلَكَ مَن يَملِكُ. وأمّا ما يَجوزُ مِن المِلكِ والحَيْدَمَةِ: فَسِتَّةُ وُجوهٍ: مِـلكُ الغَـنيمَةِ، ومِـلكُ الشَّراءِ، ومِـلكُ الميراثِ، ومِلكُ الهِبَةِ، ومِلكُ العاريَةِ، ومِلك الأجرِ.

فهذهِ وُجوهُ ما يَجِلُّ وما يَجوزُ للإنسانِ إنفاقُ مالِهِ وإخراجُهُ بجِهَةِ الحَلالِ في وُجوهِهِ، وما يَجوزُ فيه التَّصرُّفُ والتَّقلُّبُ مِن وُجوهِ الفَريضَةِ والنافِلَةِ٠٠٠.

(انظر) عنوان ۲۲۲ «السُّحت».

السلام: باب ١٨٥٣.

بحار الأنوار: ١٠٣/ ٤٢ ياب ٤.

## ٣٤٨٤ ـ الحثُّ علَى التكسُّب باليدِ

١٧٦٢٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَحَدُ طَعاماً قطَّ خَيراً مِن أَن يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وإنَّ نَبَيُّ اللهِ داودَ كانَ يَأْكُلُ مِن عَمَل يَدِهِ٣٠.

١٧٦٢٨ ــ عنهﷺ : ما أكَلَ العَبدُ طَعاماً أَحَبَّ إِلَى اللهِ تعالىٰ مِن كَدُّ يَدِهِ، ومَن باتَ كالآً مِن عَمَلِهِ باتَ مَغفوراً لَهُ\*\*.

١٧٦٢٩ ـ عنه على : إنَّ داودَ النَّبِيُّ كانَ لا يَأْكُلُ إِلَّا مِن كَسب يَدِو ٠٠٠.

١٧٦٣٠ عند ﷺ : أزكى الأعبال كسب المرء بيدو ١٠٠

١٧٦٣١ ـ عند ﷺ : أطيّبُ الكَسبِ عَمَلُ الرجُلِ بيَدِهِ وكُلُّ بَيع مَبرورٍ ٣٠.

١٧٦٣٢ ـ عنديمًا : أفضَلُ الكَسبِ بَيعُ مَبرورٌ وعَمَلُ الرجُلِ بيَدِهِ ١٧٦٣٢

١٧٦٣٣ ـ تفسير مجمع البيان: رُويَ أَنَّ حَوارِيِّي عيسىٰ ﴿ كَانُوا إِذَا جَاعُوا قَالُوا: يَا رُوحَ اللهِ جُعْنَا، فَيَضرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الأرضِ ــ سَهِلاً كَانَ أَو جَبَلاً ــ فَيُخرِجُ لِكُلِّ إنسانِ مِنهُم رَغِيفَينِ

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٥ / ١٢٤ / ١.

<sup>(</sup>٣..٨) كنز المثال. ٣٢٢٩. ٨٢٢٩، ٢٢٢٢. ٢٩٢٠، ٢٩١٩، ١٩٥٥

يَاْكُلُهُهَا، فإذا عَطِشُوا قالوا: يا رُوحَ اللهِ عَطِشُنا، فَيَضرِبُ بِيَدِهِ على الأرضِ \_ سَهلاً كان أو جَبَلاً \_ فَيُخرِجُ مَاءً فَيَشرَبُونَ، قالوا: يا رُوحَ اللهِ، مَنْ أَفضَلُ مِنّا؟ إذا شِئنا أَطعَمتَنا، وإذا شِئنا سَقَيتَنا، وقد آمنًا بكَ واتَّبَعناكَ! قالَ: أَفضَلُ مِنكُم مَن يَعَملُ بِيَدِهِ، ويَأْكُلُ مِن كَسبِهِ، فصاروا يَغسِلُونَ النَّيَابَ بالكِراءِ ٣٠.

١٧٦٣٤ ـ رسولُ الله على الكسب كسب يدي العامِل إذا نَصَح ١٠٠.

الإمامُ العتادقُ على : أوحَى اللهُ عَزَّوجلًّ إلى داودَ على : إنّك نِعمَ العَبدُ لولا أنّك عَن بَيتِ المالِ ولا تَعمَلُ بِيَدِكَ شيئاً ! قالَ : فبكى داودُ على أربَعينَ صَباحاً ، فأوحَى اللهُ عَزَّوجلًّ إلى الحديدِ : أنْ لِنْ لِعَبدي داودَ ، فَالْأَنَ اللهُ تعالىٰ لَهُ الحَديدَ ، فكانَ يَعمَلُ كلَّ يَدومٍ دِرعاً فَيَبيعُها بألفِ دِرهَمٍ ، فَعَمِلَ ثلا ثَمَائةٍ وسِتَينَ دِرعاً ، فباعَها بثلاثِمائةٍ وسِتِينَ ألفاً ، واستَغنى عن بَيتِ المالِ ٣٠.

١٧٦٣٦ داود ﷺ - لَمَّا مَرَّ بِإسكافٍ -: يا هذا اِعمَلْ وكُل، فَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ مَـن يَـعمَلُ
 ويَأْكُلُ، ولا يُحِبُّ مَن يَأْكُلُ ولا يَعمَلُ

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا تَكسَلُوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فإنّ آباءَنا كانوا يَركُضُونَ فيها ويَطلُبُونُها ﴿ ا

<sup>(</sup>۱) مجمع البيان: ٢ / ٧٥٧، يحار الأتوار: ١٤ / ٢٧٦ / ٧.

<sup>(</sup>٢) جامع الأحاديث: ٧٦.

<sup>(</sup>۳) التهذيب: ٦ / ٢٢٦ / ٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ١ / ٤٤.

<sup>(</sup>٥) المقيد : ٣٥٧٦/١٥٧/٣

في نَفسِي: سبحانَ اللهِ ! شَيخٌ مِن أشياخِ قُرَيشٍ في هذهِ الساعَةِ علىٰ هذهِ الحالِ في طَلَبِ الدُّنيا ! أما لاَّعِظَنَّهُ.

فَدَنَوتُ منه فَسَلَّمْتُ عَلَيهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ بِنَهَرٍ وهُو يَتَصابُّ عَرَقاً، فقلتُ: أُصلَحَكَ اللهُ، شَيخٌ مِن أَشياخٍ قُرَيشٍ في هذهِ الساعَةِ على هذهِ الحالِ في طَلَبِ الدنيا؟!! أرأيتَ لو جاءَ أَجَلُكَ وأنتَ علىٰ هذهِ الحالِ ما كنتَ تَصنَعُ؟!

فقالَ: لو جاءَني المَوتُ وأنا علىٰ هذِهِ الحالِ جاءَني وأنا في (طاعَةٍ مِن) طاعَةِ اللهِ عَزَّوجلَّ أَكُفُّ بها نَفسي وعِيالي عنكَ وعنِ الناسِ، وإنَّا كنتُ أخافُ أن لو جاءَني المَوتُ وأنا عـلىٰ مَعصيَةٍ مِن مَعاصِي اللهِ.

فقلتُ: صَدَقتَ يَرِحَمُكَ اللهُ، أَرَدتُ أَن أَعِظَكَ فَوَعَظَتَني إِ٥١

١٧٦٣٩ ـ من لا يحضره الفقيه عن عليّ عن عليّ بن أبي حمزة: رأيتُ أبا الحسن ﷺ يَعمَلُ في أرضٍ لَهُ وقَد استَنقَعَت قَدَماهُ في العَرَقِ، فقلتُ لَهُ: جُعِلتُ فِداكَ، أينَ الرَّجالُ؟!

فقال: يا عليُّ، عَمِلَ باليَدِ مَن هُو خَيرٌ مِنِي ومِن أَبِي فِي أَرضِهِ، فقلتُ لَهُ: مَن هُو؟ فقال: رسولُ اللهِﷺ وأميرُ المؤمنينَ وآبائي ﷺ كُلُّهُم قد عَمِلُوا بِأَيدِيهِم، وهُــو مِــن عَــمَلِ النَّــبيَّينَ والمَرسَلينَ والصالحِينَ٣٠.

١٧٦٤٠ ــ من لا يحضره الفقيه عن الفَضلِ بنِ أبي قُرَّةَ: دَخَلنا علىٰ أبي عبدِاللهِ ﷺ وهُو يَعمَلُ في حائطٍ لَهُ، فقُلنا: جَعَلَنا اللهُ فِداكَ، دَعْنا نَعمَلُ لكَ أُو تَعمَلُهُ الفِلهانُ، قالَ: لا، دَعُوني فإتي أَسْتَهي أَن يَرانيَ اللهُ عَزَّوجلَّ أعمَلُ بِيَدي وأطلُبُ الحلالَ في أذىٰ نَفسِي ٣٠.

١٧٦٤١ ــ من لايحضره الفقيه: كانَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ يَخرُجُ في الهاجِرَةِ في الحساجَةِ قــد كُفِيَها يُريدُ أن يَراهُ اللهُ تعالىٰ يُتعِبُ نفسَهُ في طَلَبِ الحَلالِ ".

١٧٦٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ أميرَ المؤمنينَ على أعتَقَ ألفَ تملوكٍ مِن كَدَّ يَدِهِ ١٠٠.

(انظر) الرزق: باب ١٤٩٨.

<sup>(</sup>١) الكانى: ٥ / ٧٣ / ١.

<sup>(</sup>٤-٢) الْفَقيه: ٣٥٩٣/١٦٢/٣ وص١٦٣/١٦٣ و ح٣٥٩٦

<sup>(</sup>٥) التهذيب: ٦/ ٢٢٦/ ٨٩٥.

#### ٣٤٨٥ ـ المكاسبة المدمومة

١٧٦٤٣\_رسولُ اللهِ عَلَمُ عَالَ لَهُ رَجُلُ: قد عَلَّمتُ ابني هذا الكتابَ فني أيَّ شيءٍ أَسَلَّمُهُ؟ فقالَ ــ: سَلَّمْهُ للهِ أَبوكَ، ولا تُسَلِّمْهُ في خَمسٍ: لا تُسَلِّمْهُ سَيّاءً، ولا صايغاً، ولا قَصّاباً، ولا حَنَّاطاً، ولا نَخَاساً.

فقال: يا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ، وما السَّيَاءُ؟ قالَ: الذي يَبيعُ الأكفانَ ويَسَتَمَنَىٰ مَـوتَ أَصَّـي، ولَما ولَمَتُولُودُ مِن أُمَّتِي أُحَبُّ إِلَيُّ ممّا طَلَقت علَيهِ الشَّمسُ، وأما الصائغُ فإنّهُ يُعالِمُ غَبنَ أُمّتِي، فأمّا القَصَّابُ فإنّهُ يَدْبَحُ حتَّىٰ تَذَهَبَ الرَّحمَةُ مِن قَلبِهِ، وأمّا الحَنَّاطُ فإنّهُ يَحتَكِرُ الطَّعامَ علىٰ أُمَّتِي، ولَمَّا الحَنَّاطُ فإنّهُ يَحتَكِرُ الطَّعامَ علىٰ أُمَّتِي، ولَان يَلقاهُ قدِ احتَكَرَ طَعاماً أَربَعينَ يَوماً. وأمّا النَّخَاسُ فإنّهُ أَتاني جَبَرُئيلُ عَلَى فقالَ: يا محمّدُ، إنَّ شِرارَ أُمَّتِكَ الذينَ يَبيعُونَ الناسَ ".

(انظر)بحار الأنوار ١٠٣/٧٧باب١٥.

#### ٣٤٨٦ ـ الكسبُ (م)

١٧٦٤٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ أعطىٰ لِعُذافِرٍ أَلفاً وسبعَائةِ دِينارِ وقالَ لَهُ ــ: إِتَّجِز لي بها.
ثُمَّ قالَ: أما إِنّهُ ليسَ لي رَغبَةٌ في رِبجِها وإن كانَ الرَّبحُ مَـرغوباً فــيهِ، ولكــن أحــبَبثُ أن يَرانِيَ اللهُ عَزَّوجلً مُتَعرِّضاً لِفُوائدِو ٣٠.

١٧٦٤٥ ــ الإمامُ عليَّاﷺ : طُوبِيٰ لِمَن ذَلَّ في نفسِهِ، وطابَ كَسبُهُ، وصَــلُحَت سَريــرَتُهُ، وَحَسُنَت خَليقَتُهُ، وأَنفَقَ الفَضلَ مِن مالِهِ ، وأمسَكَ الفَضلَ مِن لِسانِهِ ٣٠.

١٧٦٤٦ ـ عنه على ؛ يابنَ آدمَ ، ما كَسَبتَ فَوقَ قُوتِكَ فَأَنتَ فيه خَازِنُ لِغَيرِكَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٠٣/ ٧٧ . .

<sup>(</sup>۲) التهذيب: ٦/ ٨٩٨

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) بعار الأنوار: ٢٨/١٤٤/٧٣

١٧٦٤٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﴿ لَمَا سُنلَ : ما بالُ أصحابِ عيسىٰ ﴿ كَانُوا يَشُونَ عَلَى المَاءِ وليسَ ذَلكَ في أصحابِ محمّدِ ﷺ؟ \_ : إنَّ أصحابَ عيسىٰ ﴿ كَفُوا المَعاشَ وإنَّ هؤلاءِ ابتُلُوا بالمَعاشِ ١٠٠. اللهُ عَلَيْ في الذُّرِيَّةِ ١٠٠. ١٧٦٤٨ ــ عند ﴿ : كَسَبُ الحَرَامِ يَبِينُ في الذُّرِيَّةِ ١٠٠.

١٧٦٤٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : وَيلُ لِتُجَارِ أُمَّتِي مِن لا وَاللهِ وَبَلَىٰ واللهِ، ووَيلُ لِصُنَّاعِ أُمَّتِي مِن اليَوم وغَدِسٌ.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٤/ ٢٧٨/ ٩.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٥/١٢٥/٤.

٣) العقيه : ٢ / ١٦٠ / ١٨٥٣.

# الكُسل الكُسل

بحار الأنوار: ٧٣ / ١٥٩ باب ١٢٧ «الكسل والضجر وطلب ما لا يُدرّك».

انظر: عنوان ۲۳٥ «العجز».

الصلاة (١): ياب ٢٣٠٠.

#### ٣٤٨٧ \_الكَسَلُ

١٧٦٥- الإمامُ علي على إن من أبغض الرّجالِ إلى اللهِ تعالىٰ لَغبداً وَكَلَةُ اللهُ إلىٰ نفسِهِ،
 جائراً عن قصد السَّبيلِ، سائراً بغيرِ دَليلٍ، إن دُعِيَ إلىٰ حَرثِ الدنيا عَسمِلَ، وإن دُعِيَ إلىٰ حَرثِ الآخِرَةِ كَسِلَ ١٠٠.
 حَرثِ الآخِرَةِ كَسِلَ ١٠٠.

١٧٦٥١ ـ الإمامُ الباقر على : الكَسَلُ يُضِرُّ بالدِّينِ والدنياس.

١٧٦٥٢ ـ الإمامُ علي علي الأشياءَ لما ازدَوجَتْ ازدَوجَ الكَسَلُ والعَجزُ فَسنتجا بَسنَهُما الفَقرَ ٣٠.

١٧٦٥٣ ـ عنه على : آفةُ النُّجْع الكَسَلُ ٥٠.

١٧٦٥٤ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن كَسِلَ عن طَهُورِهِ وصلاتِهِ فليسَ فيهِ خَيرٌ لِأمرِ آخرَتِهِ ، ومَن كَسِلَ عمّا يُصلِحُ بهِ أمرَ مَعيشَتِهِ فليسَ فيهِ خيرٌ لِأمرِ دنياهُ ١٠٠.

١٧٦٥٥ ــ الإمامُ الباقرُﷺ : إنّي لأبغِضُ الرجُلَ ــ أو أبغِضُ للرجُلِ ــ أن يَكونَ كَسلاناً عن أمرٍ دُنياهُ، ومَن كَسِلَ عَن أمرٍ دُنياهُ فهُو عن أمرِ آخرتِهِ أكسَلُ™.

١٧٦٥٦ ـ الإمامُ علي على المؤمنُ يرغَبُ فيا يَبقى ، ويَزهَدُ فيا يَفني ... بَعيدُ كَسَلُهُ ، دائمٌ نَشاطُهُ ٣٠.

١٧٦٥٧ ـ عنه على : علَيكَ بإدمانِ العَمَل في النَّشاطِ والكَسَل ١٠٠.

١٧٦٥٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إن كانَ الثَّوابُ مِن اللهِ فالكَّسَلُ لِمَاذا؟ إنه

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار : ٧٨ / ١٨٠ / ٦٤.

<sup>(</sup>٣) السّاني: ٥/٨٦/٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٩٦٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٥ / ٣/٨٥.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٥ / ٨٥ / ٤. (٧) بحار الأنوار: ٢٨ / ٢٦ / ٣٠.

<sup>(</sup>٨) خور الحكم: ٦١١٧.

<sup>(</sup>٩) يحار الأنوار : ١٥٩/٧٣/ ١.

١٧٦٥٩ \_عنه على : لاتستعِنْ بِكسلانَ، ولاتستشيرَنَّ عاجِزاً ١٠٠.

١٧٦٦٠ ـ الإمامُ عليُّ على اللهُ تَتَّكِلُ في أمورِكَ علىٰ كَسلانَ ٣٠.

١٧٦٦١ عنه الله : من دامَ كَسَلُهُ خابَ أَمَلُهُ ٣٠.

١٧٦٦٢ \_ الإمامُ الصّادقُ على : عَدُو العَمَل الكَسَلُ ".

١٧٦٦٣ ـ الإمامُ علي ﴿ ؛ الكَسَلُ يُفسِدُ الآخِرَةُ ٥٠.

### ٣٤٨٨ ـ التَّحذيلُ عن الكَسَلِ والضَّجَرِ

١٧٦٦٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يا عليُّ... إيّاكَ وخَصلَتَينِ: الضَّجرَةُ والكَسَلُ؛ فإنّلكَ إن ضَجِرتَ
 لم تَصبِرُ علىٰ حَقَّ، وإن كَسِلتَ لم تُؤدَّ حَقًاً

الامامُ الصّادقُ ﷺ : إيّاكَ وخَصلَتَينِ : الضَّجَرُ والكَسَلُ ؛ فإنّكَ إن ضَجِرتَ لم تَصبِرُ علىٰ حَقِّ، وإن كَسِلتَ لم تُؤَدِّ حقًاً ٣٠.

١٧٦٦٦ ـ الإمامُ الكاظمُ الله : إيّاكَ والكَسَلَ والضَّجَرَ؛ فـ إنّكَ إن كَسِــلتَ لم تَـعمَلْ، وإن ضَجِرتَ لم تُعطِ الحَقَّ

١٧٦٦٧ ـ الإمامُ الباقرُ على : إيّاكَ والكَسَلَ والضَّجَرَ؛ فإنَّهُما مِفتاحُ كُلِّ شَرِّ ، مَن كَسِلَ لم يُؤَدِّحَقًا ، ومَن ضَجِرَ لم يَصبرُ على حَقَّ ".

١٧٦٦٨ ـ الإمامُ الكاظمُ على : إيّاكَ والضَّجَرَ والكسلَ ؛ فإنَّهُما يَمنعانِكَ حَظَّكَ مِن الدنيا والآخِرَةِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ٥ / ٨٥ / ٦.

<sup>(</sup>۲-۲) غرر العكم: ٢٠٢٠٥، ٧٩٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكانى: ٥ / ٨٥ / ١.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ١٢/ ١٥/ ١٤٦٩٥.

<sup>(</sup>٦-١) بحار الأنوار : ٢/٤٨/٧٧ و ٧٣/٩٥١/٢.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٥ / ٨٥ / ٥.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٩٥.

<sup>(</sup>١٠) مستطرفات السرائر : ٩/٨٠.

١٧٦٦٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لِبَعضِ وُلدِهِ ــ: إيّاكَ والكَسَلَ والضَّجَرَ؛ فإنَّهما يَمَنعانِكَ مِن حَظُّكَ مِن الدنيا والآخِرَةِ ٩٠٠.

•١٧٦٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إيَّاكُم والكَسَلَ؛ فإنَّه مَن كَسِلَ لم يُؤَدُّ حَقَّ اللهِ عَزَّوجلَّ ١٠٠

١٧٦٧١ ــ الإمامُ العتادقُ على : إيّاكُم والكَسَلَ، إنَّ رَبَّكُم رَحيمٌ يَشكُّرُ القَليلَ، إنّ الرجُلَ لَيُصَلِّي الرَّكَعَتَينِ تَطَوَّعاً يُريدُ بِهِما وَجهَ اللهِ عَزَّوجلَّ فَيُدخِلُهُ اللهُ بِهِمَا الجَمَنَّة، وإنَّــهُ يَــ تَصَدَّقُ بالدَّرهَمِ تَطَوُّعاً يُريدُ بهِ وَجهَ اللهِ عَزَّوجلَّ فَيُدخِلُهُ اللهُ بهِ الجَنَّةَ ٣٠.

# ٣٤٨٩ - التَّحذيرُ مِن التَّواني

١٧٦٧٢ ــ الإمامُ الباقرُ على : إيَّاكَ والتَّوانيَ فيما لا عُذرَ لكَ فيهِ ، فإلَيهِ يَلجَأُ النادِمُونَ ٩٠.

١٧٦٧٣ ـ الإمامُ علي على : من أطاعَ التَّوانِي ضَيَّعَ المُقوق ٠٠٠.

١٧٦٧٤ ـ عنه؛ في التُّواني والعَجز أُنتجَتِ الْهَلَكَةُ ٣٠.

١٧٦٧٥ ـ عنه على الميرمان التّواني ١٠٠٠ .

١٧٦٧٦ ـ عند على : مِن التواني يَتُولُّدُ الكَسَلُ ٩٠.

١٧٦٧٧ ـ عند التّواني إضاعَةُ ١٠٠

١٧٦٧٨ ـ عنه ﷺ : التُّواني فُوتُ ٥٠٠٠.

١٧٦٧٩ \_ عند على ؛ بالتَّواني يكونُ الفَوتُ ١٠٠٠.

•١٧٦٨ ـ عنه ﷺ : مَن تَرَكَ العُجبَ والتوانيَ لم يَنزِلُ بهِ مَكروهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ٥ / ١٥ / ٢ .

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٦٠/٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ١/٦٢/١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٦ــ٧) يحار الأنوار: ٣٤٢/٧١ و ٢٠٨/٧٧.

١٧٦٨١ ـ عند على: التَّواني سَجِيَّةُ النَّوكيٰ ١٧٦٨١

١٧٦٨٢ عنه على : من أطاع التَّوانِي أحاطَت بهِ النَّدامَةُ ١٠٠.

١٧٦٨٣ \_ عنه الله : ضادُّوا التَّواني بالعَزم ...

### ٣٤٩٠ ـ علامةُ الكسلانِ

١٧٦٨٤ ــ رسولُ اللهِ عَلِمًا ؛ أمّا علامةُ الكَسلانِ فأربَعةً ؛ يَتَوانىٰ حتَىٰ يُفرَّطَ، ويُفَرَّطُ حتَىٰ يُضيِّعَ، ويُضَيِّعُ حتَىٰ يَأْثُمَ، ويَضجَرُ<sup>١٤</sup>.

١٧٦٨٥ - لُقَهَانُ ﷺ - لابنِهِ -: لِلكَسلانِ ثَلاثُ علاماتٍ: يَتُوانَىٰ حتَّىٰ يُفرَّطُ، ويُفرَّطُ حتَّىٰ يُضِيَّعَ، ويُضَيِّعُ حتَّىٰ يَأْثُمُ ۗ.

١٧٦٨٦ ـ الإمامُ عليُّ عِلْ : تَأْخِيرُ الْعَمَلِ عُنُوانُ الكَسَلِ ١٠.

# ٣٤٩١ ـ الاستِعانةُ باللهِ في دفع الكسلِ

١٧٦٨٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ في الدُّعاءِ ــ: امنُنْ علَينا بالنَّشاطِ، وأُعِذْنا مِن الفَشَلِ والكَسَلِ والعَجزِ والعِلَلِ والضَّررِ والضَّجرِ والمُلَلِ ٣٠.

١٧٦٨٨ ـ عندﷺ \_ أيضاً \_ : اللَّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن الهُمَّ والحُرُنِ والعَجزِ والكَسَلِ ٥٠٠.

١٧٦٨٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ أيضاً ــ: حَبِّب إلَيَّ ما تُحِبُّ مِن القَولِ والعَمَلِ حتَّىٰ أدخُلَ فيهِ بِلَذَةٍ وأخرُجَ مِنهُ بِنَشاطٍ، وأدعُوكَ فيهِ بنَظرِكَ مِنّى إلَيهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٣٦٦.٤٣٦، ٥٩٢٧.

<sup>(</sup>٤-٥) بحار الأنوار: ١ / ١٣٢ / ١٨ و ٣/ ١٥٩ /٣.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٤٤٧١.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ١٢٥/٩٤.

<sup>(</sup>٨) سنن النسائق: ٨ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار ١٥٠/٢٩٨/٨٥.

١٧٦٩٠ ـ الإمامُ الرَّضاﷺ ـ في الدَّعاءِ للحُجّةِ ابنِ الحَسَنِ صلواتُ اللهِ علَيهِ ـ: ولا تَبتَلِنا في أمرِهِ بالسَّأَمةِ والكَسَلِ والفَترةِ والفَشل، واجعَلْنا بمَّن تَنتَصِرُ بهِ لِدِينِكَ ١٠٠.

١٧٦٩١ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ في دعاءِ مَكارمِ الأخلاقِ ــ: ولا تَــبتَليَنِيَّ بــالكَسَلِ عن عِبادَتِكَ، ولا العَمىٰ عن سبيلِك، ولا بالتعرُّضِ لخِلافِ مَحَبَّتِكَ...

<sup>(</sup>١) بسار الأتوار؛ ٩٥/ ٣٣٥/ ٥.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجّاديّة: ٨٤ الدعاء ٢٠.

# [11]

# الكُفر

بحار الأنواز: ٧٢ / ٧٤ «أبواب الكفر».

بحار الأنوار: ٧٢ / ٧٤ ياب ٩٨ «الكفر ولوازمه».

وسائل الشيعة : ١ / ٢٠ باب ٢ «تُبُوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريّات».

كنز العمّال: ٣/ ٦٣٥ «كلمات الكفر ومُوجباته».

كنز العمّال: ٣ / ٦٣٩ «الإكراه بالكفر».

لر: عنوان ۲۳ «الإيمان» ، ۲۶٤ «الشُّرك».

الجهل: باب ٥٩٨، ٥٩٨، القرآن: باب ٣٢٩٥، الحسد: باب ٥٥١، الرشوة: باب ١٥٨، الزكاة: باب ١٥٨، الزكاة: باب ١٥٨، الزكاة: باب ١٥٨٠، الظلم: باب ٢٤٤٩، الفقر: باب ٣٩٦٣، النعمة: باب ٣٩٩٣، انقرة: باب ٢١٤٥، النعمة: باب ٣٩٩٣،

### ٣٤٩٢ ــ الكفرُ أقدَمُ مِن الشَّوكِ

#### -412

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ ﴾ ١٠٠٠.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْيَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الطُّيْآنُ مَاءٌ ... وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾\*\*.

﴿إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الكُفْرَ﴾ ٣٠.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنْ تَكُفُّرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الأَرْضِ جَيِيْعاً فَإِنَّ اللهَ لَفَيِّ جَبِيدٌ﴾ ٣٠.

﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَاثَكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُّسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ ﴿ .

١٧٦٩٢ ــ الإمامُ الباقرُعِيُّة : كلُّ شَيءٍ يَجُرُّهُ الإنكارُ والجُمُحودُ فهُو الكُفرُ٣٠.

الامامُ الصّادقُﷺ : مَعنَى الكُفرِ كُلُّ مَعصيَةٍ عُصِيَ اللهُ بها بجِهَةِ الجَحدِ والإنكارِ والاستِخفافِ والتَّهاوُنِ في كلِّ ما دَقَّ وجَلَّ، وفاعِلُهُ كافِرٌ... فإن كانَ هُو الذي مالَ بِهَواهُ إلىٰ وَجهٍ مِن وُجوهِ المَعصيَةِ لجِهَةِ الجُحودِ والاستِخفافِ والتَّهاوُنِ فقد كَفَرَ، وإن هُو مالَ بِهَواهُ إلىَ التَّديُّنِ لجِهَةِ التأويلِ والتَّقليدِ والتَّسليم والرُّضا بقَولِ الآباءِ والأسلافِ فقد أشرَكَ™.

1۷٦٩٤ ــ الإمامُ الباقرُ على : والله إنَّ الكُفرَ لأقدَمُ مِن الشَّركِ، وأَخبَتُ وأعظَمَ ــ ثُمِّ ذَكَرَ كُفرَ إبليسَ حينَ قالَ اللهُ لَهُ: أُسجُدُ لآدمَ فأبي أن يَسجُدَ ــ فالكفرُ أعظمُ مِن الشَّركِ، فَمَنِ اخــتارَ على اللهِ عَزَّوجلً وأبى الطاعة وأقامَ على الكبائرِ فهُو كافِرُ، ومَن نَصَبَ دِيناً غيرَ دِينِ المؤمنينَ فهُو مُشرِكُ ().

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) التور : ٣٩، ٩٤.

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٧.

<sup>(</sup>٤) إيراهيم: ٨.

<sup>(</sup>٥) النساء: ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ١٥٧ / ١٥.

 <sup>(</sup>٧) وسائل الشيعة: ١١/٢٤/١.
 (٨) الكامى: ٢/٣٨٣/٢.

١٧٦٩٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لمّا سُئلَ عنِ الكُفرِ والشّركِ : أَيُّهُمَا أَقدَمُ؟ ــ : الكُفرُ أَقدَمُ، وذلكَ أَنَّ إبليسَ أَوَّلُ مَن كِفَرَ وكانَ كُفرُهُ غيرَ شِركٍ، لاَّ نَهُ لم يَدعُ إلىٰ عِبادَةِ غيرِ اللهِ، وإنَّما دَعا إلىٰ ذلكَ بَعدُ فَأَشرَكَ ١٠٠.

١٧٦٩٦ ـ الإمامُ الكاظمُ على ـ لموسَى بنِ بكيرٍ لمَّا سَأَلَهُ عنِ الكُفرِ والشَّركِ: أَيُّها أَقَدَمُ ؟ ـ : ما عَهدي بكَ تُخاصِمُ الناسَ ! قلتُ : أَمَرَني هِشامُ بنُ سالِمٍ أَن أَسالَكَ عن ذلكَ ، فقالَ لي : الكُفرُ أقدَمُ وهُو الجُنُحودُ ، قالَ اللهُ عَزَّوجلً : ﴿إِلّا إِبْليسَ أَبِي واستَكْبَرَ وكانَ مِن الكافِرينَ﴾ ".

١٧٦٩٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لِحِيثُمُ الْقيميُّ ــ: يا هَيثُمُ الْقيميُّ، إنَّ قَوماً آسَنوا بــالظاهِرِ وكَفَروا بالباطِنِ فلم يَنفَغهُم شيءٌ، وجاءً قَومٌ مِن بَعدِهِم فآمَنوا بالباطِنِ وكَفَرُوا بالظاهِرِ فلم يَنفَعْهُم ذلكَ شيئاً، ولا إيمانَ بظاهِرٍ إلّا بباطِنِ، ولا بباطِنِ إلّا بظاهِرٍ ٣٠.

١٧٦٩٨ ــ الإمامُ علي ﷺ ــ لأصحابِهِ عندَ الحَربِ ــ: فَوالَّذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ، ما أُسلَمُوا ولكنِ استَسلَمُوا، وأُسَرُّوا الكُفرَ ، فلهَّا وَجَدُوا أعواناً علَيهِ أُظهَرُوهُ<sup>ه</sup>.

### ٣٤٩٣ ـ مُوجِباتُ الكُفرِ

١٧٦٩٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اللهَ عَزُّوجلً فَرَضَ فَرائضَ مُوجَباتٍ علَى العِبادِ. فَمَن تَرَكَ فَريضَةً مِن المُوجَباتِ فلم يَعمَلُ بها وجَحَدَها كانَ كافِراً \*\*.

٠٧٧٠٠ ــ عنه على : مَن شَكَّ في اللهِ وفي رسولِهِ ﷺ فهُو كافِرُ ٥٠.

١٧٧٠١ ــ الكافي عن منصور بنِ حازِمٍ: قلتَ لأبي عبدِالله ﷺ مَن شَكَّ في رسولِ اللهِﷺ؟ قالَ: كافِرٌ، قلتُ: فَن شَكَّ في كُفرِ الشاكِّ فهو كافِرٌ؟ فَأَمسَكَ عَنِّي، فَرَدَدتُ علَيهِ ثلاثَ مَرَّاتٍ فاستَبَنتُ في وَجههِ الغَضَبَ™.

<sup>(</sup>١) بعار الأنوار: ٩٦/٩٢/ ١١.

<sup>(</sup>۲) الكاني: ٢/٥٨٣/٦.

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار : ١١/٣٠٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) عهم البلاغة: الكتاب ١٦.

<sup>(</sup>۵..۷) الكافي: ۱/۳۸۳/۲ و س١٠/٣٨٦ و ص١١/٣٨٧.

١٧٧٠٢ ــ الكافي عن محمّدِ بنِ مُسلمٍ: كُنتُ عندَ أبي عبدِاللله على الله عليهِ أبو بَصيرٍ فقالَ : يا أبا محمّدٍ، قالَ: فَشَكَّ في اللهِ؟ فقالَ : كافِرٌ يا أبا محمّدٍ، قالَ: فَشَكَّ في رسولِ اللهِ؟ فقالَ : إِمَّا يَكفُرُ إِذَا جَحَدَ ١٠٠.

١٧٧٠٣ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : كُلُّ شَيءٍ يَجُرُّهُ الإقرارُ والتَّسليمُ فهُو الإيمانُ، وكُلُّ شَيءٍ يَجُرُّهُ الإنكارُ والجُنُحودُ فهُو الكُفرُ٣.

وفي روايةٍ عن الإمامِ الصّادقِ ﷺ: لو أنّ العِبادَ إذا جَـهِلُوا وَقَـفُوا ولم يَجِـحَدُوا لم يَكفُروا ٣٠.

١٧٧٠٤ ــ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ ﴿ فَي قَولِ إبراهيمَ ﷺ إِذ رَآىٰ كَوكباً: ﴿هذا رَبِي ﴾ ــ: إنّا كن طالِباً لِرَبِّهِ ولم يَبلُغُ كُفراً ، وإنّهُ مَن فَكَرَ مِن الناسِ في مِثلِ ذلكَ فإنّهُ مَنْ لَتِهُ مَن فَكَرَ مِن الناسِ في مِثلِ ذلكَ فإنّهُ مَنْ لَيْكُو مِن الناسِ في مِثلِ ذلكَ فإنّهُ مَنْ أَعْمَدُ مِن الناسِ في مِثلِ ذلكَ فإنّهُ مَنْ أَكُو كُوباً . (١٤٥٤ مِنْ الناسِ في مِثلِ ذلكَ فإنّهُ مِنْ المُرتدَ : إن ١٩٥٠ الشّهة : إن ١٩٥٠ من الناسِ في مِثلِ ذلكَ فإنّهُ مِنْ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنِهُ إِنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنِهُ إِنْهُ مِنْ أَلِيْكُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ مِنْ أَنْهُ أَالِمُ أَنْهُ أَ

### ٣٤٩٤ ـ الكافرُ

### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفاعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِدُنَ ﴾ ٣٠.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ ٢٠.

﴿وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُّ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هٰؤلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِـهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الكَافِرُونَ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱\_٣) الكافي: ٢/٣٩٩/٢ و ص١٥/٣٨٧ و ص١٩/٣٨٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١٠/٨٧/١١.

<sup>(</sup>٥-٦) البقرة: ٢٦٤،٢٥٤.

<sup>(</sup>۷) العنكبوت ۲۷

﴿ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيُّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَمَا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّى حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُعْلَجُ الْكَافِرُونَ ﴾ ١٠٠٠.

﴿ يَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ غُيطَةً بِالْكَافِرِينَ ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَهَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَفْوىً لِمَنْهِۥ ٣٠.

١٧٧٠٥ ـ الإمامُ الصّادقُﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿عُتُلَّ بَعدَ ذلكَ زَنِيمٍ ﴾ ٣ ـ : العُتُلُ العَظيمُ الكُفرِ، والزَّنيمُ المُستَه تَرُ بكُفرو ٩٠٠.

١٧٧٠٦ ـ رسولُ اللهِﷺ : الدنيا سِجنُ المؤمن وجَنَّةُ الكافِر ™.

١٧٧٠٧ - الإمامُ علي ١٤٤ : الكافِرُ الدُّنيا جَنَّتُهُ ، والعاجِلَةُ هِمَتَّهُ ، والمَوتُ شَقاوَتُهُ ، والنارُ غايَتُهُ ٥٠٠

١٧٧٠٨ ـ عنه على : الكافِرُ خَبُّ ضَبُّ جافٍ خائنٌ ١٠٠.

١٧٧٠٩ ـ عنه ﷺ : الكافِر خَبُّ لَثيمٌ، خَؤُونٌ، مَغرورٌ بَجَهلِهِ، مَغبونٌ ٥٠٠٠.

١٧٧١- عند ﷺ : هَمُّ الكافِرِ لِدُنياهُ، وَسَعِيْهُ لِعَاجِلَتِهِ، وغَايَتُهُ شَهوَتُهُ ١٧٧٠.

١٧٧١١ ـ عند الله الكافِرُ فاجِرُ جاهِلُ ٥٠٠٠.

١٧٧١٢ ـ عند عله : ما كَفَرَ الكافِرُ حتَّىٰ جَهلَ ١٣٠٠.

(انظر) الدنيا: باب ١٢٤١ ، الامثال: باب ٢٦٠٩، الموت: باب ٢٧٢٥.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١١٧.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) محتد، ۱۲.

<sup>(</sup>٥) القلم: ١٣.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ١٢/٩٧/٧٢.

<sup>(</sup>۷) مستداین حبل : ۲۱۰/۲۱۲ /۸۲۹۸

<sup>(</sup>٨٣٨٨) عرر الحكم: ١٩٤٦، ١٩٤٥، ١٩٠٠، ١٩٠٠، ٥١٠٠، ٥١٧،

### 7290 ـ أدنًى الكفر

١٧٧١٣ ـ رسول الله على الدُّفَى الكُفرِ أَن يَسمَعَ الرجلُ عن أَخيهِ الكَلِمَةَ فَيَحفَظُها علَيهِ يُريدُ أَن يَفضَحَهُ بها، أُولئكَ لا خَلاقَ لَمُمْ ١٠٠.

١٧٧١٤ ـ الإمامُ الباقر على : إنّ أقرَبَ ما يكونُ العَبدُ إلى الكُفرِ أن يُؤاخيَ الرجُلَ عــلَى الدِّينِ فَيُحصيَ علَيهِ عَثمَاتِهِ وزَلَاتِهِ لِيُعَنَّفَةُ بَها يَوماً مَا٠٠٠.

الإمامُ علي ﷺ - في جَوابِ من سَأَلَهُ عن أدنى ما يكونُ بهِ الرجلُ كافراً -: أدنى ما يكونُ بهِ الرجلُ كافراً -: أدنى ما يكونُ بهِ كافراً أن يَتَدَيَّنَ بشيءٍ فَيَزعُمَ أنَّ اللهَ أمرَهُ بهِ مِمّا نَهَى اللهُ عَنهُ، ثُمّ يَنصِبَهُ دِيناً فَيَتَبرًا ويَتَولَى ويَزعُمَ أَنَهُ يَعبُدُ اللهَ الذي أمرَهُ بهِ ٣٠.

١٧٧١٦ عنه ﷺ : أدنى ما يكونُ بهِ العَبدُ كافِراً مَن زَعَمَ أَنَّ شيئاً نَهَى اللهُ عَنهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ
 بهِ ونَصَبَهُ دِيناً يَتُولَى عَلَيهِ، ويَزعُمُ أَنَّهُ يَعبُدُ الذي أَمَرَهُ بهِ، وإِنَّمَا يَعبُدُ الشيطانَ

١٧٧١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على مسلًا عن أدنى الإلحادِ ـ: الكِبرُ مِنهُ ٥٠٠.

۱۷۷۱۸ ــ عندﷺ ــ لمّا شئلَ عن مَنزِلَةِ رجُلٍ إن حَدَّثَ كَذَبَ، وإن وَعَــدَ أَخــلَفَ، وإن التُمنِ خانَ ــ: هِي أَدنَى المُنازِلِ مِن الكُفرِ وليسَ بكافِرِ ٩٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٨٥، الشَّرك: باب ١٩٨٩. عنوان ٣٠ «البِدعة».

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١١٢/٢٧٦/٨٨.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار: ٥٧/ ٥١٥ / ١٣/.

<sup>(</sup>٣) كتاب سليم بن قيس: ٢ / ٦١٥.

 <sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٤١٥ / ١ .
 (٥) معانى الأحبار: ٤٧ / ٣٩٤ .

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۲۹۰/۵.

### ٣٤٩٦ ـ دعائمُ الكفرِ وأركانُهُ

1۷۷۱۹ ــ الإمامُ علي على الكُفرُ على أربَعِ دَعــاثم: عــلَى الشَّعَمُّقِ، والتَّـنازُعِ، والزَّيـغِ، والزَّيـغِ، والشَّقاقِ، فَن تَعَمَّقَ لَم يُنِبُ إِلَى الحَقِّ، ومَن كَثُرُ يَزاعُهُ بالجَهلِ دامَ عَهاهُ عنِ الحَقَّ، ومَن زاغَ ساءَت عندهُ الحَسَنةُ، وحَسُنَت عِندَهُ السَّيَئةُ، وسَكِرَ شكرَ الضَّلالَةِ، ومَن شاقَ وعُرَتْ عليهِ طُرْقُهُ، وأعضَلَ عليهِ أمرُهُ، وضاق عليهِ مَخرَجُهُ اللهِ.

١٧٧٠- عنه ﷺ : بُنِيَ الكفرُ على أربَع دَعائمَ: الفِسقُ، والغُلوُّ، والشَّكُّ، والشُّبهَةُ٣٠.

١٧٧٢١ ـ عند على : بُنِيَ الكُفرُ على أربَع دَعائمٌ: على الجَفاءِ، والعَميٰ، والغَفلَةِ، والشُّكُّ.

فَمَن جَفَا فَقَدِ احْتَقَرَ الْحَقُّ، وجَهَرَ بالباطِلِ ومَقَتَ العُلَماءَ وأَصَرُّ علَى الحِنثِ العَظيمِ.

ومَن عَمِيَ نَسِيَ الذُّكرَ، واتَّبَعَ الظَنَّ، وطَلَبَ المَغفِرَةَ بلا تَوبَةٍ ولا استِكانَةٍ.

ومَن غَفَلَ حادَ عنِ الرُّشدِ، وغَرَّتهُ الأمانِيُّ، وأُخَذَتهُ الحَسرَةُ والنَّدامَةُ، وبَدا لَهُ مِن اللهِ ما لم يَكُن يَحتَسِبُ.

ومَن عَتا في أمرِ اللهِ شَكَّ، ومَن شَكَّ تعالىٰ علَيهِ، فَأَذَلَهُ بِسُلطانِهِ، وصَغَّرَهُ بَجَلالِهِ، كها فَرَّطَ في أمرِهِ فاغتَرَّ بِرَبِّهِ الكريمِ™ِ.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨ / ١٤٢، نهج البلاغة: الحكمة ٣١.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۲ / ۳۹۱ / ۱ .

<sup>(</sup>۳) كنز العقال: ٤٤٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) بحار الأتوار: ٧٢/١٠٤/١٠.

١٧٧٢٣ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَةُ : أركانُ الكُفرِ أربَعةُ : الرَّعْبَةُ ، والرَّهْبَةُ ، والسَّخَطُ ، والغَضَبُ ٠٠. (انظر) الحسد: باب ٨٥٨ النفاق: باب ٥٩٣٥.

بحار الأتوار: ٧٢ / ١٠٤ باب ٩٩.

### ٣٤٩٧ ـ وُجوهُ الكفرِ في كتابِ اللهِ

١٧٧٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمَّا سُئلَ عَن وُجوهِ الكُفرِ في كتابِ اللهِ عَزَّوجلَّ ــ : الكُفرُ في كتابِ اللهِ علىٰ خَسَةِ أُوجُهِ:

فينها كُفرُ الجُنُحودِ، والجُنُحودُ علىٰ وجهَينِ، والكُفرُ بتَركِ ما أَمَرَ اللهُ، رِكُفرُ البَراءةِ، وكُفرُ النُّعَم.

فأمّا كُفرُ الجُمُحودِ فهُو الجُمُحودُ بالرُّبوبيَّةِ وهُو قَولُ مَن يَقولُ: لا رَبَّ ولا جَنَّةَ ولا نارَ! وهُو قَولُ صِنفَينِ مِن الزَّنادِقَةِ يقالُ لَهُمُ: الدَّهريَّةُ، وهُمُ الذينَ يَـقولونَ: ﴿وَمَا يُمَـلِكُنا إلَّا الدَّهْرُ ﴾ وهُو دِينٌ وَضَعُوهُ لأَنفُسِهِم بالاستِحسانِ على غيرِ تَتَبُّتٍ مِنهُم ولا تَحقيقَ لِشيءٍ مِمّا الدَّهْرُ ﴾ وهُو دِينٌ وَضَعُوهُ لأَنفُسِهِم بالاستِحسانِ على غيرِ تَتَبُّتٍ مِنهُم ولا تَحقيقَ لِشيءٍ مِمّا يقولونَ، قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ: ﴿إِنْ هُمْ إِلّا يَظُنُونَ ﴾ " أنَّ ذلك كها يقولونَ. وقالَ: ﴿إِنْ الذينَ كَفَرُوا سَواءً عَلَيهِم ءَأَنْذَرْتُهُم أَمْ لَمُ تُنْذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ " يَعني بِتَوحيدِ اللهِ تعالىٰ، فهذا أحَدُ وُجوهِ اللهِ عَلَيهِم ءَأَنْذَرْتُهُم أَمْ لَمُ تُنْذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ " يَعني بِتَوحيدِ اللهِ تعالىٰ، فهذا أحَدُ وُجوهِ اللهِ اللهُهُونَ .

وأمَّا الوَجهُ الآخَرُ مِن الجُمُودِ علىٰ مَعرِفَةٍ ﴿ ، وهُو أَن يَجِحَدَ الجَاحِدُ وهُو يَعلَمُ أَنَّهُ حَتَّ قدِ استَقَرَّ عِندَهُ وقَد قالَ اللهُ عَزَّوجِلَّ : ﴿وَجَحَدُوا بِها واستَيْقَنَثُها أَنفُسُهُم ظُلْماً وعُلُوّاً ﴾ ﴿ وقالَ

<sup>(</sup>۱) الكانى: ٢/٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الجاثية : ٢٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٦. وخصّ نفي الإيمان في الآية بتوحيد الله لأنّ سائر مايكفرون به من توابع التوحيد. (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٤) هكذا في النسخ التي رأيتاها ، والصواب - «وأثنا الوجه الأخر من الجعود فهو الجعود على معرفة» ولعلّه سقط من قلم النشاخ , وهذا الكفر هو كفر النهود . (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٥) النمل: ١٤.

اللهُ عَزَّوجلً: ﴿وَكَانُوا مِن قَبلُ يَستَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِـهِ فَلَعَنَةُ اللهِ عَلَى الكافِرِينَ﴾'' فهذا تفسيرُ وَجهَي الجحودِ.

والوَجهُ الثالثُ مِن الكُفرِ كُفرُ النَّعَمِ، وذلكَ قولُهُ تعالىٰ يَحكي قَولَ سُلَمِانَ ﷺ: ﴿هذا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُ أَم أَكْفُرُ ومَن شَكَرَ فإنَّا يَشكُرُ لِنَفِسِهِ ومَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيُّ كَريمٌ﴾ " وقالَ: ﴿لِئنْ شَكَرْتُم لَأْزِيدَنَّكُم ولَئَنْ كَفَرْتُم إِنَّ عَذابِي لَشديدٌ﴾ " وقالَ: ﴿فاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُم واشكُرُوا لِي ولا تَكْفُرُونِ﴾ ".

والوّجة الرابعُ مِن الكُفرِ تَركُ ما أَمْرَ اللهُ عَزَّوجلَّ بِهِ، وهُو قولُ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِينَاقَكُم لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُم ولا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيارِكُم ثُمَّ أَقْرَرْتُم وأَنتُم تَشْهَدُونَ \* ثُمَّ أَنْرُ هُولاءِ تَقتُلُونَ أَنفُسَكُم ولا تُخْرِجُونَ فَريقاً مِنكُم مِن دِيارِهِم تَظاهَرُونَ عليهِم بالإثمِ والتُدُوانِ وإن يَأْتُوكُم أسارى تُفادُوهُم وهُوَ مُحَرَّمُ علَيكُم إخْراجُهُم أَفْتُومِنُونَ يِبَعْضِ الكِتابِ والتُدُوانِ وإن يَأْتُوكُم أسارى تُفادُوهُم وهُو مُحَرَّمُ علَيكُم إخْراجُهُم أَفْتُومِنُونَ يِبَعْضِ الكِتابِ وتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزاءُ مَن يَفْعَلُ ذلكَ مِنكُم ﴿ فَكَفَرَهُم بِتَرَكِ مَا أَمَنَ اللهُ عَزَّوجلَّ بِهِ وَسَمَهُم إِلَى الإيانِ ولم يَقبَلُهُ مِنهُم ولم يَنفَعُهُم عندَهُ فقالَ: ﴿ فَمَا جَزاءُ مَن يَفعَلُ ذلكَ مِنكُم إلّا وَنَومَ القِيامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدُ العَذابِ وما اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ ﴾ ﴿ خِرْيُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا ويَومَ القِيامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدُ العَذابِ وما اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ ﴾ ﴿ خَرْيُ فِي الحَيَاةِ الدُّنيا ويَومَ القِيامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدُ العَذابِ وما اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعمَلُونَ ﴾ ﴿ فَرَاكُونَ اللّهُ مِنهُم إلَى المُناقِلِ عَمَا تُعمَلُونَ ﴾ ﴿ فَهُ مَنْ يَعْمُونَ إِلَى أَشَدُ العَذَابِ وما اللهُ بِغافِلٍ عَمَا تَعمَلُونَ ﴾ ﴿ فَي الحَيَاةِ الدُّنيا ويَومَ القِيامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدُ العَذَابِ وما اللهُ يُعافِلٍ عَمَا تَعمَلُونَ ﴾ ﴿ وَمَا اللهُ يُعْولُونَ عَلَى الْحَيَاةِ الدُّنيا ويَومَ القِيامَةِ يُرَدُّونَ إلى أَشَدُ العَذَابِ وما اللهُ يُعافِلُ عَمَا تُعَمَلُونَ ﴾ ﴿ المُناسِقِيمَ المُناسِقُولُ عَمَا اللهُ المُونِهُ مِن المُعَلَّى المُنْهُ المُعَلَّى الْمُعَلِّى المُنْهُ المُنَا الْعَنْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَالِعُ الْمُ الْعَلَمُ الْمُ الْمُ الْفَالِعُ الْمُعَالَ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْكُونَ الْمُلَالِعُ الْهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ الْعَلَالُ اللهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْعَلَوْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْقِيامَةِ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَالُهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمِيامَةِ الْم

والوَجهُ الحنامسُ مِن الكُفرِ كُفُر البَراءةِ، وذلكَ قولُهُ عَزَّوجلَّ يَحكي قـولَ إِسراهــيمَ عَلِيْهُ: ﴿كَفَرْنَا بِكُم وبَدَا بَينَنَا وبَينَكُمُ العَدَاوَةُ والبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّىٰ تُؤمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ﴾ ﴿ يَعني تَبَرَّأُنَا مِنكُم، وقالَ يَذكُرُ إبليسَ وتَبَرِئَتَهُ مِن أُوليــائهِ مِسن الإنسِ يَــومَ القِــيامَةِ: ﴿إِنِّي كَـفَرْتُ عِــا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٨٥ ، ٨٨. وقوله - «ثمّ أقررتم» أي بالميثاتي . «تَظاهَرون» أي تعاونون . (كما في هامش العصدر)

<sup>(</sup>٩) البقرة: ٨٥.

<sup>(</sup>٧) المنجنة ٤.

أَشْرَ كُتُمونِ مِن قَبْلُ﴾ ٣ وقالَ: ﴿إِنَّا اتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللهِ أَوْثَاناً مَوَدَّةَ بَينِكُم في الحَياةِ الدُّنيا ثُمَّ يَومَ القِيامَةِ يَكُفُرُ بَعضُكُم بِبَغْضٍ ويَلْعَنُ بَغْضُكُم بَعْضاً﴾ ٣ يَعني يَتَبَرَّأُ بَعضُكُم مِن بَعضٍ ٣.

(انظر) يحار الأنوار: ٩٣/ ٦٠، ٧٢/ ١٠٠ ، مستدرك الوسائل: ١ / ٧٦ ياب ٢.

<sup>(</sup>۱) إيراهيم: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) المنكبوت: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢ / ٣٨٩\_ ٢٩١١ ، ١



وسائل الشيعة: ١٥ / ٨٤٥ «أبواب الكفّارات».

انظر: الدُّنْب: باب ١٣٨٧، الصلاة: باب ٢٢٧٢، الحدُّ: باب ٤٤٧.

### ٣٤٩٨ ـ الكَفَّاراتُ

١٧٧٢٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ثلاثُ كَفَّاراتُ : ... إفشاءُ السَّلامِ ، وإطعامُ الطَّعامِ ، والتَّهجُدُ بالليلِ والناسُ نِيامُ ١٠٠.

1٧٧٢٦ - الإمامُ الصّادق على : كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلطانِ الإحسانُ إِلَى الإخوان ».

١٧٧٢٧ ـ الإمامُ علي على على الله على الله على المناه الله الله الله الله الله الله المكروب ٣٠.

١٧٧٢٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : خِدمَةُ العِيالِ كَفَّارَةً لِلكَّبَائرِ وتُطغى ُ غَضَبَ الرَّبِّ ٣٠.

١٧٧٢٩ ـ عنه على : كَفَّارَةُ الاغتِيابِ أَن تَستَغفِرَ لِمَن اغتَبتَدُ ١٠٠٠.

١٧٧٣١ ـ عنه على : من ظلم أحداً ففاته فليستغفر الله له ؛ فإنه كفارته ١٠٠٠

١٧٧٣٢ ـ عند على المُوتُ كَفَّارَةً لِذُنوبِ المؤمنينَ ١٠

١٧٧٣٣ ـ عند على السباغُ الوُضوءِ في المكارِهِ مِن الكَفَّاراتِ ١٠٠٠.

١٧٧٣٤ ـ عند ﷺ : إجابَةُ المُؤذِّنِ كَفَّارَةُ الذُّنوبِ ١٠٠٠.

١٧٧٣٥ ـ الإمامُ الكاظمُ على: مَن تَوَضَّأُ لِلمَغرِبِ كَانَ وُضُوؤُهُ ذَلَكَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَىٰ مِن ذُنوبِهِ فِي نَهَارِهِ مَا خَلَا الكِبَائرُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢/٣٢٥/٢٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) كشفُ الفئة ، ٢ / ٤١٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: ١٨ / ١٣٥.

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) جامع الأخبار: ٢٧٦ / ٧٥١ و ١٤٨ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) الفقيم: ٢/ ٢٧٧/ ٢٣١٤.

<sup>(</sup>٧) جامع الأخيار: ١٤٨ / ٣٣٢.

<sup>(</sup>٨) يحار الأنوار : ٢٨ / ١٧٨ / ٢١,

<sup>(</sup>۶) مكارم الأخلاق: ۲ / ۲۷۵ / ۲۶۶۱.

<sup>(</sup>١٠) جامع الأخبار: ١٧٢/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>١١) ثواب الأعمال: ١/٣٢.

١٧٧٣٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَى : حُتى لَيلةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ١٠

١٧٧٣٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على السُّلطانِ قَضاءُ حَواتِج الإخوانِ ١٠٠٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على السُّلطانِ

١٧٧٣٨ ـ عند ١٤ : كفَّارَةُ الضَّحكِ: اللَّهُمَّ لا تَمَعُّنني ٣٠.

١٧٧٣٩ \_ رسولُ الله على : كفّارَةُ الطَّيْرَةِ التَّوَكُّلُ ".

١٧٧٤١ ــ الإمامُ الصّادقُﷺ : كفّارَةُ الجَالِسِ أن تَقولَ عِندَ قِيامِكَ مِنها: ﴿سُـبِحانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمّا يَصِفُونَ وسَلامٌ علَى المُرسَلِينَ والحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ﴾٣.

(انظر) المحلس: باب ٥٢٢

١٧٧٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : كفَّارَةُ الذَّنْبِ النَّدامَةُ ٣٠.

١٧٧٤٣ ـ عنه على : مَن طَلَبَ العِلمَ كانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَىٰ ١٠٠

١٧٧٤٤ ـ عنه ﷺ : ما مِن مَرَضٍ أو وَجَعٍ يُصِيبُ المؤمنَ إلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِذَنبِهِ ١٠٠

<sup>(</sup>١) يحار الأتوار: ١٨٦/١٨١/٣٩.

<sup>(</sup>٢) اللقية: ٣/٨٧٣/٢٢١٤.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٥ / ٨٤٥ / ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٨/٨٨ / ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) ستن أَبِي دارد : ٤٨٥٩ .

<sup>(</sup>٦) النتيه : ٣/ ٣٧٩ / ٢٣٥.

<sup>(</sup>۷) مسند ابن حنبل: ۱/ ۱۲۰/ ۲۹۲۳.

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذيّ ٢٦٤٨٠

<sup>(</sup>۹) مستدایی حتیل ۱۸/۹ ۲۵۳۹۳/

<sup>(</sup>۱۰) سش ابن ماجة ۲۷۰

### ٣٤٩٩ ـ ذَنتُ لا كَفَّارَةَ لَهُ!

#### لكتاب

﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو الْتِقَامِ﴾ ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ على عَرِمٍ أصابَ صَيداً \_: علَيهِ الكَفّارَةُ ، [قالَ الراوي] قلتُ: فإن أصابَ آخَرَ ؟ قالَ اللهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن عادَ أَصَابَ آخَرَ عَلَيسَ علَيهِ كَفّارَةُ ، وهو يمنَّ قالَ اللهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنهُ ﴾ "،

١٧٧٤٧ عنه على : إذا أصابَ الحُمرِمُ الصَّيدَ خَطاً فعلَيهِ كَفَّارَةً، فإن أصابَهُ ثانيَةً خطأً فعلَيهِ الكَفّارَةُ أبداً إذا كانَ خَطاً، فإن أصابَهُ مُتَعمَّداً كانَ علَيهِ الكَفّارَةُ، فإن أصابَهُ ثانيةً مُتَعمَّداً فهو مِكْن يَنتَقِمُ اللهُ مِنهُ، ولم يَكُن علَيهِ الكَفّارَةُ ٣٠.

(انطر) الذَّنْب: باب ۱۳٦٨. وسائل الشيعة: ٩ / ٢٤٤ باب ٤٨.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٥

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٤٥ / ٤.

<sup>(</sup>٣) التهديب : ٥ / ١٢٩٨ / ١٢٩٨



بحار الأنوار: ٧٥/ ٢٧١ باب ٦٨ «المُكافأة علَى السُّوء».

بحار الأنوار : ٧٥/ ٤١ باب ٣٦ «المكافأة علَى الصنائع وذمّ مكافأة الإحسان بالإساءة».

## ٣٥٠٠ ـ مُكافأةُ الإحسانِ بِالإحسانِ

#### الكتاب

﴿ وَإِذَا حُنِيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً ﴾ ١٠٠. ﴿ وَإِذَا خَلِيمًا لِللَّهِ الإِحْسَانُ ﴾ ١٠٠.

١٧٧٤٨ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في بَيان الحُقوقِ ــ: ثُمَّ جَـعَلَ شـبحانَهُ مِـن حُـقوقِهِ حُـقوقاً افتَرَضَها لِبَعضِ النّاسِ عَلَىٰ بَعضٍ، فَجَعَلَها تَتَكافأُ في وُجوهِها. ويُوجِبُ بَعضُها بَـعضاً، ولا يُستَوجَبُ بَعضُها إلّا بِبَعضِ ٣.

١٧٧٤٩ - عند على المكافأة عتق ١٠٠٠

١٧٧٥- الإمامُ الكاظمُ على : المُعروفُ غُلُّ لا يَفُكُّهُ إِلَّا مُكافَأَةٌ أَو شُكرُ ١٠٠

١٧٧٥١ ــ رسولُ اللهِﷺ : مَن أَتَىٰ إِلَيهِ مَعروفٌ فَوَجَدَ فَلْيُكَافِ، ومَن لَم يَجِدْ فَلْيُثَنِ عَلَيهِ، فإنَّ مَن أَثنىٰ عَلَيهِ فقدَ شَكَرَهُ، ومَن كَتَمَهُ فقد كَفَرَهُ٣٠.

١٧٧٥٢ ـ عندﷺ : مَن آتاكُم مَعروفاً فكافِؤوهُ، وإن لَم تَجِدوا ما تُكافِؤونَهُ فادْعوا اللهَ لَهُ حتّىٰ تَظُنّوا أَنَّكُم قَد كافَيتُمُوهُ٣٠.

١٧٧٥٤ - عند على: من جازاكَ بِالشُّكر فقد أعطاكَ أكثَرَ مِمَّا أَخَذَ مِنكَ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) الساء ۲۸.

<sup>(</sup>٢) الرحشُّن: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة ؛ الخطبة ٢١٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الدُرّة الباهرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) كنز العقال: ١٦٥٦٧.

<sup>(</sup>٧) يحار الأنوار : ١٥/ ٤٣ / ٨.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٢٣٨٣.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار: ٨٠ / ٨٢ / ٨٨.

1۷۷۵0 الإمامُ الكاظمُﷺ في قولِه تَعالىٰ: ﴿هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلَّا الإِحْسانُ﴾ \_: جَرَت في المُؤمِنِ والكافِرِ والبَرِّ والفاجِرِ، مَن صُنِعَ إلَيهِ مَعروفٌ فعَلَيهِ أَن يُكافِئَ بهِ، ولَيسَتِ المُكافَأَةُ أَن تَصنَعَ كما صَنَعَ حتَّىٰ تَرى فَضلَكَ، فإن صَنَعتَ كما صَنَعَ فلَهُ الفَضلُ بِالابتِداءِ ٩٠٠.

١٧٧٥٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : إذا حُبِيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بأحسَنَ مِنها، وإذا أُسدِيَت إلَـيكَ يَـدُ فكافِئْها بِما يُربِي عَليها، والفَضلُ مَعَ ذلكَ لِلبادِئِ".

انظر) الشَّكر (٢): باب ٢٠٧٨ من صَنَعَ مِثلَ ما صُنِعَ إِلَيهِ فقَد كَافَأَ ، ومَن أَضَعَفَ كَانَ شَكُوراً ٣٠.

(انظر) الشُّكر (٢): باب ٢٠٧٨.

### ٣٥٠١ ـ مُكافأةُ الإساءةِ بالإساءةِ

### الكتاب

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِـثْلِ مــا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ﴾ ٩.

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِيثُلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾٣.

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بَغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُو مُعَوْرٍ ﴾ ٢٠٠.

﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِ يَنْقَلِبُونَ﴾٣.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۞ وَجَزَاهُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا لَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۞ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار: ١٠/٣١١/١٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٦٢.

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار : ٢٥/ ٤٢ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٩٤٠.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٢٦,

<sup>(</sup>٢) الحجّ ، ٦٠.

<sup>(</sup>٧) الشعراء ٢٢٧٠

الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ خَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ﴾".

١٧٧٥٨ \_ الإمامُ عليٌّ ١٤ : مَن عامَلَ بِالْبَغي " كوفي بِهِ ".

(انظر) الكرم: باب ٣٤٧٩، باب ٢٠٥٥. عنوان ٣٦٤ «المُقوبة» ، ٤٤٦ «القصاص».

### ٣٥٠٢ ــ ما لا يُنبَغي في المُكافأةِ

١٧٧٥٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : من كافأ السَّفية بِالسَّفَهِ فقد رَضِيَ بِمَا أَنِيَ إِلَيهِ حَيثُ احتَذَىٰ مِنالَهُ ٥٠.

١٧٧٦٠ ـ الإمامُ علي على الْمَبْعُ المكافاةِ الجُازاةُ بِالإساءَةِ ١٠٠

١٧٧٦١ ــ الإمامُ الصّادقُﷺ : مَن أكرَمَكَ فأكرِمُهُ، ومَنِ استَخَفَّكَ فأكرِمُ نَفسَكَ عَنهُۗ ٣٠. (انظر)السُّلَة:باب ١٨٣٧، ١٨٣٨، العدر(١):باب ٢٧٦٦.

### ٣٥٠٣ ــ ذمُّ الانتقام

٧٧٦٢ \_ الإمامُ عليٌّ ١٤ : لا سُؤدُدَ مَع انتِقامٍ ٣٠.

١٧٧٦٣ ـ عند التَّسَرُّعُ إِلَى الانتِقامِ أعظَمُ الذُّنوبِ ١٠٠.

١٧٧٦٤ ـ عنه على : من لم يُحسِنِ العَفق أساء بِالانتِقام ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) الشورئ: ۲۹\_۲۳.

 <sup>(</sup>٢) في الطبعة المعتمدة «الفَيّ» وما أثبتناه من طبعة النجف.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٨٤٧٥.

<sup>(</sup>٤) الكانى: ٢/٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥-٦) بحار الأتوار : ٨٥/٣٥/ ٨٥ و ص ٢٧٨/ ١١٣٠.

<sup>(</sup>٨-٩) غرر الحكم: ٨١٥٥١٨، ٢٧٦٦، ٢٥٩٨.

١٧٧٦٥ ــ عند على: شوءُ العُقوبَةِ مِن لُؤم الظُّفَرِ ٧٠.

١٧٧٦٦ ـ عند على: أقبَحُ أفعالِ المُقتَدِرِ الانتِقامُ".

١٧٧٦٧ \_ عند الله : قُوَّةُ الحِلم عِندَ الغَضَبِ أَفضَلُ مِنَ القَوَّةِ عَلَى الانتِقام ٣٠.

١٧٧٦٨ عند على انتَقَمَ مِنَ الجاني أبطَلَ فَصْلَهُ في الدُّنيا وفاتَهُ ثَوابُ الآخِرَةِ ٣٠٠.

١٧٧٦٩ ـ عند علا : لا تَطلُبَنَّ مُجازاة أخيك وإن حَنا التَّرابَ بِفِيكَ ١٠٠٠

١٧٧٧٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ إنّ في التّوراةِ مَكتوباً: يابنَ آدمَ... إذا ظُلِمتَ بِمَطَلِمَةٍ فارضَ بِانتِصاري لَكَ؛ فإنَّ انتِصاري لَكَ خَيرً مِن انتِصارِكَ لِنفَسِكَ<sup>١٨</sup>.

### ٣٥٠٤ ـ مُكافأةُ الإحسانِ بالإساءةِ

١٧٧٧١ ـ الإمامُ علي على عادَةُ اللَّمَامِ المكافأةُ بِالقَبيحِ عَنِ الإحسانِ ٣٠.

النَّاسِ مَن كَافَىٰ عَلَى الجَميلِ بِالقَبيح،٥٠ لَيُ عَلَى الجَميلِ بِالقَبيح،٥٠

١٧٧٧٣ ـ عند علا : مَن كافأ الإحسانَ بالإساءة فقد بَرِئَ مِنَ المُرُوَّةِ ١٠٠٠

(انظر) الشُّكر (٢): باب ٢٠٨٠، ٢٠٨٠.

### ٣٥٠٥ ـ مُكافأةُ الإساءةِ بِالإحسانِ

١٧٧٧٤ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على على عُمَانِهِ في مَكَارِمِ الأخلاقِ ـ : اللّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ، وسَدَّدْنِي لِأَن أَعَارِضَ مَن غَشَّنِي بِالنَّصِحِ، وأُجزِيَ مَن هَجَرَنِي بِالبِرَّ، وأُثيبَ مَن حَرَمَنِي بِالبَدْلِ، وأكافِى مَن قَطَعَنِي بِالصَّلَةِ، وأَخالِفَ مَنِ اغتابَنِي إلىٰ حُسنِ الذَّكرِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٤.١) غرر الحكم: ٨٨٦٢، ٦٨٠٨، ٣٠٠٣. ٨٨٦٣، ٨٨٦٣.

<sup>(</sup>٥) يتمار الأنوار : ٧٧/٢٠٩/١٠.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٣٠٤ / ١٠.

<sup>(</sup>٧..٧) غرر الحكم: ٦٢٣٨، ٥٥٥، ١٩٦٤.

<sup>(</sup>١٠) الصحيفة السجّاديّة ، ٨٣ الدعاء ٢٠.

١٧٧٧ - الإمامُ علي على على الإيانِ مكافاةُ الْمُسيءِ بِالإحسانِ ١٠٠٠

1٧٧٧٦ عند الله عنه لم يُجازِ الإساءة بالإحسانِ فليسَ مِنَ الكِرام ١٠٠٠.

(انظر) الإحسان: باب ٨٦٦، الرَّحِم: باب ٢٤٦٦، الخير: باب ١١٧٠، الإنصاف: باب ٣٨٧٦، الهديّة: باب ٤٠١٣.

### ٣٥٠٦ \_ كما تُدينُ تُدانُ

١٧٧٧ ــ الإمامُ الصّادقُ الله : مَن كَشَفَ عَن حِجابِ غَيرِهِ تَكَشَّفَت عَوراتُ بَيتِه، ومَن سَلَّ سَيفَ البَغيِ قُتِلَ بِهِ، ومَنِ احتَفَرَ لِأُخيهِ بِثْراً سَقَطَ فيها، ومَن داخَلَ السُّفَهاة حُقِّر، ومَن خالَطَ العُلَهاة وُقِّر، ومَن دَخَلَ مَداخِلَ السَّوءِ اثَّهمَ ٣٠.

١٧٧٧٨ ـ الإمامُ عليُّ على عليَّ على حَفَرَ بِثراً لِأَخيهِ وَقَعَ فيها، ومَن هَتَكَ حِجابَ غَيرِهِ الْكَشَفَتْ عَوراتُ بَيتهِ اللهِ.

١٧٧٧ - الإمامُ الصّادق الله : بَرُّوا آباءَكُم يَبَرَّكُم أبناؤكُم، وعِفُوا عَن نِساءِ النّاسِ تَعِفَ نِساؤكُم (٠٠).

١٧٧٨٠ ـ الإمامُ علي على : مَن عابَ عِيب، ومَن شَتَمَ أُجيب، ومَن غَرَسَ أَشجارَ التَّقَىٰ الجَنَىٰ ثِمَارَ المُنىٰ ".

١٧٧٨١ ـ بعار الأنوار: في الإنجيل: ألّا تَدينوا وأنتُم خُطَّاءٌ فيُدانَ مِنكُم بِالعَذابِ، لا تَحكُموا بِالجَورِ فيُحكَمَ عَلَيكُم بِالعَذابِ، بِالمِكيالِ الَّذي تَكيلونَ يُكالُ لَكُم، وبِالحُكمِ الَّذي تَحكُمونَ يُحكَمُ عَلَيكُم™.

١٧٧٨٢ ـ الإمامُ على ١٤ : كَما تَدينُ تُدانُ ٥٠٠

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٩٤١٣، ٨٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) كشف ألفتة: ٢ / ٣٩٦.

<sup>(1</sup> ـ ٥) تحف العقول: ٨٨، ٥٥٣.

<sup>(</sup>٦) كشف النشة : ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ١٢/٤٣/٧٧.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم ٧٢٠٨٠



بحار الأنوار: ٥ / ٢٩٨ باب ١٤ «شرائط صحّة التكليف».

بحار الأنوار: ٥ / ٣٠٩ باب ١٥ «علَّة خلق العِباد وتكليفهم».

بحار الأنوار: ٥ / ٣١٨ باب ١٦ «عموم التكاليف».

بحار الأنوار: ٥ / ٢٨٨ باب ١٣ «الأطفال ومن لم يتمّ عليهم الحجّة في الدنيا».

وسائل الشيعة: ١ / ٢٧ باب ٣ «اشتراط العقل في تعلَّق التكليف» .

وسائل الشيعة : ١/ ٣٠ باب ٤ «اشتراط التكليف ... بالاحتلام» .

عنوان ٩٧ «الحُجَّة» ، ٢٦٢ «الشريعة» ، ٨٤ «البلوغ» .

الأصول: باب ٥٥ ، الأمانة: باب ٢٠٥ .

### ٣٥٠٧ \_ التَّكليفُ

١٧٧٨٣ - الإمامُ علي على الله: إعلَمُوا أنّ ما كُلُفتُم بهِ يَسيرٌ، وأنّ ثَوابَهُ كثيرٌ، ولو لم يَكُن فها نهَى الله عَنهُ مِن البَغي والعُدوانِ عِقابُ يُخافُ لَكانَ في ثَوابِ اجتِنابِهِ مـــا لا عُــــذرَ في تَــركِ طَلَبِهِ ١٠٠.

١٧٧٨٤ عنه ﷺ : إنَّ الله سبحانَهُ أَمَرَ عِبادَهُ تَخييراً، ونَهاهُم تَحذيراً، وكَلَّفَ يَسيراً، ولم يُكَلِّفُ عَسيراً، وأعطىٰ على القليلِ كثيراً، ولم يُعصَ مَغلوباً، ولم يُطغُ مُكرَهاً، ولم يُـرسِلِ الأنبياءَ لَعِباً، ولم يُنزِلِ الكتابَ لِلعِبادِ عَبَثاً، ولا خَلَقَ الساواتِ والأرضَ وما بَينَهُما باطِلاً: ﴿ذلكَ ظُنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيلُ للَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ﴾ ".

١٧٧٨٥ عنه ﷺ :اعلَمُوا أَنَّهُ لن يَرضىٰ عَنكُم بشيءٍ سَخِطَهُ علىٰ مَن كانَ قَبلَكُم ،ولن يَسخَطَّ علَيكُم بشيءٍ رَضِيَهُ مُنَّ كانَ قَبلَكُم ، وإغَّا تَسيرُونَ في أثرٍ بَيِّنٍ ، وتَتَكلَّمونَ بِرَجعِ قَولٍ قد قالَهُ الرِّجالُ مِن قَبلِكُم ٣٠.

قال العَلَامة الطباطبائيُّ رضوان الله عليه تحت عـنوانِ «بحثُ فـلسنيٌّ في كـيفيّة وجــود التكليف ودوامه»:

قد تقدّم في خلال أبحاث النبوّة وكيفيّة انتشاء الشرائع السهاوية في هذا الكتاب أنّ كـلّ نوعٍ من أنواع الموجودات له غايةً كماليّة هو متوجّه إليها ساعٍ نحوها طالبٌ لها بحركةٍ وجوديةٍ تناسب وجوده، لا يسكن عنها دون أن ينالها، إلّا أن يمنعه عن ذلك مانعٌ مزاحِمٌ فيبطل دون الوصول إلى غايته، كالشجرة تقف عن الرشد والنموّ قبل أن تبلغ غايتها لآفات تعرضها. وتقدّم أيضاً أنّ الحرمان من بلوغ الغايات إنّا هو في أفراد خاصّة من الأنواع، وأمّا النوع بنوعيّته فلا يتصوّر فيه ذلك.

وأنّ الإنسان ـ وهو نوع وجوديّ ـ له غايةً وجوديّة لا ينالها إلّا بالاجتماع المدنيّ، كما يشهد به تجهيز وجوده بمسا لا يستغني به عن سائر أمثاله كـالذكورة والأنسوثة والعسواطـف

<sup>(</sup>١ ـ ٣) بهج البلاعة الكتاب ٥١، والحكمة ٧٨، والحصه ١٨٣

والإحساسات وكثرة الحواثج وتراكمها.

وأنَّ تحقق هذا الاجتاع وانعقاد المجتمع الإنسانيَّ يُحوِج أفراد المجتمع إلى أحكامٍ وقوانين ينتظم باحترامها والعمل بها شتات أمورهم ويرتفع بها اختلافاتهم الضروريّة، ويقف بها كلّ منهم في موقفه الذي ينبغي له ويحوز بها سعادته وكباله الوجوديّ، وهذه الأحكام والقوانين العمليّة في الحقيقة منبعثة عن الحوائج التي تهتف بها خصوصية وجود الإنسان وخلقته الحاصّة بما لها من التجهيزات البدنيّة والروحيّة، كما أنّ خصوصيّة وجوده وخلقته مرتبطة بخصوصيّات العلل والأسباب التي تكوّن وجود الإنسان من الكون العامّ.

وهذا معنىٰ كون الدِّين فطريّاً، أي أنّه مجموع أحكامٍ وقوانين يرشد إليها وجود الإنسان بحسب التكوين. وإن شئت فقل: سنن يستدعيها الكون العامّ، فلو أقيمت أصلحت المجتمع وبلغت بالأفراد غايتها في الوجود وكهالها المطلوب، ولو تُسركت وأبطلت أفسدت العالم الإنسانيّ وزاحمت الكون العامّ في نظامه.

وأنّ هذه الأحكام والقوانين سواءً كانت معامليّة اجتماعيّة تصلح بها حال المجتمع ويجمع بها شمله، أو عباديّة تبلغ بالإنسان غاية كهاله من المعرفة والصلاح في مجتمع صالحٍ، فسإنّها جميعاً يجب أن يتلقّاها الإنسان من طريق نبوّة إلهيّةٍ ووحى سهاويّ لا غير.

وبهذه الأصول الماضية يتبيّن أنّ التكليف الإلهيّ يلازم الإنسان ما عاش في هذه النشأة الدنيويّة سواةً كان في نفسه ناقصاً لم يكمل وجوداً بعد أو كاملاً علماً وعملاً. أمّا لو كان ناقصاً فظاهر، وأمّا لو كان كاملاً فلأنّ معنى كهاله أن يحصل له في جانبي العلم والعمل ملكات فاضلة يصدُر عنها من الأعهال المعامليّة ما يلائم المجتمع ويصلحه ويتمكّن من كهال المعرفة وصدور الأعهال العباديّة الملائمة للمعرفة كها تقتضيه العناية الإلهيّة الهادية للإنسان إلى سعادته.

ومن المعلوم أنَّ تجويز ارتفاع التكليف عن الإنسان الكامل ملازمٌ لتجويز تخلّفه عن الأحكام والقوانين. وهو فيما يرجع إلى المعاملات يوجب فساد المجتمع والعناية الإلهيّة تأباه.

وفيها يرجع إلى العبادات يوجب تخلّف الملكات عن آثارها، ف إنّ الأف عال مقدّماتُ مُعدّة لحصول الملكات ما لم تحصل، وإذا حصلت عادت تلك الأفعال آثاراً لها تصدر عنها صدوراً لا تخلّف فيه.

ومن هنا يظهر فساد ما ربَّما يُتوهّم أنَّ الغرض من التكليف تكميل الإنسان وإيصاله غاية وجوده، فإذا كمل لم يكن لبقاء التكليف معني.

وجه الفساد: أنّ تخلّف الإنسان عن التكليف الإلهيّ، وإن كان كاملاً في المعاملات يفسد المجتمع وفيه إبطال العناية الإلهيّة بالنوع ، وفي العبادات يستلزم تخلّف الملكات عن آثارها، وهو غير جائزٍ، ولو جاز لكان فيه إبطال الملكة وفيه أيضاً إبطال العناية. نعم ، بين الإنسان الكامل وغيره فرقٌ في صدور الأفعال ، وهو أنّ الكامل مصون عن الخالفة لمكان الملكة الراسخة بخلاف غير الكامل، والله المستعان...

(انظر) بحار الأنوار: ٥ / ٣١٨ باب ١٦.

### ٣٥٠٨ ـ لا يُكلِّفُ اللهُ نفساً إلَّا وُسعَها

انتناب

﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ ﴿ ٣٠.

(انظر) الأنعام: ١٥٢ والأعراف: ٤٢ والمؤمنون: ٦٦ والطّلاق: ٧ والبقرة: ٢٣٣.

٧٧٨٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : رُفِعَ عن أُمَّتي الحَطَأُ والنِّسيانُ وما استُكرِ هُوا علَيهِ ٣٠.

١٧٧٨٧ عنه عَلَيْ : رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثةٍ : عن المجنونِ المُغلوبِ على عَقلِهِ حتى يَبرَأ ، وعنِ النائم حتى يَستَيقظَ ، وعن الصَّيِّ حتى يَعتَلِمَ ".

. ١٧٧٨ ـ عند ﷺ : لا يُعَدِّبُ اللهُ عَبداً علىٰ خَطا ٍ ولا استِكراهِ أَبَداً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميران: ١٩٩/١٢

<sup>(</sup>٢) القرة ٢٨٦

<sup>(</sup>٣ ـ ٥) كتر المشال ١٠٣٠٧ ، ١٠٣١٤ ، ١٠٣٢٤ .

١٧٧٨٩ ــ عندﷺ: رُفِعَ عن أُمّتي تِسعَةُ: الحَطَأُ، والنَّسيانُ، ومــا أكــرِهُوا عــلَيهِ، ومــا لا يَعلَمونَ، وما لا يُطيقونَ، وما اضطُرُّوا إلَيهِ ، والحَسَدُ، والطَّيْرَةُ، والتَّفكُّرُ في الوَســوَسَةِ في الحَلقِ ما لم يَنطِقُ بِشَفَةٍ ١٠٠.

١٧٧٩٠ عنه ﷺ : وُضِعَ عن أُمّتي تِسعُ خِصالٍ: الحَطَاءُ، والنَّسيانُ، وما لا يَسعلَمونَ، وما لا يَسعلَمونَ، وما لا يُطلَمونَ، وما لا يُطلِقُونَ، وما اضطُرُّوا إلَيهِ، وما استُكرِهُوا علَيهِ، والطَّيرَةُ، والوَسسوَسَةُ في التَّـفَكُّرِ في الحَلقِ، والحَسَدُ ما لم يَظهَرُ بلِسانٍ أو يَدٍ ٣٠.

١٧٧٩١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: ما أمِرَ العِبادُ إلّا بِدُونِ سَعَتِهِم، فَكلُّ شيءٍ أَمِرَ الناسُ بأخذِهِ فهُم مُتَّسِعونَ لَهُ، وما لا يَتَّسِعونَ لَهُ فهُو مَوضوعٌ عَنهُم٣.

١٧٧٩٢\_عنهﷺ : ما كَلَّفَ اللهُ العِبادَ فوقَ ما يُطيقُونَ \_فَذَكَرَ الفَرائضَ وقالَ:\_إغَّا كَلَّفَهُم صيامَ شهرٍ مِن السَّنَةِ وهُم يُطيقُونَ أكثَرَ مِن ذلكَ<sup>،،</sup>

١٧٧٩٣ ـ الإمامُ علي على ١٧ منل عن معنى قولهـــم : لا حَولَ ولا قُــوَةَ إلاّ بــاللهـــ : إنــا لا غَلِكُ منع اللهِ شيئاً ، ولا غَلِكُ إلاّ ما مَلَكَنا ، فَتَىٰ مَلَكَنا ما هُو أَملَكُ بِهِ مِنّا كَلَّفَنا ، ومتىٰ أَخَذَهُ مِنّا وَضَعَ تَكليفَهُ عَنَا ١٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٥ /٣٠٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/٤٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ٦/٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) التهديب: ٤/١٥٤/٤.

 <sup>(</sup>٥) نهج البلاعة . الحكمة ٤٠٤ .



بحار الأنوار : ٣٧ / ٣٩٤ باب ١٤٣ «التكلّف والدعوى» . كنز العمّال : ٣ / ٨٠٥ «التكلّف» .

انظر: الضيافة: باب ٢٣٩٧.

### ٣٥٠٩\_التُّكلُّفُ

#### الكيّاب

﴿قُلْ مَا أَشَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْتُتَكَلُّفِينَ﴾ ٣٠.

١٧٧٩٤ ــ الإمامُ الباقرُ على اللهِ ، إنَّ اللهَ بَرَّأُ محمّداً ﷺ مِن ثلاثٍ: أن يَتقوَّلَ علَى اللهِ، أو يَنطِقَ عن هَواهُ، أو يَتَكَلَّفُ ٣٠.

١٧٧٩٥ ــ رسول الله عَلِيَّة : نحنُ مَعاشِرَ الأنبياءِ والأمناءِ والأتقياءِ بُراءٌ مِن التَّكلُّفِ٣٠.

١٧٧٩٦ ـ الإمام الصَّادقُ على: المُتَكلِّفُ مُخطِئٌ وإن أصاب، والمُتَطوِّعُ مُصيبٌ وإن أخطأً ١٠٠٠

١٧٧٩٧ - الإمامُ علي على الله السلمينَ قالوالرسولِ الله علي الد أكرَهتَ يا رسولَ الله مَن قَدَرتَ

عَلَيهِ مِن الناسِ عَلَى الإسلامِ لَكَثُرَ عَدَدُنا وقَوِينا علىٰ عَدُوّنا! فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ما كُنتُ لِأَلقَى اللهَ عَزَّوجِلَّ ببِدعَةٍ لم يُحدِثُ إلَى فيها شيئاً ﴿ومَا أَنا مِن المُتَكَلِّفِينَ ﴾ ﴿.

١٧٧٩٨ \_ عند الله : شَرُّ أصدِقائكَ مَن تَتَكَلَّفُ لَهُ ١٠٠.

١٧٧٩٩ ـ عنه، ﴿ اللَّهُ الْإِخْوَانَ مَن تُكُلُّفَ لَهُ ٣٠.

١٧٨٠٠ عنه على: أهنى العَيشِ اطِّراحُ الكُلَّفِ٩٠.

١٧٨٠١ - عنم الله التَّكلُّفُ مِن أخلاق المُنافِقينَ ١٠.

١٧٨٠٢ عند على : شَرُّ الأَلفَةِ اطِّراحُ الكُلفَةِ ٥٠٠.

١٧٨٠٣ \_ عنه على : أكبَرُ الكُلفةِ تَعَنَّيكَ فَهِ لا يَعنيك ١٠٠٠ .

١٧٨٠٤ ـ الإمامُ الحسنُ على المنك عن الكُلفَةِ ..: كلامُك فيها لا يَعنيك ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) ص: ۸۲.

<sup>(</sup>٢) يحار الأتوار: ٢ / ١٧٨ / ٢٦.

<sup>(</sup>٣-٤) مصياح الشريعة : ٢٠٧، ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) التوحيد: ٣٤٢/ ١١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٧٠٦.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : المكمة ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٨ ـ ١١) غرر الحكم: ٢٩٦٤، ٢١٦٦، ٥٧٨٢، ٢١٦٦.

<sup>(</sup>١٢) تحف العقول: ٢٢٦.

١٧٨٠٥ ـ الإمامُ عليَّ على اطّراحُ الكُلَفِ أشرَف قُنيَةٍ ١٠٠.

١٧٨٠٦ عند الله : من كَلَّفَكَ ما لا تُطيقُ فقد أفتاك في عصيانِه ١٠٠٠

١٧٨٠٧ - الإمامُ الكاظمُ على : مَن تَكلُّف ما ليسَ مِن عِلمِهِ ضَيَّعَ عَمَلَهُ وخابَ أَمَلُهُ ٣٠.

١٧٨٠٨ ـ الإمامُ علي على عشرة يُعَنَّتُونَ أَنفُسَهُم وغَيرَهُم: ذو العِلمِ القليلِ يَـتَكَلَّفُ أن
يُعَلِّمُ الناسَ كثيراً...٩٠.

١٧٨٠٩ ــ عندﷺ : لا يَكُن حُبُّكَ كَلَفاً ، ولا بُغضُكَ تَلَفاً ، أُحبِبُ حَبيبَكَ هَوناً مَّا ، وأبغِضْ بَغيضَكَ ،هوناً مَّا ﴿ .

١٧٨١٠ عندﷺ : الناش مَنقُوصونَ مَدخُولونَ إِلَّا مَن عَصَمَ اللهُ. سائلُهم مُتَعَنِّتُ، ومُجيبُهُم مُتَكَلِّفُ٣٠.

١٧٨١١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ في الدُّعاءِ ـ: وارحَمْني مِن تَكَلُّفِ ما لا يَعنيني™.

### ٣٥١٠ ـ علاماتُ المُتَكلُف

١٧٨١٢ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لِلمُتَكلُّفِ ثلاثُ علاماتٍ: يُنازِعُ مَن فَوقَهُ بالمَعصيَةِ، ويَظلِمُ مَن دُونَهُ بالغَلَبةِ، ويُظاهِرُ الظَّلَمةَ ٣٠.

١٧٨١٣ ــ رسولُ الله ﷺ : أمّا علامةُ المُتكلّفِ فأربَعةً : الجِدالُ فيها لا يَعنيهِ ، ويُنازعُ مَن فَوقَهُ ، ويَتعاطَى ما لا يُنالُ ، ويَجعَلُ هَنّهُ لِما لا يُنجيهِ ١٠٠ .

١٧٨١٥ ـ لقمانُ ﷺ ـ لابنِهِ ـ: لِلمُتَكلِّفِ ثلاثُ علاماتٍ: يُنازِعُ مَن فَموقَهُ، ويَـقولُ مــا

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٢٠٩، ٩١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة: ٣٤.

<sup>(</sup>٤ــ٥) بحار الأنوار: ٢ / ٥١ / ٥١ و ٧٤ / ٧٨ / ١٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٣٤٣.

<sup>(</sup>۷\_۸) الكانى: ۲/۷۷۵/۲ و ۷/۳۷/۱.

<sup>(</sup>٩) تحف المقول: ٢١.

<sup>(</sup>۱۰) مور الثقلين. ٤/ ٩٧/٤٧٣

لا يَعلَمُ، ويَتَعاطىٰ ما لا يُنالُ٣.

١٧٨١٦ ـ الإمامُ الصّادق على : مِن العُلَماءِ مَن يَضَعُ نفسَهُ لِلفَتاوىٰ ويقول: سَلُوني، ولَعلَّهُ
 لا يُصيبُ حَرِفاً واحِداً، والله لا يُحِبُ المُتُكَلِّفينَ \*\*.

١٧٨١٧ ــ رسولُ اللهِ على اللهُ الله

١٧٨١٨ ـ الإمامُ الحسنُ على ـ لمّـا سَأَلَـهُ أمـيرُ المـؤمنينَ على عـن الكُـلفَةِ ـ: التَّمشُكُ بَـنُ لا يُؤمِنُكَ، والنَّظرُ فها لا يَعنيكَ ١٠.

١٧٨١٩ ـ الإمامُ علي على الله عن القدر ـ: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسرر الله فلا تتكلَّفوه ١٠٠٠.

١٧٨٠ عند إله : دَع القَولَ فيها لا تَعرفُ، والخِطابَ فيها لم تُكلَّف ٠٠٠.

السُدَدِ العَلَمُ اللهِ العَلَمُ أَنَّ الراسِخِينَ في العِلمِ هُمُ الذينَ أغناهُم عَـنِ اقــتِحامِ السُــدَدِ المَضروبَةِ دونَ الغُيوبِ الإقرارُ بجُملَةِ ما جَهِلُوا تَفسيرَهُ مِن الغَيبِ الْهَجوبِ، فَدَحَ اللهُ تعالىٰ اعتِرافَهُم بالعَجزِ عَن تَناوُلِ مالم يُحيطُوا بهِ عِلماً، وسَمَّىٰ تَركَهُمُ التَّعَمُّقَ فيها لم يُكَلِّفُهُم البَحثَ عن كُنهِهِ رُسوخاً ٣٠.

١٧٨٢٢ ــ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ افتَرَضَ علَيكُم فَرائضَ فلا تُضَيَّعوها... وسَكَتَ لَكُم عَن أشياءَ ولم يَدَعُها نِسيانِاً فلا تَتَكَلَّفُوها ٩٠٠.

١٧٨٢٣ ـ عنه ﷺ : إنَّ تَضييعَ المَرهِ ما وُلِّيَ وتَكَلُّفَهُ ما كُنيَ لَعَجزٌ حاضِرٌ ورَأَيُّ مُتَابِّرٌ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٩٢/ ١٩٢٠.

<sup>(</sup>۲) نور الثقلين: ٤/٢٧٣/٤.

<sup>(</sup>٣) مستداين حتيل: ٩ / ٢٥٣ / ٢٤٠٢٧.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخيار : ٦٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٥٥٥) نهج البلاغة: العكمة ٢٨٧ والكتاب ٣١ والخطبة ٩١ والعكمة ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) رأي مترِّ كمطم من «تبره تتبيراً» إدا أهلكه . أي هالك صاحمه (كما مي هامش بهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>١٠) نهج اللاغة: الكتاب ٦١.



بحار الأنوار: ٧١/ ٢٧٤ باب ٧٨ «السكوت والكلام».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٧ / ٨٧ «مدح قلّة الكلام وذمّ كثر ته».

بحار الأنوار: ٣٠٩/٧١ باب٧٩ «قول الخير والقول الحسن والتفكّر فيما يتكلّم».

كنز العمّال: ٣ / ٥٦١ ، ٨٣٧ «التشدّق في الكلام».

انظر: عنوان 17 «البلاغة». ٨٥ «الجواب». ٢٠٣ «الصمت». ٤٢٠ «الفصاحة». ٤٧٣ «اللسان».

الاستماع: باب ١٨٩٩ ، المعرفة (٣) : باب ٢٦٥٤ .

### ٣٥١١ ـ الكلامُ

#### الكتاب

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيَّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَتْكُرُونَ السَّيِّتَاتِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ ١٠٠.

١٧٨٢٤ الإمامُ علي علي علي الكلام القلب، ومُستَودَعُهُ الفِكر، ومُقَوَّيهِ [ومُقوَّمُهُ] التقل، ومُبدِيهِ اللَّسان، وجِسمُهُ الحُروف، ورُوحُهُ المعنى، وجِليتُهُ الإعراب، ونِظامَهُ الصَّوابُ ٣٠.

١٧٨٢٥ ــ عنه ﷺ : اِعجَبُوا لِهذا الإنسانِ. يَنظُرُ بشَحمٍ، ويَتَكَلَّمُ بِلَحمِ إنَّ

١٧٨٢٦ عنه ﷺ : لِلإنسانِ فَضيلَتانِ : عَقلٌ ومَنطِقٌ ، فبِالعَقلِ يَستَفيدُ ، وبالمَنطِقِ يُفيدُ ٠٠٠.

١٧٨٢٧ ـ تحف العقول: سُئلَ [عليُّ ] ﴿ أَيُّ شَيءٍ مِمّا خَلقَ اللهُ أَحسَنُ؟ فَقَالَ ﴿ : الكلامُ، فقيلَ: بالكلامِ ابيَضَّتِ الوُجوهُ، الكلامُ، فقيلَ: بالكلامِ ابيَضَّتِ الوُجوهُ، وبالكلام اسوَدَّتِ الوُجوهُ...

١٧٨٧٨ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْة : إنَّ الرجُلَ لَيتكَلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن رِضوانِ اللهِ ما كانَ يَظُنُّ أَن تَبلُغَ ما بَلَغَت يَكتُبُ اللهُ تعالىٰ لَهُ بها رِضوانَهُ إلىٰ يَومٍ يَلقاهُ، وإنّ الرجُلَ لَيَتكلَّمُ بالكَلِمَةِ مِن سَخَطِ اللهِ ما كَانَ يَظُنُّ أَن تَبلُغَ ما بَلَغَت يَكتُبُ اللهُ لَهُ بها سَخَطَهُ إلىٰ يَوم يَلقاهُ ١٠.

(انظر) باب ۲۵۲٤.

<sup>(</sup>۱) فاطره ۱۰.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين نقلناه من طبعة بيروت وطهران.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩٨٣٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٧٣٥٦.

<sup>(7)</sup> تحف العقول: ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: ٣ / ٥٣٧ / ٤٥

#### ٣٥١٢ ــ شندَةُ تأثيرِ الكلام

١٧٨٢٩ ـ الإمامُ علي ١ رُبَّ قولٍ أَنفَذُ مِن صَولٍ ١٠٠.

•١٧٨٣ ـ عند؛ صُورَةُ المرأةِ في وَجهها، وصُورَةُ الرجُل في مَنطِقِهِ ٣٠.

١٧٨٣١ عند الله : رُبُّ كلام كالمسام ١٠٠٠

١٧٨٣٢ ـ عنه ﷺ : رُبِّ كلام كَلَّامُ ٣٠.

١٧٨٣٣ ـ عند الله : رُبُّ كلام أَنفَذُ مِن سِهام ".

(انظر) الجهاد (١): باب ٥٧٥، الشَّمر: باب ٢٠٢٥، المعروف (٢): باب ٢٦٩٩، ٢٧٠٠. ر

### ٣٥١٣ ـ التَّحذيرُ مِن الكلامِ الهَجِينِ

١٧٨٣٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : إيّاكَ وما يُستَهجَنُ مِن الكلامِ ؛ فإنّهُ يَحبِسُ علَيكَ اللَّمَامَ ويُنَفَّرُ عنكَ الكِرامَ ١٠٠.

١٧٨٣٥ ـ عنمع : إيَّاكَ ومُستَهجَنَ الكلام؛ فإنَّهُ يُوغِرُ القَلبَ™.

١٧٨٣٦ عند على ؛ لا تَقولَنَّ ما يَسُووْكَ جَوالِهُ ١٧٠

١٧٨٣٧ ـ عند الله : من ساء كلامة كَثْرُ مَلامُهُ".

١٧٨٣٨ - عنه يله : من ساء لَفظُهُ ساء حَظُّهُ ٥٠٠.

١٧٨٣٩ ـ عنه ﷺ : لا تُسِيُّ اللَّفظَ وإن ضاقَ علَيكَ الجَوابُ٠٠٠.

١٧٨٤٠ عند على: سُنَّةُ اللِّنام قبيحُ الكلام ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهم البلاغة: المكمة ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) بعار الأبوار: ٦٣/٢٩٣/٧١

<sup>(</sup>٣- ٣١) غرر العكم : ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٣ ، ٣٧٢ ، ٢٧٢٥ ، ٢٦٧٥ ، ١٠٦٥ ، ١٠٢٨ ، ١٠٢٥ ، ١٠٢٥ ، ١٠٠١ ، ١٥٥٥ .

١٧٨٤١ ـ عنه الله عنه المُنطِق يُزرى بالبَهاءِ والمُروَّةِ ٥٠٠.

١٧٨٤٢ ـ عنه ﷺ : سُوءُ المَنطِقِ يُزري بالقَدْرِ ويُفسِدُ الأُخُوَّةُ ٣٠.

### ٣٥١٤ ـ الحثُّ علىٰ تَركِ ما لا يَعني مِن الكلامِ

١٧٨٤٣ ـ رسولُ الله على : مِن فِقهِ الرجُل قِلَّةُ كَلامِهِ فيها لا يَعنيهِ ٣٠.

١٧٨٤٤ ـ عنه على الله عن عُسنِ إسلام المَرءِ تَركُهُ الكلامَ فها لا يَعنيهِ ١٠٠٠

١٧٨٤٥ ـ الإمامُ علي على حلاً مَرَّ برجُلٍ يَتكَلَّمُ بِفُضولِ الكلامِ ــ: إنَّك تُملِي على حافِظَيكَ كِتاباً إلىٰ رَبِّكَ، فَتَكَلَّمْ بما يَعنيكَ ودَعْ ما لا يَعنيكَ \*\*\*.

١٧٨٤٦ ــ الإمامُ الباقرُﷺ : قالَ أبو ذرِّ: اجعَلِ الدنيا كَلِمَتَينِ: كَلِمَةً في طَــلَبِ الحَــلالِ، وكَلِمَةً للآخِرَةِ، والثالثةُ تَضُرُّ ولا تَنفَعُ فلا تُردُها∾.

١٧٨٤٧\_ الإمامُ الحسينُ ﷺ \_ لابنِ عبّاسٍ \_: لا تَتَكَلَّمَنَّ فيها لا يَعنيكَ فإنّي أخافُ علَيكَ الوِزرَ، ولا تَتكَلَّمَنَّ فيها يَعنيكَ حتى تَرىٰ لِلكلام مَوضِعاً ۗ...

٨١٧٨٨ ـ رسولُ الله عنه الكرار الناس ذُنوباً أكثَرُهُم كلاماً فيها لا يَعنيهِ ٥٠٠

١٧٨٤٩ عند على الله أكثرَ الناس ذُنوباً يَومَ القِيامَةِ أَكثَرُهُم كلاماً في الا يَعنيهِ ١٠.

#### ٣٥١٥ ـ ذَمُّ فُضولِ الكلام

١٧٨٥٠ ــ الإمامُ علي على الله : إيّاكَ وفضولَ الكلامِ ؛ فإنّهُ يُظهِرُ مِن عُيوبِكَ ما بَطَنَ، ويُحَـرُكُ
 عليك مِن أعدائكَ ما سَكَنَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٢١١ه، ٢٦٢ه.

<sup>(</sup>٤٣١) يعار الأثوار: ٢/٥٥/٢٢ و ص٢٣١/٧٧.

<sup>(</sup>٥) امالي الصدوق: ٢٧ / ٤.

<sup>(</sup>٦-٧) يَحَارُ الْأَنُوارِ: ٧١/ ٢٧٨ / ١٦ و ٧٨/ ١٢٧ / ١٠.

 <sup>(</sup>۸) الترغيب والترهيب: ۳ / ٥٤٠ / ٥١.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال: ٨٢٩٣.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٢٧٢٠.

١٧٨٥١ ــ الإمامُ الرّضائة : ما مِن شيءٍ مِن الفُضولِ إلّا وهُو يَحتاجُ إلى الفُـضولِ مِـن
 الكلام٠٠٠.

١٧٨٥٢ ـ الإمامُ العسّادقُ على : العالمُ لا يَتَكلُّمُ بالفَّضولِ ١٠٠.

١٧٨٥٣ ـ الإمامُ علي على : طوبى لمن ... أنفق الفضل مِن مالِهِ ، وأمسَكَ الفضل مِن لِسانِهِ ١٠٠٠ ـ ١٧٨٥٤ ـ عنه على : عَجِبتُ لِمَن يَتكلَّمُ بما لا يَنفَعُهُ في دُنياهُ ولا يُكتَبُ لَهُ أُجرُهُ في أُخراهُ ١٠٠ ـ عنه على : عَجِبتُ لِمَن يَتكلَّمُ فيا إن حُكيَ عَنهُ ضَرَّهُ ، وإن لم يُحكَ عَنهُ لم يَنفَعُهُ ١٠٠ ـ ١٧٨٥٥ ـ عنه على الله عَنهُ لم يَنفَعُهُ ١٠٠ ـ ١٧٨٥٦ ـ رسولُ الله عَنهُ ابنِ آدمَ عليهِ لا لَهُ إلّا الأمرَ بِالمعروفِ ، والنّهيَ عنِ المُنكرِ ، وذكرَ اللهِ عزّوجل ١٠٠.

١٧٨٥٧\_عندﷺ: إنَّ الرجُّلَ لَيَتحَدَّثُ بالحَديثِ ما يُريدُ بهِ سُوءً إلَّا لِيُضحِكَ بهِ القَومَ يَهوي بهِ أبعَدَ مِن السهاءِ™.

١٧٨٥٨ عند على الله عَلَى عَسَىٰ رَجُلُ مِنكُم أَن يَتكلَّمَ بِالكَلِمَةِ يُضحِكُ بِهَا القَومَ فَيَسقُطُ بِهَا أَبعَدَ مِن السهاءِ؟! أَلا هَلَ عَسَىٰ رَجُلُ مِنكُم يَتكلَّمُ بِالكَلِمَةِ يُضحِكُ بِهَا أَصحابَهُ فَيُسخِطُ اللهَ بها عليهِ لا يَرضىٰ عنهُ حتَّىٰ يُدخِلَهُ النارَ؟! ٩٠٠

١٧٨٥٩ عنه ﷺ : إنّ الرجُلَ لَيَدنُو مِن الجُنَّةِ حتَّىٰ ما يكونُ بينَهُ وبينَهَا إلّا قِيدُ رُمٍِّ، فيَتَكلَّمُ بالكَلِمَةِ فَيَتباعَدُ مِنها أَبعَدَ مِن صَنعاءً ١٠٠.

### ٣٥١٦ ــ النَّهِيُ عنِ الهَذَرِ

١٧٨٦٠ - الإمامُ علي على الجننب الهذر، فأيسَرُ جِنايَتِهِ المكامَةُ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ٩ / ٢٢ / ٢٠١ / ١٠١

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ١٢٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غرر الحكم: ٦٢٨٤، ٦٢٨٤.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة : ٣٩٧٤.

<sup>(</sup>٧١٧) الترغيب والترهيب: ٤٣/٥٣٧/٣ وم ١٤ وم ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) غرر المحكم: ٢٣١٥.

١٧٨٦١ \_ عند على : إيَّاكَ والهَذَر ؛ فَن كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَت آثامُهُ ١٠.

١٧٨٦٢ ـ عنه الله الحَصَرِ خَيرٌ مِن جُرح الْهَذُرِ ٣٠.

١٧٨٦٣ عند على : كَثْرَةُ الْهَذُرِ تُكسِبُ العارَس.

١٧٨٦٤ عند على : كَثْرَةُ المُدَرِ عُيلُ الجُمُلِيسَ وتُهينُ الرَّئيسَ ".

١٧٨٦٥ عند الله المُذَرُ مُقَرِّبٌ مِن الغِيرِ٠٠٠.

١٧٨٦٦ عند على المُدَرُ يَأْتِي علَى المُهجَةِ٠٠.

#### ٣٥١٧ ــ النُّهي عن كُثرةِ الكلام

١٧٨٦٧ ــ الإمامُ عليً ﷺ : كَثْرَةُ الكلامِ تَبسُطُ حَواشيهِ وتَنقُصُ مَعانيهِ، فلا يُرى لَهُ أَمَدُّ ولا يَنتَفِعُ بهِ أَحَدُ<sup>س</sup>.

٨٨٨٨ ـ عند الله الله عنه الله عنه الكلام؛ فإنَّهُ يُكثِرُ الزُّلُلَ ويُورِثُ المُلَّلُ ١٠٠٠

١٧٨٦٩ ــ الخضر على على الله الله على الله على الله المناطق المناطق الله على الله المناطق المناطقة المناطق المناط

١٧٨٧٠ ـ الإمامُ علي ﴿ : مَن أَكْثَرَ أَهجَرَ، ومَن تَفَكَّرَ أَبِصَرَ ١٠٠٠.

١٧٨٧١ عندة : آفَةُ الكلام الإطالَةُ ٥٠٠٠.

١٧٨٧٢ عنه على: من أطالَ الحديث فيا لا يَنبَغى فقد عَرَّضَ نفسَهُ لِلمَلامَةِ ٥٠٠٠.

الاكتار إضجار المناز إضجار المعارس.

١٧٨٧٤ ـ عنه على : الإكثارُ يُزِلُ الحَكيمَ ويُولُ الحَليمَ، فلا تُكثِرُ فَتَضجِرَ وتُفَرَّطُ فَتُهَنَّ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۸) غرر الحكم: ۲۲۸۷، ۲۸۷۷، ۷۱۱۷، ۲۲۱۷، ۲۲۹۱، ۲۲۸۰، ۲۸۸۰،

<sup>(</sup>٩) كنز العثال: ٤٤١٧٦.

<sup>(</sup>١٠) شرح نهج البلاعة لابن أبي الحديد: ١٦ / ٩٧.

#### ٣٥١٨ \_ كَثرةُ الكلامِ تُميتُ القلبَ

١٧٨٧٥ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْ : لا تُكثِرُوا الكلامَ بغيرِ ذِكرِ اللهِ ؛ فإنَّ كَثرَةَ الكلامِ بغيرِ ذِكرِ اللهِ قَسوَةُ القَلبِ، إنَّ أبعَدَ الناسِ مِن اللهِ القَلبُ القاسى ".

١٧٨٧٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن كَثَرَ كلامُهُ كَثَرَ خَطَاوْهُ، ومَن كَثَرَ خَطَاوْهُ قَلَّ حَياوْهُ، ومَن قَلَّ حَياوْهُ، ومَن قَلْ حَياوْهُ، ومَن قَلَّ حَياوْهُ قَلْ وَرَعُهُ ماتَ قَلْبُهُ، ومَن ماتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النارَ ٣٠.

١٧٨٧٧ ـ المسيح الله على الله الكالم في غير ذكر الله؛ فإنّ الذينَ يُكثِرُونَ الكالام في غير ذكر الله قاسية قُلوبُهُم، ولكن لا يَعلَمونَ ٣٠.

١٧٨٧٨ ــ في حديثِ المِعراجِ: يا أحمدُ، علَيكَ بالصَّمتِ، فإنَّ أَعمَرَ تَجلِسٍ قُلوبُالصّالِحِينَ والصّامِتينَ، وإنَّ أَخرَبَ تَجلِسٍ قُلوبُ المُتَكلِّمينَ بما لا يَعنيهم'''.

(انظر) القلب: باب ٣٤٠٦.

#### ٣٥١٩ \_ مدحُ قِلَّةِ الكلام

١٧٨٧٩ ـ رسولُ اللهِ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ الكلام فيها لا يَعنيهِ ١٧٨٧٩ ـ رسولُ اللهِ على اللهُ يعنيهِ ١٧٨٧٩ ـ رسولُ اللهِ على اللهُ يعنيهِ ١٧٨٧٩ ـ اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ اللهُ على اللهُ الل

-١٧٨٨ ـ الإمامُ على على : من قَلَّ كلامُهُ بَطَلَ عَيبُهُ ١٠٠.

١٧٨٨ ـ عنه ﷺ : أقلِل الكلامَ تأمّن الملامَ ٣٠.

١٧٨٨٣ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : إنِّي لَأَكْرَهُ أن يكونَ مِقدارُ لِسانِ الرجُلِ فاضِلاً على مِقدارِ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ: ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) بحارَّ الأنوار : ٢١ / ٢٨٦ / ١١.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢/١١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) إرشاد القلوب: ٢٠٣.

<sup>(</sup>۵) مسند این حلیل : ۱ / ۱۲۹ / ۱۷۳۲ .

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٢٢٨٣،٨٤١١.

<sup>(</sup>٨) يتعار الأتوار : ٧١/ ٢٩٠/ ٦٣.

عِلمِهِ، كَمَا أَكْرَهُ أَن يَكُونَ مِقْدَارُ عِلْمِهِ فَاضِلاً عَلَى مِقْدَارِ عَقَلِهِ ١٠٠.

١٧٨٨٤ ـ الإمامُ علي ١٤ : كانَ لي فيا مَضىٰ أَخٌ في اللهِ... وكانَ إذا غُــلِبَ عــلَى الكــلامِ لم يُغلَبُ على السُــكوتِ، وكانَ علىٰ ما يَسمَعُ أُحرَصَ مِنهُ علىٰ أَن يَتكَلَّمَ ٣٠.

١٧٨٨٥ ــ عنهﷺ : إن أحبَبتَ سَلامَةَ نفسِك وسَترَ مَعايبِكَ فَأَقلِلُ كلامَكَ وأكثِرُ صَمتَكَ. يَتَوَفَّرُ فِكرُكَ ويَستَنِرُ قَلْبُكَ™.

١٧٨٨٦ عند ﴿ : إذا أرادَ اللهُ سبحانَهُ صَلاحَ عَبدٍ أَلْهَمَهُ قِلَّةَ الكلامِ وقِلَّةَ الطّعامِ وقـلّةَ المُنامِ
 المتنام

١٧٨٨٧ ـ عنه على : قِلَّةُ الكلامِ يَستَّرُ العُيوبَ ويُقَلِّلُ الذُّنوبَ ١٠٠٠.

١٧٨٨٨ \_عنه ﷺ : قِلَّةُ الكلام يَستُرُ الغوارَ ويُؤمِنُ العِثارَ ٣٠.

(انظر) باب ٣٥٢٣.

### ٣٥٢٠ ـ المُتكلِّمُ ووَثاقُ الكلام

١٧٨٨٩ ـ الإمامُ عليً ﷺ : الكلامُ في وَثاقِكَ ما لم تَتَكلَّمْ بهِ ، فإذا تَكلَّمتَ بهِ صِرتَ في وَثاقِهِ ، فَاخزُنْ لِسانَكَ كَها تَخزُنُ ذَهَبَكَ ووَرِقَكَ ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَت نِعمَةً وجَلَبَت نِقمَةً ٣٠.

١٧٨٩٠ عند اذا تَكَلَّمتَ بالكَلِمَةِ مَلَكَتك، وإذا أمسَكتَها مَلَكتَها ٥٠٠

١٧٨٩١ \_ عند الله المعلَّظُ لسانَك؛ فإنَّ الكَلِمَةَ أُسيرَةٌ في وَثاقِ الرجُلِ، فإن أَطلَقَها صارَ أُسيراً في وَثاقِها (٥٠).

١٧٨٩٢ ـ الإمامُ الهادي على: الجاهِلُ أسيرُ لِسانِهِ ٥٠٠.

١٧٨٩٣ ـ الإمامُ علي على الصَّمتِ السَّلامَةُ مِن النَّدامَةِ، وتَلافيكَ ما فَرَطَ مِن صَمتِكَ

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٧ / ٩٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣ـ٦) غرر الحكم: ٢٧٢٥، ٢١١٧، ٢٧٢٧، ٢٧٧٠

<sup>(</sup>V) نهج البلاغة: الحكمة ٣٨١.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٤٠٨٤.

<sup>(</sup>٩) بعار الأنوار: ٦٣/٢٩٣/٧١

<sup>(</sup>١٠) الدرّة الناهرة ١٠٠

أَيسَرُ مِن إدراكِ فائدةِ ما فاتَ مِن مَنطِقِكَ، وحِفظُ ما في الوعاءِ بِشَدِّ الوكاءِ٠٠٠.

١٧٨٩٤ – عنه ﷺ : تَلافيكَ ما فَرَطَ مِن صَمتِكَ أيسَرُ مِن إدراكِكَ ما فاتَ مِن مَنطِقِكَ، وحِفظُ ما في الوِعاءِ إِشَدٌ الوِكاءِ ٣٠.

#### ٣٥٢١ ـ اعتبارُ الكلامِ مِن العملِ

١٧٨٩٥ ـ الإمامُ عـليَّ ﷺ : كــلامُك تحــفوظُ عــلَيكَ تُحَــلَدٌ في صَــحيفَتِكَ ، فــاجمَلُهُ فــيا يُزلِفُكَ ٣٠.

١٧٨٩٦ - رسولُ الله على : إنَّ مَن حَسَبَ كلامَهُ مِن عَمَلِهِ قَلَّ كلامُهُ إلَّا فَمَا يَعنيه ٥٠٠.

١٧٨٩٧ ـ الإمامُ علي ١٤ : مَن عَلِمَ أَنَّ كلامَهُ مِن عَمَلِهِ قَلَّ كلامُهُ إِلَّا فِيا يَعنيهِ ١٠٠٠

١٧٨٩٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: مَن عَلِمَ مَوضِعَ كلامِهِ مِن عَمَلِهِ قَلَّ كلامُهُ فيها لا يَعنيهِ ١٠٠

١٧٨٩٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : مَن رَأَىٰ مَوضِعَ كلامِهِ مِن عَمَلِهِ قُلَّ كلامُهُ إِلَّا فيها يَعنيهِ ٣٠.

١٧٩٠٠ عندﷺ : مَن لم يَحسُبُ كلامَهُ مِن عَمَلِهِ كَثُرَت خَطاياهُ وحَضَرَ عَذَابُهُ ٣.

١٧٩٠١ ـ الإمامُ علي على : مَن عَلِمَ أَنَّهُ مُوْاخَذٌ بقولِهِ فَلْيُقَصِّرُ فِي المَقَالِ ١٠٠.

#### ٣٥٢٢ ــ دُمُّ إباحةِ كُلُّ ما يُعلَمُ

١٧٩٠٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : اسمَعُوا مِنِي كلاماً هُو خَيرٌ لَكُم مِن الدَّهمِ المُوقَفَةِ: لا يَتكلَّمُ أَحدُكُم بِما لا يَعنيهِ، وَليَدَعْ كثيراً مِن الكلامِ فيا يَعنيه حتَّىٰ يَجِدَ له مَوضِعاً، فَرُبَّ مُتَكلِّمٍ في غيرِ

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار: ٧٧/ ٢١٥/ ١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٧٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار: ١٩/٢٧٩/٧١.

<sup>(</sup>٥) نهيم البلاغة: الحكمة ٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) بعار الأنوار : ٢١/ ٢٨٩ / ٥٤.

<sup>(</sup>۷) الكاني: ۲ / ۱۹/۱۱۹ .

<sup>(</sup>٨) بعمار الأثنوار: ٧٩/٣٠٤/٧١.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم ٨١٢٤٠.

مُوضِعِهِ جَنَّىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَكُلَامِهِ ١٠٠.

١٧٩٠٣ \_ الإمامُ على على الله تعلَم على الله على الله

١٧٩٠٤ عند الله : مِن عَقلِ الرجُلِ أَن لا يَتَكلَّمَ بَجَميع ما أحاطَ بهِ عِلمُهُ ٥٠٠

١٧٩٠٥ عنه على : لا تَتَكلَّمُ بكُلُّ ما تَعلَمُ، فَكَني بذلك جَهلاً ١٠٠٠

١٧٩٠٦ عند على الله عند الناس بكل ما تسمع، فكفي بذلك خُرقاً ١٠٠.

١٧٩٠٧ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : كَنَىٰ بِالْمَرِءِ مِن الكَذِبِ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ١٠٠.

(انظر) الكذب: باب ٣٤٦١.

#### ٣٥٢٣ \_ الكلامُ كالدُّواءِ

١٧٩٠٨ \_ الإمامُ على على الكلامُ كالدُّواءِ؛ قَليلُهُ يَنفَعُ، وكَثيرُهُ قاتِلُ ٠٠.

١٧٩٠٩ عند عله : إذا قَلَّ الحِطابُ كَثَرَ الصَّوابُ، إذا ازدَحَمَ الجَوابُ نُبِيَ الصَّوابُ ٥٠٠

١٧٩١٠ ـ عند عله : العاقِلُ لا يَتَكلَّمُ إِلَّا بِحَاجَتِهِ أَو حُجَّتِهِ ٣٠.

١٧٩١١ عنما : الكلامُ بَينَ خَلَّتَي سَوءٍ، هُما: الإكثارُ والإقــلالُ، فــالإكــثارُ هَــذَرُ،
 والإقلالُ عِيُّ وحَصَرُ ٥٠٠.

١٧٩١٢ \_ عند الله : إنَّ كلامَ الحكيمِ إذا كانَ صَواباً كانَ دُواءً، وإذا كانَ خَطاءً كانَ داءً"

<sup>(</sup>١) يحار الأثوار:٢/ ١٣٠/ ١٥.

<sup>(</sup>٢) ثهم البلاغة: الحكمة ٣٨٢، شرح نهم البلاغة لابن أبي الحديد: ٩٩ /٣٢٣.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر الحكم: ١٠٢٥٠، ١٠١٨٧،

<sup>(</sup>٦) كسر العشال ١ ٨٢٠٨.

<sup>(</sup>٧\_١١) غرر الحكم، ٢١٨٧. (١٠٤٥عـ٢٠٢١)، ١٧٣٢، ١٨٥٤، ٣٥١٣.

#### ٣٥٢٤ ـ فضلُ الكلام علَى السُّكوتِ

١٧٩١٣ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ لمّا سُتلَ عنِ الكلامِ والسُّكوتِ أَيُّهُما أفضَلُ ؟ \_ : لكُلُّ واحدٍ مِنهُما آفاتٌ ، فإذا سَلِما مِن الآفاتِ فالكلامُ أفضَلُ مِن الشَّكوتِ .

قيلَ: كيفَ ذلكَ يابنَ رسولِ اللهِ؟ قالَ: لأنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ ما بَـعَثَ الأنـبياءَ والأوصـياءَ بالسُّكوتِ، إغًا بَعَنَهُم بالكلامِ، ولا استُحِقَّتِ الجَـنَّةُ بـالسُّكوتِ، ولا استُوجِبَت وَلايَــةُ اللهِ بالسُّكوتِ، ولا تُوقِّيَتِ النارُ بالسُّكوتِ، إغًا ذلكَ كُلَّهُ بالكلامِ...

١٧٩١٤ - الإمامُ الباقرُ ﷺ - لِرجُلٍ وقد كُلَّمَهُ بكلامٍ كَثيرٍ -: أَيُّهَا الرجُلُ، تَحتَقِرُ الكلامَ وتَستَصغِرُهُ؟! إعلَمْ أَنَّ اللهَ عَزَّوجلً لم يَبعَثُ رُسُلَهُ حيثُ بَعَثَهَا ومَعها ذَهَبٌ ولا فِضَّةٌ، ولكنْ بَعَثَها بالكلامِ، وإنَّمَا عَرَّفَ اللهُ جلَّوعزَّ نفسَهُ إلى خَلقِهِ بالكلامِ والدَّلالاتِ عليهِ والأعلامِ".

١٧٩١٥ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : النُّطقُ راحَةُ للرُّوحِ، والسُّكوتُ راحَةُ للعَقلِ٣٠.

١٧٩١٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : القولُ بالحَقُّ خيرٌ مِن الَّعِيُّ والصَّمتِ ٥٠.

(انظر) باب ۳۵۱۱.

#### ٣٥٢٥ \_ فضلُ السُّكوتِ علَى الكلام

١٧٩١٧ - لقبانُ الله - لابنه -: يا بُنَيُّ، إن كُنتَ زَعَمتَ أنَّ الكلامَ مِن فِضَةٍ فإنَّ الشُّكوتَ مِن ذَهَبِ(٠٠).

١٧٩١٨ ـ رسولُ الله على : السُّكوتُ ذَهَبُ والكلامُ فِضَّةً ١٠.

١٧٩١٩ - الإمامُ الصّادقُ علا : لا يَزالُ العَبدُ المؤمنُ يُكتَبُ عُسِناً مادامَ ساكِتاً ، فإذا تَكلَّمَ كُتِب

<sup>(</sup>١) بعار الأنوار: ٧١/ ٢٧٤/ ١.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۱۲۸/۱٤۸/۸.

<sup>(</sup>٣) بعمار الأتوار : ٧١/ ٢٧٦ / ٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٤٦٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ١١٤ / ٦.

<sup>(</sup>١) بعدار الأنوار ، ٧١/ ٢٩٤ / ١٤

مُحسِناً أو مُسِيثاً ١٠٠.

النَّدَامَةَ على طُولِ الصَّمَتِ مَرَّةً واحِدَةً خَيرٌ مِن النَّدَامَةِ على كَثْرَةِ الكلامِ مَرَّاتٍ. يا بُنَيَّ، لو أَنَّ الكلامَ كَثْرَةِ الكلامِ مَرَّاتٍ. يا بُنَيَّ، لو أَنَّ الكلامَ كانَ مِن فِضَةٍ يَنبَغي للصَّمَتِ أَن يكونَ مِن ذَهَبِ".

أقول: تأمَّلْ في الجمع بين أحاديث البابين.

#### ٣٥٢٦ \_ السُّكوتُ المَمدوحُ

الإمامُ علي الله : لا خَيرَ في الصَّمتِ عنِ الحُكمِ، كما أنَّهُ لا خَيرَ في القَولِ بالجَهلِ ٣٠.

١٧٩٢٢ ــ عند ﷺ : كُلُّ سُكوتٍ ليسَ فيدِ فِكرُ فَهُو غَفَلَةٌ ٣٠.

١٧٩٢٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : الصَّمتُ عِبادَةً لِمَن ذَكَرَ اللهُ ٥٠.

١٧٩٢٤ ـ الإمامُ على على الصَّمْتُ بغيرِ تَفكُّرٍ خَرَسُ ١٠٠

١٧٩٢٥ ــ رسولُ اللهِﷺ : لا يَنبَغي للعالمِ أن يَسكُتَ علىٰ عِلمِهِ، ولا يَنبَغي للجاهِلِ أن يَسكُتَ علىٰ جَهلِهِ، قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿فَاشاْ لُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُم لا تَعلَمُونَ﴾™.

١٧٩٢٦ ـ الإمامُ علي على الكُلِّ قادم حَيرَةً ، فَابسُطُوهُ بالكلام ١٠٠٠

(انظر) البِدعة: باب ٣٣٤.

عنوان ٣٤٩ «المعروف (٢)».

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲۱/۱۱٦/۲۲.

<sup>(</sup>٢) يحار الأتوار: ١٣/٢٧٧/١١.

 <sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ١٩.

<sup>(</sup>٤ــ٥) أيسار الأنوار: ٧١/ ٢٧٥ و ص ٢٤٤ / ٦٤.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) كنز العثال. ٢٩٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) عرر الحكم. ٧٣١٥

#### ٣٥٢٧ .. ما يُفَضَّلُ مِن السُّكوتِ علَى الكلام

١٧٩٢٧ ـ الإمامُ عليٌّ الله : صَمتٌ يُكسِبُكَ الوَقارَ خَيرٌ مِن كلام يَكشُوكَ العارَ ١٠٠٠

٨٧٩٢٨ عند على : صَمتُ يُعقِبُكَ السَّلامَةَ خَيرٌ مِن نُطقٍ يُعقِبُكَ المَلامَةُ ١٠٠٠

١٧٩٢٩ عنه عله : صَمتُ يَكشُوكَ الكرامَةَ خَيرٌ مِن قَولِ يُكسِبُكَ النَّدامَةَ ٣٠.

•١٧٩٣ ـ رسولُ الله على الشَّكوتُ خَيرٌ مِن إملاءِ الشُّرِّ، وإملاءُ الحَيرِ خَيرٌ مِن السُّكوتِ ١٠٠.

١٧٩٣١ ـ الإمامُ علي المنوس خيرٌ مِن الكذبِ٠٠.

١٧٩٣٢ ـ عند على: الحَصَرُ خَيرٌ مِن الهُذُر ٥٠٠.

#### ٣٥٢٨ ـ سُكوتُ أولياءِ اللهِ

١٧٩٣٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أولياءَ اللهِ سَكَتوا فكانَ سُكوتُهُم ذِكراً ، ونَظَرُوا فكانَ نَظَرُهُم
 عِبرَةً ، ونَطَقُوا فكانَ نُطَقُهُم حِكمةً ١٠٠.

١٧٩٣٤ ــ الإمامُ علي على الله على الله عباداً كَسَرَت قُلوبَهُم خَشيَتُهُ فَأَسكَتَنهُم عنِ المَـنطِقِ، وإنهُم لَقُصحاءُ عُقَلاءُ، يَستَبِقُونَ إلى اللهِ بالأعمالِ الرَّكيَّةِ، لا يَستَكثِرُونَ لَهُ الكثيرَ، ولا يَرضَونَ فَمُ مِن أَنفُسِهم بالقَليلِ

(انظر) النظر: باب ٣٨٨٣، الخير: بأب ١١٥٧ حديث ٥٣٢٥.

<sup>(</sup>١٣٦١) غرر الحكم: ١٦٨٥، ١٥٨٥، ٢٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) يحار الأتوار: ٧١/ ٢٩٤/ ١٤.

<sup>(</sup>٥١٥) غرر الحكم: ٢٨٣. ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>۷) الكاني: ۲ / ۲۳۷ / ۲۵

<sup>(</sup>٨) تحف العقول ٣٩٤٠

#### ٣٥٢٩ \_ أحسنُ الكلام

١٧٩٣٥ ـ الإمامُ علي ١٤ : أحسَنُ الكلامِ ما لا تَمُجُّهُ الآذانُ ولا يُتعِبُ فَهِمُهُ الأَفْهامُ ١٠٠.

١٧٩٣٦ - عنم على : أحسَنُ الكلام مازانَهُ حُسنُ النَّظام، وفَهِمَهُ الحَّاصُّ والعامُّ ١٠٠.

١٧٩٣٧ ــ عنه ﷺ : خَيرُ الكلام ما لا يُمِلُّ ولا يَقِلُّ ٣٠.

١٧٩٣٨ ـ رسولُ الله على : أحسَنُ الكلام كلامُ الله (٤٠.

(انظر) القرآن: باب ٣٢٩٣.

#### ٣٥٣٠ - جوامِعُ الكَلِم

١٧٩٣٩ - رسولُ اللهِ عَلِينَ : بُعِشْتُ بجَوامِع الكَلِم، ونُصِرتُ بالرُّعبِ٠٠٠.

١٧٩٤٠ عند على : نُصِرتُ بالرُّعبِ علَى العَدُوِّ، وأُوتِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ ٣٠.

١٧٩٤١ ـ الإمامُ الباقرُ عن آبائه عن النبيُ ﷺ قالَ : أعطِيتُ خَمساً لم يُعطَّهُنَّ نَبيٌ كانَ قَبلي : أُرسِلتُ إلى الأبيَضِ والأسودِ والأحمَرِ، وجُعِلَت لي الأرضُ مَسجِداً، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُحِلَت لي الأرضُ مَسجِداً، ونُصِرتُ بالرُّعبِ، وأُحِلَّت لي الغَنائمُ، ولم تَحِلَّ لِإْحَدِ \_ أو قال: لِنبيَّ قَبلي \_ وأُعطِيتُ جَوامِعَ الكَلِمِ.

قَالَ عَطَاءٌ: فَسَأَلَتُ أَبَا جَعَفُو ﷺ قَلْتُ: مَا جَوَامِعُ الكَلِمِ؟ قَالَ: القرآنُ™.

<sup>(</sup>١٣٦١) خرر الحكم: ٣٣٧١، ٣٣٠٤، ٤٩٦٩.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائق: ٣ / ٥٨ .

<sup>(</sup>۵-۱) صعیح مسلم: ۵۲۳.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوآر : ٧/ ١٤/ ٩٢.

<sup>(</sup>٨) الكامي: ٢/٣٠٣/٤.

١٧٩٤٣ \_ عنه ﷺ \_ لما طَلَبَ مِنهُ يَزِيدُ الجُعنيُّ أَن يُحَدَّثَهُ بِكَلِمَةٍ تكونُ جِماعاً \_: إِتَّقِ اللهَ فَعالَمُ ١٠٠٠.

(انظر) الإسلام: باب ١٨٧٢، الخير: باب ١١٥٧، ١١٥٨.

### ٣٥٣١ \_ فضلُ طِيبِ الكلامِ

#### الكتاب

﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ﴾ ١٠٠.

﴿وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَثْزَعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلإِنسانِ عَدُوّاً مُبِيناً ﴾ ٣٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْبِالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴾ ٣٠.

﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْبِالُنَا وَلَكُمْ أَعْسِالُكُمْ سَــلامٌ عَــلَيْكُمْ لَا نَـبَتَغِي الْجاهِلِينَ﴾ ٣٠.

١٧٩٤٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لمّا سَأَلَهُ رجُلُ عن أفضَلِ الأعمالِ ــ: إطعامُ الطَّمعامِ، وإطمابُ الكلام... الكلام...

١٧٩٤٥ ــ الإمامُ عليٌّﷺ : ثلاثُ مِن أبوابِ البِرِّ: سَخاءُ النفسِ، وطِيبُ الكلامِ، والصَّبرُ علَى الأذئ™.

١٧٩٤٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ في الجنَّةِ غُرَمًا يُرى ظاهِرُها مِن باطِنِها وباطِنُها مِن ظاهِرِها.

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي: ٢٦٨٢.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٨٣.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٥٣.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٧٠، ٧٠.

<sup>(</sup>٥) القصص: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) بحار لأنوار: ١٢/٣١٢/٧١.

<sup>(</sup>V) المحاسن ١٤/٦٦/١

يَسكُنُهَا مِن أُمَّتِي مَن أطابَ الكلامَ، وأطعَمَ الطَّعامَ، وأفشَى السَّلامَ، وأدامَ الصِّيامَ، وصَلَّى باللَّيلِ والناسُ نِيامُ<sup>١١١</sup>.

١٧٩٤٧ \_ الإمامُ الباقر على على على الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وقُولُوا للنَّاسِ حُسْناً ﴾ \_ : قولوا للناسِ أحسَنَ ما تُحِبُّونَ أن يُقالَ فيكُم ".

١٧٩٤٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على: مَعاشِرَ الشّيعَةِ ، كونوا لنا زَيناً ولا تكونوا علَينا شَيناً ، قولوا للناسِ حُسناً ، واحفظُوا ألسِنتَكُم ، وكُفُّوها عن الفُضولِ وقبيح القولِ ٣٠.

١٧٩٤٩ ــ عنه ﷺ : اِتَّقُوا اللهَ ولا تَحمِلُوا الناسَ علىٰ أكـتافِكُم، إنَّ اللهَ يَــقولُ في كــتابِهِ: ﴿وقُولُوا لِلنّاس حُسْناً﴾ ٣٠.

١٧٩٥٠ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : القولُ الحَسَنُ يُثرِي المالَ، ويُنمي الرَّزقَ، ويُنسِئُ في الأَجلِ، ويُدخِلُ الجنَّةُ (

١٧٩٥١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : والذي نفسِي بِيَدِهِ، ما أَنفَقَ النَّاسُ مِن نَــفَقَةٍ أَحَبَّ مِـن قَــولِ الحَيرِ٣٠.

١٧٩٥٢ ـ الإمامُ عليٌّ على أنُّولُوا الحَيْرَ تُعرَفوا بهِ، واعمَلُوا الحَيْرَ تكونوا مِن أهلِهِ ٣٠.

١٧٩٥٣ \_ عند على : أجمِلُوا في الخيطاب تَسمَعُوا جَميلَ الجَواب ٩٠٠ ـ

١٧٩٥٤ ـ عنه على: نَكيرُ الجَوَابِ مِن نَكيرِ الخِطابِ١٠٠.

١٧٩٥٥ \_ عند على : من حَسُنَ كلامُهُ كانَ النَّجِعُ أمامَهُ ٥٠٠.

١٧٩٥٦ ـ عنه ﷺ : لا تُرخِّصُ لِنفسِكَ في شيءٍ مِن سَيِّيِّ الأقوالِ والأفعالِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٢٥١ / ١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/ ١٦٥/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٣٢٧ / ١٧.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار : ٢١ /٣١٣ /١٦.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ١٢ / ١،

<sup>(-1)</sup> بحار الأتوار: ۸/۳۱۱/۷۱ و ج ۹.

١٧٩٥٧ \_ عند على الله على على الكلام تأمن المكام سلام ١٠٠٠ .

١٧٩٥٨ ـ عنه على : عَوِّدْ لِسانَكَ لِينَ الكلامِ وبَدْلَ السَّلامِ ، يَكَثُرُ مُحِبُّوكَ وَيقِلَ مُبغِضُوكَ ". 
١٧٩٥٩ ـ عنه على : مَن عَذْبَ لِسانَهُ كَثُرَ إخوانُهُ ".

#### ٣٥٣٢ ـ الكلامُ (م)

١٧٩٦٠ ـ الإمامُ علي الله على الكلام آفات ".

١٧٩٦١ ــرسولُ اللهِ عَلَى : الكلامُ ثلاثةً : فَرابِحٌ ، وسالِمٌ، وشاحِبٌ . فأمّا الرابِحُ فالذي يَذكُرُ اللهَ، وأمّا السالِمُ فالذي يَقولُ ما أَحَبَّ اللهُ، وأمّا الشاحِبُ فالذي يَخوضُ في الناسِ (٠٠).

١٧٩٦٢ ـ الإمامُ عليِّ اللهُ القولِ ما نَقَضَ بَعضُهُ بَعضاً ٥٠.

١٧٩٦٣ ـ عند ﷺ : الألفاظُ قُوالِبُ المَعاني ٣٠.

١٧٩٦٤ ـ عند الله عند الكُلِّ مَقام مَقالُ ١٠٠.

١٧٩٦٥ - عنه على الله عَنكلَّمَنَّ إذا لم تَجِدُ لِلكلام مَوقِعاً ١٠.

١٧٩٦٧ \_ عنه على : لِسانُ الحالِ أصدَقُ مِن لِسانِ المَقالِ ١٠٠٠ .

١٧٩٦٨ ـ عنه على : مَن أَعجَبَهُ قُولُهُ فقد غَرَبَ عَقلُهُ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>١ ــ ٤) غرر العكم: ٦٢٣٣، ٦٢٣١، ٢٧٦١، ٧٣١٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأتوار: ٧١ / ٢٨٩ / ٥٥.

<sup>(</sup>٦-١١) عزر العكم ، ٥٧٠٣ ، ٢٠٦٧ ، ٢٠٢٧ ، ٢٧٤ ، ١٠٢٧ ، ٢٣٨٨ ، ٢٣٨٨

## الكَال (٢٦٧)

بحار الأنوار: ٧٠ / ٤ باب ٤٠ «ما به كمال الإنسان».

انظر: الإيمان: باب ٢٦٧ ـ ٢٧٠ ، البلاء: باب ٤٠٧.

#### ٣٥٣٣ \_ الكمالُ

17979 ـ الإمامُ على على العاقِلُ يَطلُبُ الكَمَالَ ، الجاهِلُ يطلُبُ المَالَ ١٠٠٠

١٧٩٧٠ عند على الإنسانُ عَقلُ وصُورَةً، فَنَ أَخطَأَهُ العَقلُ ولَزِمَتهُ الصَّورَةُ لَم يكنْ كَامِلاً وكانَ عَنزِلَةِ مَن لا رُوحَ فيهِ، ومَن طَلَبَ العَقلَ المُتَمارَفَ فَلْيَعرِفْ صُورَةَ الأصولِ والفُضولِ، فإنَّ كثيراً مِن الناسِ يَطلُبُونَ الفُضولَ ويَضَعونَ الأصولَ، فَن أَحرَزَ الأصلَ اكتَفىٰ بهِ عنِ الفَضلِ... وأصلُ الأمورِ في الدِّينِ أن يَعنَمِدَ علَى الصَّلواتِ ويَجتَنِبَ الكبائرَ، وألزَمْ ذلك لُزومَ مالا غِنىٰ عَنهُ طَرفَةَ عَينٍ، وإن حُرِمْتَهُ هُلكُ، فإن جاوَزَتهُ إلى الفِقهِ والعِبادَةِ فهو الحَظُّ اللهُ.

(انطر) الفرائض: باب ٣١٩١.

#### ٣٥٣٤ ـ دُورُ العلمِ في نُقصان الكمالِ

١٧٩٧١ ـ الإمامُ على على الشّعر المنسوب إليه -:

أَمَّمُ النساسِ أَغْسَلَمُهُم بِسنَقصِهُ وأَقَسَعُهُم لِسَهُهُوتِهِ وحِسرُصِهُ فَسَلَمُهُم بِسنَقصِهُ والتَستَرُخِسصَنْ داءً لِرُخْصِهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

١٧٩٧٣ ـ عنه ﷺ : مِن كهالِ الإنسانِ ووُفورِ فَضلِهِ استِشعارُهُ بنفسِهِ النُّقصانَ™. ١٧٩٧٤ ـ عنهﷺ : الكمالُ في الدنيا مَفقودٌ™.

#### ٣٥٣٥ \_ مَن كَمُلَ مِن النِّساءِ

١٧٩٧٥ \_ رسولُ اللهِ عَلَمْ : كَمُلَ مِن الرِّجالِ كثيرٌ ، ولم يَكُلُ مِن النِّساءِ إلَّا أَربَعُ: آسِيَةُ بِنتُ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣..٣) يجار الأنوار: ٩٢/٨٩ و ص ٩٨/٨٩.

<sup>(</sup>١٤٤) عرر الحكم. ٩٤٧٠، ٩٤٤٢، ٣٣١

مُزاحِم امرأةً فِرعَونَ، ومَريمُ بِنتُ عِمرانَ، وخَديجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ، وفاطِمَةُ بِنتُ مُحمّدٍ ﷺ..

١٧٩٧٦ عنه ﷺ : أفضَلُ نِساءِ أهلِ الجَنْبَةِ: خَديجَةُ بِنتُ خُوَيلدٍ، وفاطِمَةُ بِنتُ محمدٍ ﷺ.
 ومريمُ بِنتُ عِمرانَ، وآسِيَةُ بِنتُ مُزاحِم امرأةُ فِرعَونَ ".

#### ٣٥٣٦ ـ ما يُوجِبُ الكمالَ

۱۷۹۷۷ ــ الإمامُ علي على الله على الرجُلِ بسِتَّ خِصالٍ: بِأَصَفَرَيهِ، وأَكَبَرَيهِ، وهيتَتَيهِ؛ فأمّا أصغراهُ فقَلبُهُ ولِسانُهُ، إن قاتَلَ قاتَلَ بجَنانٍ، وإن تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بلِسانٍ، وأمّا أكبَراهُ فعَقلُهُ وهِمَّتُهُ، وأمّا هَيتَناهُ فمالُهُ وجَمالُهُ\*\*.

(انظر) الإنسان: باب ٣١٨.

۱۷۹۷۸ ــ رسولُ الله ﷺ ــ لمّا رَأَى العبّاسَ وكانَ طُوالاً حَسَنَ الجِسمِ قالَ وهُو يَتَبسَّمُ ــ: يا عَمِّ، إنّكَ لَجَميلُ! فقالَ العباش: ما الجَهالُ بالرجُلِ يارسولَ اللهِ؟ قالَ: بصَوابِ القَولِ بالحقّ. قالَ: فما الكمالُ؟ قالَ: تَقوَى اللهِ عَزَّوجلً وحُسنُ الحُنُلَقِ....

١٧٩٧٩ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : الكمالُ كُلُّ الكسالِ التَّفقُهُ في الدِّينِ، والصَّــبرُ عــلَى النّــاثبَةِ، وتَقديرُ المَعيشةِ ﴿ ال

١٧٩٨٠ ـ الإمامُ علي على الكال في ثلاثٍ: الصَّبرُ على النَّوائبِ، والتَّورُّعُ في المَطالِبِ، وإسعافُ الطالِبِ،

١٧٩٨١ \_ عنه الله : بالعقل كمالُ النفس، بالجماهَدَةِ صَلاحُ النفسِ ١٠٠٠ .

١٧٩٨٢ ـ عند ﷺ : كَمَالُ المَرْءِ عَقَلُهُ، وقيمَتُهُ فَضَلُهُ ٣٠.

١٧٩٨٣ \_ عند الله : كمالُ الإنسانِ العَقلُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ١٠ / ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور : ٨ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخيار: ١٥٠/ ١.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) بحار الأنوار . ٧٠ / ٢٩٠ / ٧٧ و ٧٨ / ١٧٣ / ٣

<sup>(</sup>٦-٩) غرر الحكم ، ٧٢٤٤ (٢٦١٨) ، ٧٢٤٤ ، ٧٢٣٥ .

#### ٣٥٣٧ ـ صيفةُ الكامل

١٧٩٨٤ ـ الإمامُ علي على الله الكانت عَالِينُ الرجُلِ أَكْثَرَ مِن مَسَاوِيهِ فَـذَلْكَ الكَـامِلُ (التَّكَامُلُ)، وإذا كانَ مُتسَاوِيَ الْحَاسِنِ والمَسَاوِي فَذَلْكَ المُـتَّاسِكُ، وإن زادَت مَسَاوِيهِ عَـلَىٰ عَالِمَا فَذَلْكَ الْمُتَّاسِكُ، وإن زادَت مَسَاوِيهِ عَـلَىٰ عَالِمَانِهِ فَذَلْكَ الْمُتَّاسِكُ، وإن زادَت مَسَاوِيهِ عَـلَىٰ عَالِمَنِهِ فَذَلْكَ الْمُتَاسِنِهِ فَذَلْكَ الْمُعَالِكُ...

١٧٩٨٥ \_ عند الله : الكامِلُ مَن غَلَبَ جدُّهُ هَزِلَهُ ١٠٠

١٧٩٨٦ عنه على : مِن كَمَالِ المَرءِ تَركُهُ مَا لا يَجِمُلُ بهِ ٣٠.

١٧٩٨٨ ـ عند الله يَنبَغي لِمَن لم يَكُن عالِمًا أَن يُعَدَّ سَعيداً، ولا لِمَـن لم يَكُـن وَدوداً أَن يُعَدَّ حَميداً، ولا لِمَن لم يَكُن صَبوراً يُعَدَّ كامِلاً ".

١٧٩٨٩ ـ الإمامُ علي ٤ تَسَربَلِ الحَياءَ وادَّرِعِ الوَفاءَ واحفَظِ الإخاءَ وأقلل محادَثَةَ النِّساءِ، يَكلُ لكَ السَّناءُ ٥٠.

(انظر) الأخ: باب 20.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) خرر الحكم: ٢١٩٧ . ٤١٧٥

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين: ٢٩٢.

<sup>(3)</sup> تحف المقول: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٨/٢٤٦/٧٨.

<sup>(</sup>٦) غور الحكم ٤٥٣٦.

# الكِياسة

#### ٣٥٣٨ \_الكَيْسُ

-١٧٩٩ ـ الإمامُ علي على الكيِّش من عَرَفَ نفسَهُ وأَخلَصَ أعيالَهُ ١٠٠

١٧٩٩١ ـ عنه على : الكَيُّسُ أصلُهُ عَقلُهُ ، ومُروءَتُهُ خُلُقُهُ ، ودِينُهُ حَسَبُهُ ٣٠.

١٧٩٩٢ عند على الكيُّش من كانَ يَومُهُ خَيراً مِن أمسِهِ، وعَقَلَ الذَّمَّ عن نفسِهِ ٣٠.

1٧٩٩٣ ـ عنه على الكيِّسُ مَن أحيا فَضائلَهُ وأماتَ رَذَائلَهُ بِقَمِعِهِ شَهِوَتَهُ وهَواهُ ٩٠٠.

١٧٩٩٤ ـ عند الكينس من كانَ غافِلاً عن غيرهِ، ولنفسِهِ كَثيرَ التَّقاضي ١٠٠٠

١٧٩٩٥ ـ عند الكيش من ملك عنان شهوته ١٠٠٠.

١٧٩٩٦ عند اللكي أن الكيش من تَجَلبَبَ الحَياءَ وادَّرَعَ الحِلمَ ٣٠.

١٧٩٩٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَى الكَيِّسُ مَن دانَ نفسَهُ وعَمِلَ لِمَا بَعدَ المَوتِ، والعاجِزُ مَن أُتبَعَ نفسَهُ وهواها وتَمَنَّىٰ علَى اللهِ عَزَّوجِلَّ الأمانيَّ ٩٠.

١٧٩٩٨ ـ الإمامُ علي على الكَيِّسُ صَديقُهُ الحَقُّ وعَدُوُّهُ الباطِلُ ١٠٠

١٧٩٩٩ ـ عند الحَفيظ : إنَّ الكَيُّسَ مَن كانَ لِشَهوَتِهِ مانِعاً ولِلْزَوتِهِ عندَ الحَفيظَّةِ واقِماً قامِعاً ١٠٠٠.

• ١٨٠٠ ـ عند؛ إنَّا الكَيِّشُ مَن إذا أساءَ استَغفَرَ وإذا أَذنَبَ نَدِمَ ٣٠٠.

١٨٠٠١ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : علَيكُم بحُسنِ الصَّلاةِ، واعمَلُوا لِآخِر تكم واختارُوا لأنفُسِكم،
 فإنّ الرجُلَ قد يكونُ كَيِّسًا في أمرِ الدنيا فيقالُ: ما أكْيَسَ فلاناً ! وإنّما الكَيِّسُ كَيِّسُ الآخِرَةِ ٢٠٠٠.

١٨٠٠٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الكَيْشُ تَقوَى اللهِ سبحانَهُ، وتَجنُّبُ الْحَارِمِ، وإصلاحُ الْمَعَادِ٣٠٠.

١٨٠٠٣ ـ عنمظ : أشرَف المؤمنينَ أكثرُهُم كَيْساً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱.۷) غرر الحكم: ۱۹۳۹، ۱۹۳۹، ۱۷۹۷، ۱۸۹۵، ۱۸۸۲، ۲۸۹۲، ۲۱۸۰

<sup>(</sup>A) مكارم الأخلاق: ٢ / ٢٦٨ / ٢٦٦١.

<sup>(</sup>١٩ ـ ١١) غرر الحكم: ٣٨٩٤، ٣٥٨٢، ٣٨٩٤.

<sup>(</sup>١٣) بحار الأنوار: ٢٤/١٦٢/٧٤.

<sup>(</sup>١٤-١٤) غرر الحكم ١٩١٩، ٣٠٠٩

#### ٣٥٣٩\_القِطنَةُ

١٨٠٠٤ ـ الإمامُ علي ١٨ : ضادُّوا الغَباوَةَ بالفِطنةِ ١٠٠

١٨٠٠٥ عند عند المرة بفطئتيه لا بصورته ١٠٠٥

١٨٠٠٦ عنه على: الفَهمُ بالفِطنَةِ ٣٠.

١٨٠٠٧ \_ عند على: الفِطنَةُ هِدايَةُ ٣٠٠٧

١٨٠٠٨ = عند النقيقُ منها على أربع شُعَبٍ: على تَبصِرَةِ الفِطنَةِ، وتأوَّلِ الحِكَةِ، ومَوْتِ الفِطنَةِ، ومَا وَّلِ الحِكَةِ، ومَو عَظْةِ العِبرَةِ، وسُنَّةِ الأوَّلِينَ، فَن تَبَصَّرَ في الفِطنَةِ تَبَيَّنَت لَهُ الحِكةُ ، ومَن تَبيَّنَت لَهُ الحَيكةُ عَرَفَ العِبرَةَ، ومَن عَرَفَ العِبرَةَ فكأ غًا كانَ في الأوَّلينَ ".

#### ٣٥٤٠ ـ خصائصُ الأكياسِ

١٨٠٠٩ ـ الإمامُ على على الأكياسَ هُمُ الذينَ للدنيا مَـ قَتوا، وأعـ يُنَهُم عـن زَهـرَتِها أغمَضوا، وقُلوبَهُم عنها صَرَفوا، وبالدارِ الباقِيَةِ تَوَهَّوا ١٨٠٠

١٨٠١٠ ـ عنه الله عنه الله عنه الله عنه الأكياس ١٠٠٠

١٨٠١١ ـ عنه ﷺ : إن الله سبحانَهُ جَعَلَ الطاعَةَ غَنيمَةَ الأكياسِ عندَ تَفريطِ العَجَزَةِ ١٨٠

١٨٠١٢ ـ عنه ﷺ : كَم مِن صائمٍ لِيسَ لَهُ مِن صيامِهِ إِلَّا الجُوعُ والظَّمَّأَ، وكَم مِن قائمٍ لِيسَ لَهُ مِن قيامِهِ إِلَّا السَّهَرُ والمَناهُ } حَبَّذا نَومُ الأكياسِ وإفطارُهُم".

١٨٠١٣ عنه ﷺ : إنّ لِلطاعَةِ أعلاماً واضِحَةً ، وسُبُلاً نَيِّرَةً ، وعَجَةً نَهُجَةً ، وغايَةً مُطَّلَبةً ،
 يَردُها الأكياسُ ويُخالِفُها الأنكاش ٥٠٠.

(انظر) الاغتنام: باب ٣١٠٨.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٢١٦٦، ٢٩٦، ٣٩. ٢١٦١.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٣١.

<sup>(</sup>٦-٦) غرر الحكم: ٣٥٥٩، ٤٤١.

<sup>(</sup>٨٠٠٨) بهج البلاغة - الحكمة ٢٣١ و ١٤٥ والكتاب ٣٠.

#### ٣٥٤١ \_ أكيَسُ الناسِ

١٨٠١٤ ـ رسولُ الله على الله على الله عن أكيش المؤمنين ـ: أكثرهم ذِكراً لِلمتوتِ وأشَدُّهُم
 لَهُ استعداداً ".

١٨٠١٥\_عنه ﷺ ــ لمَّا سُئلَ عن أكيَسِ الناسِ وأحزَمِهِم ــ: أكثَرُهُم ذِكراً لِلمَوتِ وأكثَرُهُمُ استِعداداً لِلمَوتِ، أُولَٰثِكَ الأكياسُ، ذَهَبوا بشَرَفِ الدنيا وكَرامَةِ الآخِرَةِ™.

١٨٠١٦ ـ الإمامُ علي على الله عن أكتب الناس ـ: من أبصر رُشدَهُ مِن غَـ يُهِ فَــالَ إلى رُشدِه ".
 إلى رُشدِه ".

١٨٠١٧ عند الله : أكيش الناس من رَفَضَ دُنياة ٩٠٠.

١٨٠١٨ ـ عنه على ؛ أكيسُكُم أورَعُكُم ١٠١٨

١٨٠١٩ عند عند الفضلُ الناسِ أعمَلُهُم بالرُّفقِ، وأكيَسُهُم أصبَرُهُم علَى الحَقِّ ١٠٠.

#### ٣٥٤٢ \_أكيش الأكياس

١٨٠٢٠ـالإمامُ عليٍّ ﷺ : أكيَسُ الأكياسِ مَن مَقَتَ دُنياهُ، وقَطَعَ مِنها أَملَهُ ومُناهُ، وصَرَفَ عَنها طَمَعَهُ ورَجاهُ٣٠.

١٨٠٢١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أكيّسُ الكَيْسِ النُّتيّ ، وأحمَقُ الحُمق الفُجورُ ٩٠.

١٨٠٢٢ ـ الإمامُ على ﴿ : أَكينَسُ الكَيْسِ التَّقوىٰ ١٠٠.

١٨٠٢٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أكيتُسُ الكَيْسِينَ مَن حاسَبَ نفسَهُ وعَــمِلَ لِمــا بَــعدَ المــوتِ.
 وأحمَقُ الحــمــقىٰ مَن أتبَـــة نفسَــهُ هــواهـا وتَمَــــقَى على اللهِ الأمانيّ ١٠٠١.

<sup>(</sup>١) الزهد للحسين بن سعيد: ٧٨ / ٢١١.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار: ١/٣٧٨/٧٧.

<sup>(</sup>٤١٤) غرر العكم: ٢٨٣٩، ٣٠٧٥، ٢٣٢٢، ٢٣٢٧.

<sup>(</sup>٨) يحار الأثوار: ٧٧ / ١١٥ / ٨ / ٨.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٢٨٥٢.

<sup>(</sup>١٠) محار الأنوار : ٩٣ / ٢٥٠

#### ٣٥٤٣ ـ كفي بالمرمِ كيساً

١٨٠٢٤ ـ الإمامُ علي ١٨ : كَنى بالمَرءِ كَيْساً أن يَعرِفَ مَعايبَهُ ١٠٠.

١٨٠٢٥ ـ عنه على : كُنَّى بِالمَرْءِ كَيْسًا أَن يَغلِبَ الْهَوَىٰ وَيُملِكَ النَّهِيٰ ٣٠.

١٨٠٢٦ ـ عند على ؛ كني بالمَرءِ كَيساً أن يَقِفَ على مَعايبِهِ، ويَقتَصِدُ في مَطالِبِهِ ٣٠.

١٨٠٢٧ = عنه على : كَنَىٰ بِالمَرهِ كَيساً أَن يَقْتَصِدَ فِي مَآرِبِهِ وَيُجمِلَ فِي مَطالِبِهِ "".

<sup>(</sup>١٤٤) غرر الحكم: ٧٠٦٠،٧٠٦٩،٧٠٤٠ ي٧٠٦٤.



| <b>4701</b>                                  | 808 ـ اللَّـوْم |
|----------------------------------------------|-----------------|
| ۳٦٥٥                                         | ٥٩ ـ اللِّباس . |
| ۳٦٦٥                                         | ٤٦٠ ـ اللَّجاج  |
| Y774 .                                       | ٤٦١ ــ اللِّحية |
| <b>4141</b>                                  | ٤٦٢ _ اللِّسان  |
| <b>****</b> ******************************** | ٤٦٣ ـ اللَّعن   |
| Y7A1                                         |                 |
| Y7190                                        |                 |
| Y71Y                                         |                 |
| YV•0                                         |                 |
| <b>YY11</b>                                  |                 |
| TV10                                         |                 |

# اللَّوْم اللَّوْم

انظر: عنوان ٤٥٨ «الكرّم».

العفو (١): باب ٢٧٦٧.

#### ٣٥٤٤\_اللُّومُ

٨٠٠٨ ـ الإمامُ علي اللُّومُ أَسُّ [رأسُ] الشَّرُّ ١٠.

١٨٠٢٩ \_ عند على : اللَّوْمُ جَمَّاعُ المَذَامِّ ٣٠.

• ١٨٠٣٠ ـ عنه على : اللَّوْمُ مُضادً لسائر الفَـضائل، وجـامِعٌ لَجَــميعِ الرَّذَائيلِ والسَّــوءاتِ والدَّنايا<sup>س</sup>.

١٨٠٣١ ـ عند على : اللَّوْمُ قَبِيحٌ ، فلا تَجِعَلْهُ لُبسَكَ ١٠٠.

١٨٠٣٢ ـ عند علا : اللُّؤمُ إيثارُ حُبِّ المالِ علىٰ لَدَّةِ الحَمدِ والثَّناءِ ٣٠.

١٨٠٣٣ ـ عنهﷺ : مِن اللَّوْم سُوءُ الحُنُلقِ™.

١٨٠٣٤ ـ عنه الله عنه علاماتِ اللُّؤمِ الغَدرُ بالمُواثيقِ ١٨٠٪

١٨٠٣٥ ـ عنه ﷺ : مِن عَلامَةِ اللَّوْم سُوءُ الجِوارِ ٣٠.

١٨٠٣٦ ـ عند ﷺ : مِن أُقبَح اللُّؤمِ غِيبَةُ الأخيارِ ١٠٠.

٨٠٣٨ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ ـ كمَّا شَمْلَ عِنِ اللَّهُمِ ـ: قِلْلَهُ النَّدى، وأَن يُنطَقَ بالحَمَا٣٠.

١٨٠٣٩ ـ تعنه على ـ أيضاً في تفسيرِ اللَّوْم ـ : إحرازُ المَرءِ نَفسَهُ، وإسلامُهُ عِرسَهُ ٥٣٠.

(انظر) باب ۲۵۶۳ حدیث ۱۸۰۵۳.

#### ٣٥٤٥ \_ خصائصُ اللَّئيمِ

١٨٠٤٠ ــ الإمامُ علي ﷺ : اللَّذيمُ إذا بَلغَ فَوقَ مِقدارِهِ تَنَكَّرَت أحوالُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كما في طبعة بيروت وطهران.

<sup>(</sup>۲ ـ ۱۱) غرر الحكم: 710، 737، ۷۷۷، ۱۳۳۸، ۶۵۸، ۸۳۹۸، ۲۹۲۸، ۲۰۲۹، ۲۰۲۱، ۱۳۳۸، ۲۸۰۹.

<sup>(</sup>۱۲ ـ ۱۲) تحف المقول: ۲۲۵، ۲۲۲.

<sup>(</sup>١٤) غرر الحكم ١٨٠٠٠.

١٨٠٤١ \_ عنما : اللَّنيمُ يُدْرِعُ العارَ، ويُؤذي الأحرارُ ١٠٠.

١٨٠٤٢ ـ عند؛ اللَّتيمُ لا يُرجىٰ خَيرُهُ، ولا يُسلَّمُ مِن شَرُّو، ولا يُؤمِّنُ مِن غَوائلِهِ ١٠٠.

١٨٠٤٣ \_ عنه اللُّهُ عنه اللُّهُ لا يَستَحيى ١٠٠

١٨٠٤٤ عند على: اللَّذيمُ إذا قَدَرَ أَفْحَشَ، وإذا وَعَدَ أَخَلَفَ ١٠٠.

١٨٠٤٥ ـ عند على : اللَّذيمُ إذا أعطىٰ حَقَدَ، وإذا أعطِيَ جَحَدَ ١٠٠.

١٨٠٤٦ \_ عند على : إصطِناعُ اللَّنيم أَقبَعُ رَذيلَةٍ ١٦.

١٨٠٤٧ ـ عنه ﷺ : أفضَلُ مَعروفِ اللَّذيم مَنعُ أَذَائهِ. أَقْبَحُ أَفْعَالِ الكريم مَنعُ عَطَائهِ ٣٠.

١٨٠٤٨ - عند الله : إيَّاكَ أَن تَعتَمِدَ علَى اللَّنيم ؛ فإنَّهُ يَخذُلُ مَنِ اعتَمدَ علَيدِ ٥٠.

١٨٠٤٩ ـ عنم على : كُلُّها ارتَفَعَت رُتبَةُ اللَّذِيمِ نَقَصَ النَّاسُ عِندَهُ، والكريمُ ضِدُّ ذلكَ ١٠٠.

١٨٠٥٠ ــ عند ﷺ : يُستَدَلُّ علَى اللَّمْيمِ بسُوءِ الفِعلِ وقُبحِ الحُمُلقِ وذَميمِ البُخلِ (١٠٠.

١٨٠٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : وَقَعَ بَينَ سَلْمَانَ الفارِسيِّ ـ رَحْمَةُ اللهِ علَيهِ ـ وَبَينَ رجُلٍ خُصومَةٌ.
 فقالَ الرّجُلُ لسَلْمَانَ : مَن أَنتَ؟! وما أَنتَ؟!

فقالَ سَلمانُ: أمّا أوَّلي وأوَّلُكَ فَنُطفَةً قَذِرَةً، وأمّا آخِري وآخِرُكَ فجِيفَةً مُنتِنَةً، فإذا كانَ يَومُ القِيامَةِ ونُصِبَتِ المَوازينُ فَن ثَقُلَت مَوازينُهُ فهو الكريمُ، ومَن خَفّت مَوازينُهُ فهو اللَّثيم (انظر) باب ٣٥٤٧.

#### ٣٥٤٦ ـ ألأمُ النَّاسِ

١٨٠٥٢ ـ الإمامُ علي على الله : ألأمُ النّاسِ المُعتابُ ٥٠٠.

١٨٠٥٣ ـ عنه ١٨٠٥٣ : ألأمُ الخُلقِ المِقدُس.

١٨٠٥٤ ـ عنه على : مِن أعظَم اللَّوْم إحرازُ المَرءِ نَفسَهُ، وإسلامُهُ عِرسَهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١٠-١) غرر الحكم: ١٩٩٧، ١٩٩٠، ١٩٣٠، ١٩٣٠، ٢٣٣، ١٥٣٢، (٢١٠٧\_٢١)، ١٩٩٧، ١٩٩٩، ١٠٩٧، ١٠٩٧، ١٠٩٧،

١١١ المقيد ٤ / ٤٠٤ / ٨٧٤٥.

<sup>(</sup>١٤-١٢) غرر الحكم: ٢٩١٧،٢٩١٧) غرر

#### ٣٥٤٧ ـ اللَّمَّامُ

١٨٠٥٥ - الإمامُ على على اللَّمَامُ أصبَرُ أجساداً، الكِرامُ أصبَرُ أنفُساً ١٠٠٠

١٨٠٥٦ عنه عله : عادَّةُ اللُّنام والأغبارِ أَذِيَّةُ الكِرامِ والأحرارِ ٣٠.

١٨٠٥٧ \_ عنه ﷺ : بَذَلُ الوَجِهِ إِلَى اللَّمَامِ المَوتُ الأَكبَرُ ٣٠.

١٨٠٥٨ \_ عنه ﷺ : رَضِيَ بالحِرمانِ طالِبُ الرَّزقِ مِن اللَّنام ".

١٨٠٥٩ \_ عنه على : إذا حَلَلتَ باللَّنام فاعتلِلْ بالصَّيام ١٠٠٠

١٨٠٦٠ ـ عنه ﷺ : مِن اللِّئام تَكُونُ القَسوَةُ ١٠.

<sup>(</sup>١ ـ ١) غرر الحكم ( ١٩٥١ ـ ٥٩٤)، ١٦٤٦ . ٩٢٥٣ . ٤٠١٢ . ٥٤١٦ . ٩٢٥٣ .

# اللِّباس

بحار الأنوار . ٧٩ / ٢٩٥ ـ ٣٢٤ «أبواب الزيّ والتجمّل».

وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٠ «أبواب أحكام الملابس».

مستدرك الوسائل: ٣/ ٢٠٦ باب ١١.

كنز العثال: ١٥ / ٣٠٨\_ ٣٢٦ «في محظورات اللباس».

انظر: عنوان ۲۵۷ «التشبّه» ، ۷٤ «الجمال» .

الخالق: باب ١٠٨٣، النظافة: باب ٣٨٩٨. الكِبْر: باب ٣٤٤١، التقوى: باب ٤١٥٩.

#### ٣٥٤٨ ـ النَّباش

#### الكتاب

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُونَ﴾ ٣٠.

﴿ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ ٣٠.

(انظر) النحل: ١٤ والأعراف: ٢٧ والأنبياء: ٨٠.

١٨٠٦١ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْ : خُذْ علَيكَ تَوبَكَ ولا تَمشُوا عُراةً ٣٠.

١٨٠٦٢ ـ عنه عَلَيْ : البَّسوا مِن ثِيابِكُمُ البِّياضَ؛ فإنَّها مِن خَيرِ ثِيابِكُم، وكُفُّنوا فيها مَو تاكُم".

١٨٠٦٣ ـ عنه ﷺ : أحسَنُ ما زُرتُمُ اللهَ عَزُّوجِلَ بِهِ فِي قُبُورِكُم ومَساجِدِكُمُ البَياضُ ٣٠.

١٨٠٦٤ ــ عندﷺ : مِن أَحَبٌ ثِيابِكُم إِلَى اللهِ البَياضُ، فصَلُّوا فيها وكَفَّنوا فيها مَوتاكُم ٥٠٠.

١٨٠٦٥ عندﷺ : اِلبَسوا البَياضَ؛ فإنَّهُ أَطيَبُ وأَطْهَرُ ، وَكَفَّنوا فيهِ مَوتاكُم ٣٠.

١٨٠٦٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : اِلبَسوا ثِيابَ القُطنِ؛ فإنَّها لِباسُ رسولِ اللهِ ﷺ، وهُو لِباسُنا ٣٠٠.

١٨٠٦٧ عنه على البَسوا الثِّيابَ مِن القُطنِ؛ فإنّهُ لِباسُ رسولِ اللهِ ﷺ ولِباسُنا، ولَم يَكُن يَكُن يَكُن الصَّوفَ والشَّعرَ إلَّا مِن عِلَةٍ ١٠٠.

١٨٠٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الكتَّانُ مِن لِباسِ الأنبياءِ، وهُو يُنبِتُ اللَّحمَ ٥٠٠.

#### ٣٥٤٩ ـ الاقتِصادُ في اللَّباسِ

١٨٠٦٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ في صِفَةِ المُتَقينَ ـ: مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ، ومَلبَسُهُمُ الاقتِصادُ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>۲) غاطی: ۱۲.

<sup>(</sup>٣ـ٤) كنز العثال: ١١٠٦٤، ٤١١٠٤.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٣/٨٨/٣.

<sup>(</sup>٦) كثر العشال: ٤١١١٧.

<sup>(</sup>١٠-٧) الكافي: ٦/ ٢/٤٤٥ وص ٤٤/١ وص ٢/٤٥٠ وص ٢/٤١٠

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة . الخطبة ١٩٣.

١٨٠٧٠ عنه الله : ولَقد دَخَلَ موسىٰ بنُ عِمرانَ ومَعهُ أخوهُ هارونُ الله علىٰ فِـرعَونَ.
 وعليها مدارعُ الصُّوفِ، وبأيديها العِصِيُّ، فشَرَطا لَهُ \_إن أسلَمَ \_بَقاءَ مُلكِهِ، ودَوامَ عِزَّهِ.

فقالَ: ألا تَعجَبونَ مِن لهَذَينِ يَشرِطانِ لِي دَوامَ الْعِزِّ وبَقاءَ الْمُلكِ، وهُما بما تَرَونَ مِن حالِ الفَقرِ والذَّلَّ، فهَلَا الْتِيَ عَلَيهِما أَساوِرَةً مِن ذَهَبٍ؟} إعظاماً للذَّهَبِ وجَمِهِ، واحتِقاراً للصُّوفِ ولُبسِهِ الله

١٨٠٧١ عند على الله على على الله على الله عند على الله عند الله على الله على الله عند الله على الله عل

١٨٠٧٢ ــ عنه ﷺ ــ في صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ ــ: ولَقد كــانَ ﷺ يأكُــلُ عــلَى الأرضِ، ويَجــلِسُ جِلسَةَ العَبدِ، ويَخصِفُ بِيَدِهِ نَعلَهُ، ويَرقَعُ بِيَدِهِ ثَوبَهُ ٣٠.

١٨٠٧٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّي ألبَسُ الغَليظَ ، وأجلِسُ علَى الأرضِ، وأركَبُ الحِيارَ بغَيرِ سَرج، وأردِفُ خَلفي، فمَن رَغِبَ عَن سُنّتي فلَيس مِنّي ٣٠.

ُ ١٨٠٧٤ ـ عندﷺ : يا أبا ذرِّ، اِلبَسِ الحَشِنَ مِن اللَّباسِ، والصَّفيقَ مِن الثِّيابِ؛ لِئلَّا يَجِدَ الفَخرُ فيكَ مَسلَكاً ﴿ .

١٨٠٧٥ ــ الإمامُ الصّادقُ على الخَطَبَ عليُّ النّاسَ وعلَيهِ إزارُ كِرباسٍ غَليظٌ مَرقوعٌ بِصُوفٍ، فقيلَ لَهُ في ذلكَ، فقالَ: يَخشَعُ القَلبُ ويَقتَدي بهِ المؤمنُ ٩٠٠.

١٨٠٧٦ ــ مكارم الأخلاق: وفي روايةٍ : رُئيَ علىٰ عليٌّ ﷺ إزارٌ خَلَقٌ مَرقوعٌ، فــقيلَ لَــهُ في ذلك، فقالَ : يَخشَعُ لَهُ القَلبُ، وتَذِلُّ بهِ النَّفش، ويَقتَدي بهِ المؤمنونَ™.

١٨٠٧٧ \_ بحار الأنوار عن عقبة بنِ عَلقمَةَ: دَخَلتُ على أُميرِ المؤمنينَ على فإذا بَينَ يـدَيهِ لَبَنَّ حامِضٌ قد آذاني حُموضَتُهُ، وكِسَرٌ يابِسَةُ، قلتُ : يا أُميرَ المؤمنينَ، أَتأكُلُ مِثلَ هذا؟! فقالَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢\_٢) نهج البلاغة: الخطية ١٦٠.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) أمالَي الطوسيّ: ٥٣١ / ١١٦٢ و ٥٣٩ / ١١٦٢.

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار : ١٤/٣١٢/٧٩.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأخلاق؛ ١ / ٢٥٠ / ٧٤٣، يحار الأنوار: ١٤/٣١٣/٧٩

لى : يا أبا الجُنُودِ، إنَّى أَدرَكتُ رسولَ اللهِ عَلَمْ يَأْكُلُ أَيبَسَ مِن هذا، ويَلبَسُ أَخْشَنَ مِن هذا، فَإِن لَمْ آخُذْ بِمَا أُخَذَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِفْتُ أَن لَا أَلْحَقَ بِهِ ١٠٠.

١٨٠٧٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : نُهِيَ عن لُبسَتَينِ: المَشهورَةِ في حُسنِها، والمَشهورَةِ في قُبحِها ٣٠. ١٨٠٧٩ ــكنز العمَّال عن أبي هريرة و زيد بن ثابت: نَهَىٰ [النبيُّ ﷺ] عن الشُّهرَ تَينِ ، دِقَّةِ الثِّيابِ وغِلظِها، ولِينِها وخُشونَتِها. وطُولِها وقِصَرِها. ولكنْ سَدادٌ فيها بَينَ ذلكَ واقتِصادٌ٣.

١٨٠٨٠ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : المالُ مالُ اللهِ يَضَعُهُ عِندَ الرَّجُلِ وَدايعَ ، وجَوّزَ لَمُم أن يأكُلوا قَصداً و يَلْيُسوا قَصداً (».

١٨٠٨١ ـ عنه ﷺ : اِلْبَسُ ما لا تُشتَّهُرُ بِهِ ولا يُزْرِي بِكَ ١٠٠٠

(انظر) الشُّه قنهاب ٢١٢٧.

#### ٣٥٥٠ ـ خيرُ لباسِ كلِّ زمانِ لباسُ أهلهِ

١٨٠٨٢ ـ الكافي عن حَمَّادِ بنِ عُثمانَ: كنتُ حاضِراً عندَ أبي عبدِاللهِ على إذ قالَ لَهُ رجُلُ: أَصلَحَكَ اللهُ، ذَكَرتَ أَنَّ عليَّ بنَ أَبِي طَالَبِ عِنْ كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ، يَلْبَسُ القَميصَ بأربَعةِ دَراهِمَ وما أَشبَهُ ذلكَ، ونَرى علَيكَ اللَّباسَ الجُّيَّدُ!

قَالَ : فَقَالَ لَهُ : إِنَّ عَلِيَّ بِنَ أَبِي طَالَبِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ ذَلَكَ فِي زَمَانِ لَا يُنكُرُ، وَلَو لَبِسَ مِثلَ ذلكَ اليومَ لَشُهِرَ بهِ، فَخَيرُ لِباسِ كُلِّ زمانٍ لِباسُ أُهلِهِ، غَيرَ أَنَّ قَائَمُنَا إِذَا قَـامَ لَـبِسَ لِـباسَ عليٌّ ﷺ وسارَ بسِيرَتِهِ٠٠٠.

١٨٠٨٣ - الإمامُ الصَّادقُ على - لِعُبَيدِ بنِ زِيادٍ -: إظهارُ النَّعمَةِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِن صِيانَتِها، فإيَّاكَ أَن تَتزَّيْنَ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيٌّ قَومِكَ.

<sup>(</sup>١) يجار الأنوار: ٧٩/٤/٣١٤.

<sup>(</sup>٣-٢) كنز المكال. ٢١١٧٦، ٢١١٧٢

<sup>(</sup>٤) بحار الأتوار : ١٧/٣٠٤/٧٩.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٢٣١٦.

<sup>(</sup>٦) الكامي ٦٠ / ٤٤٤ / ١٥ /

قَالَ [الراوي]: فما رُثِيَ عُبَيدٌ إلَّا في أحسَن زِيٌّ قَومِهِ حتَّىٰ ماتَ٣٠.

١٨٠٨٤ عنه ١٨٠ يَعدَ ذِكر لِباسِ الإمامِ علي ١٨٠ عنه اللّباسُ الّذي يَنبَغي أَن تَلبَسوهُ ، ولَكنْ لا نَقدِرُ أَن نَلبَسَ هذا اليّومَ ، لَو فَعَلنا لَقالوا : جَنونٌ ، أَو لَقالوا : مُراءٍ ، فإذا قامَ قائمُنا كانَ هذا اللّباسُ ١٠٠٠.

١٨٠٨٥ ــ عنه ﷺ : بَينا أنا في الطَّوافِ إذا رجُلُ يَجذِبُ ثَوبِي ، فالتَفَتُّ فإذا عَبَّادُ البَصريُّ قالَ: يا جعفرَ بنَ محمّدٍ، تَلْبَسُ مِثلَ هٰذا الثَّوبِ وأنتَ في المَوضِع الّذي أنتَ فيهِ مِن عليٍّ؟!

قالَ : قلتُ : وَيلَكَ ! هٰذا تَوبٌ قُوهِيُّ اشتَرَيتُهُ بدِينارٍ وكُسْرٍ ، وكانَ عــليُّ الله في زَمــانٍ يَستَقيمُ لَهُ ما لَبِسَ ، ولَو لَبِستُ مِثلَ ذٰلكَ اللَّباسِ في زَمانِنا هٰذا لَقالَ النَّاسُ : هٰذا مُراءٍ مِــثلُ عَبَادِ ا

١٨٠٨٦ ــ الإمامُ الرَّضاﷺ : إنَّ أهلَ الضَّعفِ مِن مَواليَّ يُحِبِّونَ أن أجــلِسَ عــلَى اللَّـبُودِ وأَلبَسَ الخَشِنَ، ولَيس يَتَحَمَّلُ الزَّمانُ ذلكَ ٣٠.

١٨٠٨٧ ــ عنه ﷺ : واللهِ، لَثن صِعرتُ إلىٰ هذا الأمرِ لآكُلَنَّ الخَبيثَ بَعدَ الطَّيِّبِ، ولَأَلْبَسَنَّ الحَشِنَ بَعدَ اللَّيِّنِ، ولاَتعَبَنَّ بَعدَ الدَّعَةِ ٣٠.

المُعَمَّدِ عَنْهُ لَمُ اللَّهِ الْمُحَدَّبِنِ مُحَدِّدِ بِنِ أَبِي نَصْرٍ ..: مَا تَقُولُ فِي اللَّبَاسِ الْحَشِنِ؟ فَقَلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ ﷺ كَانَ يَلْبَشُ ، وأَنَّ جَعْفَرَ بِنَ مُحَدِّئِ كَانَ يَأْخُذُ الثَّوْبَ الجَدَيْدَ فَيأْمُرُ بِهِ فَيُغْمَسُ فِي المَاءِ .

فقالَ لِي : اِلبَسْ وَتَجَمَّلُ؛ فإنَّ عليَّ بنَ الحسينِ عللهَ كانَ يَلبَسُ الجُبُّةَ الْحَرَّ بَخَمسِمِائةِ دِرهَمٍ. والمُطرَفَ الْحَرَّ بَخَمسينَ دِيناراً فيَتَشتَّىٰ فيهِ، فإذا خَرجَ الشَّتاءُ باعَهُ وتَصَدَّقَ بِثَمنِهِ، وتلا هٰذُو الآيةَ: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ والطَّيِّباتِ مِنَ الرَّزْقِ﴾ ٩٠.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٦ / ١٥/٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ١ / ٢٤٨ / ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار : ٧٩/ ٢١٥/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤٥٥) مكارم الأخلاق ١ / ٢٢٠ / ٦٤٨ و ص ٢٥٦ / ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) قرب الإساد. ١٢٧٧/٣٥٧.

١٨٠٨٩ ــ مكارم الأخلاق عن شفيانِ النَّوريَّ: قــلتُ لأبي عــبدِاللهِ ﷺ: أنتَ تَــروي أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍﷺ كانَ يَلبَسُ الحَشِنَ، وأنتَ تَلبَسُ القُوهِيَّ والمَرويَّ ا قالَ : وَيَحَكَ ا إنَّ عليًّ بنَ أبي طالبٍﷺ كانَ في زمانِ ضِيقٍ، فإذا اتَّسَعَ الزّمانُ فأبرارُ الزّمانِ أولىٰ بهِ١٠٠.

(انظر) الجَمال: باب ٥٣٤، التواضع: باب ٢٠٩٤.

#### ٣٥٥١ ـ لِباسُ الزِّينةِ ولباسُ العِبادَةِ

١٨٠٩٠ عيون أخبار الرضائة عن أبي عَبّادٍ: كانَ جُلوش الرَّضا ﷺ في الصَّيفِ على حَصيرٍ. وفي الشَّتاءِ على مِشحٍ "، ولُبسُهُ الغَليظُ مِن الثَّيابِ؛ حتى إذا بَرزَ للنّاسِ تَزَيّنَ لَهُم ". حَصيرٍ. وفي الشَّتاءِ على مِشحٍ "، ولُبسُهُ الغَليظُ مِن الثَّيابِ؛ حتى إذا بَرزَ للنّاسِ تَزَيّنَ لَهُم ". ١٨٠٩١ عوالي اللآلي: رُويَ أنَ الرَّضا ﷺ لَبِسَ الخَزَّ فَوقَ الصُّوفِ، فقالَ لَهُ بَعضُ جَهَلَةِ

الصُّوفيّةِ لَمَّا رأى علَيهِ ثِيابَ الحَرُّ: كيفَ تَزعُمُ أَنْكَ مِن أَهلِ الزُّهدِ وأَنتَ علىٰ ما نَراهُ مِن التَّنَعُّمِ بلِباسِ الحَرُّ ؟! فكَشَفَ ﷺ عَمَّا تَحتَهُ فَرَأُوا تَحتَهُ ثِيابَ الصُّوفِ، فقالَ : هٰذا للهِ، وهٰذا للنّاسِ٣.

الغيبة للطوسي عن كاملِ بنِ إبراهيم: دَخَلَتُ علىٰ سَيّدي أبي محمّدٍ ﷺ ، نَظَرَتُ إلى الله بَياضِ ناعِمَةٍ علَيهِ ، فقُلتُ في نَفسي: وليُّ اللهِ وحُجَّتُهُ يَلبَسُ النَّاعِمَ مِن الثَّيابِ ويأمُرُنا غَن بُياسِ مِثلِهِ ! فقالَ مُتَبَسِّماً: يا كاملُ \_وحَسَرَ عَن ذِراعَيهِ ، فإذا مِسْحٌ أُسوَدُ خَشِنٌ على جِلدِهِ ، فقالَ \_: هذا للهِ ، وهذا لَكُم ".

الكافي عن محمّدِ بنِ عليّ رفعه: مَرَّ شَفيانُ النَّوريُّ فِي المَسجِدِ الحَرَامِ ، فرأَىٰ أَبَا عبدِاللهِ عللهِ وعلَيهِ ثِيابٌ كثيرَةُ القِيمَةِ حِسانٌ ، فقالَ : واللهِ، لآتِيَنَّهُ ولاُوَبِّحَنَّهُ ا فَدَنا مِنهُ فقالَ : يابنَ رسولِ اللهِ ما لَيِسَ رسولُ اللهِ ﷺ مِثلَ هذا اللَّباسِ ولا عليُّ على ولا أَحَدٌ مِن آبائكَ! فقالَ لَهُ

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١/٢١٨/١.

<sup>(</sup>٢) البسح ديالكر د: بساط من شعر يُقفد عليه . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٣) عيون أخيار الرُّضا الله ٢ / ١٧٨ / ١

<sup>(</sup>٤) عوالي اللآلي: ٢ / ٢٩ / ٧١. بحار الأتوار: ٨/ ٢٢٢ / ٨٠.

<sup>(</sup>٥) العيبة للطوسيّ: ٣٤٦ و ٢١٦ / ٢١٢

أبو عبدِ الله على : كانَ رسولُ الله عَلَيْ في زمانِ قَتْمٍ مُقَتَّمٍ ١٠٠، وكانَ يأخُذُ لقَتَرِهِ واقتِدارهِ، وإنّ الدّنيا بعد ذلك أرخَت عزالِيها ١٠٠، فأحق أهلِها بها أبرارُها، ثُمّ تلا: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ اللهِ أَخْرَجَ لِعبادِهِ والطَّيباتِ مِنَ الرَّزْقِ ﴾، ونحنُ أحقُ مَن أخَذَ مِنها ما أعطاه الله ، غَيرَ أني يا توريُ ما ترىٰ عليَّ مِن تُوبٍ إنّا ألبَسُهُ للنّاسِ. ثُمَّ اجتَذَبَ يَدَ سُفيانَ فَجَرَّهَا إلَيهِ، ثُمُّ رَفَعَ النَّوبَ الأعلىٰ وأخرَجَ تَوباً تَحتَ ذلك على جِلدِهِ غليظاً ، فقالَ : هذا ألبَسُهُ لِنَفسي وما رَأيتَهُ للنّاسِ. ثُمَّ وأخرَجَ تَوباً على سُفيانَ أعلى على جِلدِهِ غليظاً ، فقالَ : هذا ألبَسُهُ لِنَفسي وما رَأيتَهُ للنّاسِ. ثُمُّ جَذَبَ ثَوباً على سُفيانَ أعلامُ غليظ خَشِنُ وداخِلُ ذلك ثَوبُ لَيِّنُ فقالَ : لَبِستَ هذا الأعلىٰ النّاسِ، ولَبِستَ هذا لنَفسِكَ تَسُرُّها ؟ ١٠٠

#### ٣٥٥٢ ـ العمامةُ

١٨٠٩٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : العَمَامُمُ تِيجَانُ العَرَبِ ٣.

١٨٠٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : عَمَّمَ رسولُ اللهِ ﷺ عليّاً على إيندِهِ ، فسَدَ لَهَا مِن بَينِ يَدَيهِ وقَصَّرَ ها مِن خَلْفِهِ قَدْرَ أَربَعِ أصابِعَ ، ثُمَّ قالَ : أدبِرْ فأدبَرَ ، ثُمَّ قالَ: أقبِلْ فأقبَلَ ، ثُمَّ قالَ: هٰكذا تِسيجانُ المُلائكَةِ ٥٠.

١٨٠٩٦ ـ الإمامُ الباقرُ على : كانَت على الملائكَةِ العَمامُ البِيضُ المُرسَلَةُ يُومَ بَدرِ ٥٠.

١٨٠٩٧ ــ سنن أبي داود عن جابِرٍ: إنّ رسولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عامَ الفَتحِ مَكَّةَ وعلَيهِ عِمامَةٌ سَوداهُ٣٠.

١٨٠٩٨ – سنن أبي داود عن عَمرو بنِ حُرّيثٍ، عن أبيهِ : رأيتُ النّبيُّ ﷺ علىٰ المِنبَرِ وعلَيهِ عِهامَةُ سَوداءُ قَد أرخىٰ طَرَفَها بَينَ كَتِفَيهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) قتر على عياله تقتيراً : أي ضيّق عليهم في المعاش . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٧) الغزليي : جمع الغزلاء مثل الحصراء . وهو فم الغزادة . فقوله :«أرخَت» أي أرسلَت . يريد شدّة وقع المطر علَى التشبيه بنزولهمن أفسواه الغزادة . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٣-٣) الكافي: ٨/٤٤٢/٦و (ص ٤٦١/٥٠كنز العثال: ٤١١٣٢) و ص ٤/٤٦١ وح ٣.

<sup>(</sup>۸۵۷) سنن أبي داود : ۲۷، ۱، ۲۷۷.

١٨٠٩٩ ـ رسولُ اللهِ عِنْهُ : إِنْمُوا الْمُسَاجِدَ حُسَّراً ومُعَصَّبِينَ، فإنَّ العَبائمَ تِيجانُ المُسلِمينَ٠٠٠.

العَمَامُ وَقَارُ لَلْمُؤْمَنِ وَعِزُّ لَلْعَرَبِ، فَإِذَا وَضَعَتِ الْعَرَبُ عَمَاعُهَا وَضَعَتُ الْعَرَبُ عَمَاعُهَا وَضَعَتُ الْعَرَبُ عَمَاعُهَا وَضَعَتُ الْعَرَبُ. وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١٨١٠١ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ أَمَدّني يَومَ بَدرٍ وحُنَينٍ بَمَلائكَةٍ يَعتَمُّونَ هٰذهِ العِمَّةَ. إنَّ العِمامَةَ حاجِزَةً بَينَ الكُفرِ والإيمانِ٣٠.

١٨١٠٢ ـ عند عَلَمُ ؛ إنَّ فَرقَ ما بَينَنا وبَينَ المُشركينَ العَهائمُ علَى القَلانِسِ ١٠٠٠

١٨١٠٣ عند عَلَى النَّال اللَّه عَلَى الفِطرَةِ ما لَبِسوا العَمامُ عَلَى القَلانِسِ

١٨١٠٤ عنه عَلِينَ أَنْ الرَّأْسِ بالنَّهَارِ فِقَهُ ، وباللَّيلِ رِيبَةُ ٥٠٠.

#### ٣٥٥٣ ـ الألبسة المَمنوعة

#### الكتاب

﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُوْلُوا ۗ وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾™. ﴿يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ﴾™.

(انطر) الكهف: ٣١ والحجّ: ٣٣.

١٨١٠٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ : إِن كُنتُم تُحِبُّونَ حِليَةَ الجَنَّةِ وحَريرَها فلا تَلبَسوها في الدّنيا٣.

١٨١٠٦ عند على المُ عند لَيِسَ الحَريرَ في الدُّنيا لَم يَلْبَسُهُ في الآخِرَةِ ٥٠٠.

١٨١٠٧ ــ عندﷺ: لا يَستَمتِعُ بالحَريرِ مَن يَرجو أيّامَ اللهِ٣٠٠.

٨١٠٨ ـ عنه ﷺ : حُرِّمَ لِباسُ الحَريرِ والذَّهَبِ علىٰ ذُكورِ أُمَّتِي وأُحِلَّ لإناثِهِم"٠٠.

<sup>(</sup>۱۵.۱) كنز المثال: ٤١١٤٣، ٤١١٤٧، ٤١١٤١، ٤١١٤٢، ٤١١٤٨. ٤١١٤٨.

<sup>(</sup>۷) فاطر: ۳۳.

<sup>(</sup>٨) الدُّخان: ٥٣.

<sup>(</sup>٩) كنز المثال: ٤١٢٠٩.

<sup>(</sup>۱۱ یا ۱۱) الترغیب والترهیب: ۳/۹٦/۳ و ص۱۰/۹۷.

<sup>(</sup>۱۲) كبر العمّال ١٢١٠)

١٨١٠٩ ـ الإمامُ الصَّادقُﷺ : لا يَلبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ والدِّيباجَ إلَّا في الحَرب. ١٠٠٠

١٨١٠ - الإمامُ علي على عليه عليكم بالصَّفيقِ مِن التَّيابِ؛ فإنَّ مَن رَقَّ ثُوبُهُ رَقَّ دِينُهُ ".

۱۸۱۱ ـ الترغيب و الترهيب عن عائشةِ: إنّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دَخَلَت علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ وعلَيها أبيا أسماءُ، إنّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ الْحَيضَ لَم وعلَيها ثِيابٌ رِقاقُ، فأعرَضَ عَنها رسولُ اللهِ ﷺ وقالَ: يا أسماءُ، إنّ المرأةَ إذا بَلَغَتِ الْحَيضَ لَمَ يَصلُحُ أَن يُرىٰ مِنها إلّا هٰذا ـ وأشارَ إلىٰ وَجهِهِ وكفَّيهِ ـ ٣٠.

١٨١١٤ ـ عند عليه الله عنه لَيِسَ مَشهوراً مِن التِّيابِ أُعرَضَ اللهُ عَنهُ يَومَ القِيامَةِ ٥٠٠.

(الظر) الكِيْر باب ٣٤٣٥ حديث ١٧٢٤٦.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٦ / ٢٥٣ / ١.

<sup>(</sup>٢) بنجار الأنوار : ١٨٤ / ١٨٤ / ١٣.

<sup>(</sup>٣) الترغبيب والترهيب: ٣/٩٥/٣.

<sup>(</sup>ع ـ ٦) كن العشال. ٢٠٢٠ع، ١٢٠٠٠ع، ١٣٠٢ع

# اللَّجاج

بحار الأنوار: ٧١/ ٣٣٨ باب ٨٣ «ترك اللَّجاجة».

#### ٣٥٥٤\_اللَّحِاجَةُ

١٨١١٥ ـ رسولُ اللهِ على: الحَيرُ عادَةً، والشُّرُّ لَجَاجَةٌ ١٠٠.

١٨١١٦ ـ الإمامُ عليُّ على اللَّجاجَةُ تَسُلُّ الرَّأيَ".

١٨١١٧ ـ عند # : اللَّجوجُ لا رأيَ لَهُ ٣٠.

١٨١١٨ ـ عنه اللُّجاجُ يُفسِدُ الرَّأيَ ١٠٠.

١٨١١٩ ـ عنه ﷺ : لَيسَ لِلَجوجِ تَدبيرُ ١٠٠.

١٨١٠-عنديط : اللَّجاجُ بَذَرُ الشَّرُّ ١٠٠.

١٨١٢١ \_ عند على : اللَّجاجُ يَشينُ النَّفسَ ٣٠.

اللُّجاجُ يُنتِجُ الحُرُوبَ ويُوغِرُ القُلوبَ ﴿ اللَّاجَاجُ يُنتِجُ الْحُرُوبَ ويُوغِرُ القُلوبَ ﴿ ا

١٨١٢٣ ـ عنه ﷺ : اللَّجاجُ مَثارُ الحُروبِ٠٠٠.

١٨١٣٤ ـ عنملين : إيَّاكَ ومَذْمُومَ اللَّجَاجِ، فَإِنَّهُ يُثيرُ الحُرُوبَ ١٠٠٠.

١٨١٢٥ ـ عند اللُّجاجُ أكثَرُ الأشياءِ مَضَرَّةً في العاجِلِ والآجِلِ ٣٠٠.

١٨١٢٦ عند اللُّجاجَةُ تُورِثُ ما لَيسَ للمَرءِ إِلَيهِ حاجَةٌ ٥٠٠.

١٨١٢٧ - عنه على : راكِبُ اللَّجاجِ مُتَعَرُّضٌ للبّلاءِ ١٠٠٠.

١٨١٢٨ \_ عند على: إيَّاكَ أَن تَطيحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجاجِ٥٠٠.

١٨١٢٩ ـ عند على: إيَّاكَ أَن تَجِمَعَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجاجِ (١٠٠).

•١٨١٣ ـ عنه ١٠٤ : لا مَركَبَ أَجِمَحُ مِن اللَّجاجِ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>۱) ستن ابن ماجة : ۲۲۱.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٧٩.

<sup>(</sup>٣-٣١) خرر الحكم: ١٨٨، ٨٧٠ ، ٨٧٤٧، ٥٥٣، ٣٧٥، ١٨٧٠، ٤٠٤، ١٧٢٢، ٢٧٧٣، ١٥٤٢، ٩٨٣٥.

<sup>(</sup>١٤) يحار الأتوار : ٢٠٨/٧٧).

<sup>(</sup>١٥) بهم البلاعة . الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>١٦) غرر الحكم. ١٠٧٣٧.

١٨١٣١ ـ عنه ١٤ إحذر اللَّجاجَ تَنْجُ مِن كَبوَتِهِ ١١٠.

١٨١٣٢ ـ عنديد : اللَّجاجُ يَكبو براكِبِهِ ".

١٨١٣٣ - عنه على : الإفراطُ في المَلامَةِ يَشُبُ نِيرانَ اللَّجاجَةِ ٣٠.

١٨١٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ : إيَّاكَ واللَّجاجَةَ؛ فإنَّ أُوَّكَمَا جَهلٌ وآخِرَها نَدامَةُ ١٠.

١٨١٣٥ ـ الإمامُ علي ١٨ : خَيرُ الأخلاقِ أبعَدُها عَنِ اللَّجاجِ ١٠٠.

١٨١٣٦ عند الله عند المُسرّ اللُّجاجُ وكَثَرَةُ المُهاراةِ ٥٠.

١٨١٣٧ ـ عنهﷺ : مَن لَجَّ وتَمَادىٰ فَهُو الرَّاكِسُ الَّذِي رانَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ ، وصارَت دائرَةُ السَّوهِ علىٰ رأسِهِ™.

١٨١٣٨ عند على : إيَّاكَ والعَجَلَةَ بالأمورِ قَبلَ أُوانِها ، أُوِ التَّسَقُّطَ (التَّساقُطَ \_التَّنْبُطَ) فيها عِندَ إمكانِها ، أُوِ اللَّباءَ أُو اللَّمانِها ، أُوِ اللَّباءَ أُو اللَّمانِها ، أُوِ اللَّباءَ أُو اللَّمانِها ، أُوِ اللَّمانِها ، أُو اللَّمانِهُ ، فَضَعْ كُلُّ أُمْرٍ مَوضِعَهُ ١٩٠٠.

١٨١٣٩ ـ عنه على : قَرَةُ اللَّجاجِ العَطَبُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٧٨/ ١٠/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ١٧١٠.

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار : ٢١٢/٧٧ / ١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ١٤.

<sup>(</sup>٥ـ٦) غرر الحكم: ٤٩٧٥، ٤٧٩٥.

<sup>(</sup>٧-١) نهج البلاغة - الكتاب ٥٨ و ٥٣.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم ٤٥٩٦٠

## اللِّحية

بحار الأنوار: ١٠٩/ ١٠٩ باب ١٣ «اللَّحية والشارب». وسائل الشيعة: ١/ ٢٢٤ باب ٦٧ «عدم جواز حلق اللَّحية». صحيح مسلم: ١/ ٢٢١ باب ١٦ «خصال الفطرة».

#### ٣٥٥٥ \_ اللَّميةُ

١٨١٤٢ ـ عنه ﷺ : أحفوا الشُّوارِبَ، وأعفوا اللُّحيٰ ٣٠.

١٨١٤٣ عند ﷺ : خالِفوا المُشرِكينَ ؛ أحفوا الشُّوارِبَ ، وأوفوا اللَّحيٰ ٣٠.

<sup>(</sup>١١-٢) بعار الأنوار: ١٤/١١٢/٧٦.

<sup>(</sup>٢-٤) صحيح سلم: ٢٥٩.



## اللِّسان

المحجّة البيضاء: ٥ / ١٩٠ م ٢٨٨ «كتاب آفات اللسان».

انظر: عنوان ٣٠٣ «الصمت» ، ٢٦٦ «الكلام» ، ٤٦ «البلاغة» .

النفاق: باب ۲۹۳۷، ۲۹۳۷، الصدق: باب ۲۱۹۵.

#### ٣٥٥٦ ـ النّسانُ

١٨١٤٤ ـ الإمامُ علي على الإنسانُ لولا اللِّسانُ إلَّا صُورَةً مُمَّلَّلَةً، أو بَهيمَة مُهمَلَةً ١٠٠.

١٨١٤٥ عند ﷺ : اللِّسانُ مِعيارُ أطاشَةُ الجَهلُ وأرجَحَهُ العَقلُ ٣٠.

١٨١٤٦ عنه اللُّسانُ مِيزانُ الإنسانِ ٣٠.

المُعَلَّدُهُ اللَّمَانُ اللَّمَانَ بَضَعَةً مِن الإنسانِ، فلا يُسعِدُهُ القَولُ إذا استَنعَ ، ولا يُهلُهُ النَّطَقُ إذا اتَّسَعَ<sup>4</sup>.

ما ۱۸۱٤٨ ـ عنه ﷺ : ما مِن شَيءٍ أُجلَبَ لِقُلبِ الإنسانِ مِن لِسانٍ، ولا أَخَـدَعَ للـنَّفسِ مِن شَيطانِ ".

١٨١٤٩ ـ عنم على : الإنسانُ لَبُّهُ لِسانَهُ ، وعَقلُهُ دِينَهُ ٥٠٠.

#### ٣٥٥٧ ـ المرءُ مَخبوءٌ تحتّ لِسانهِ

١٨١٥- الإمامُ على ١٨ : تَكُلَّمُوا تُعرَفُوا ؛ فإنَّ المَرَءَ مَخْبُوءُ تَحْتَ لِسانِهِ ١٠٠

١٨١٥١ ــ عنهﷺ : المَرَءُ مُخبوءٌ تَحتَ لِسانِهِ ٣٠.

١٨١٥٢ ــ عنه ﷺ : قلتُ أربَعاً أنزَلَ اللهُ تَصديقي بها في كِتابِهِ : قلتُ : المَرءُ تَخسوءٌ تَحتَ لِسانِهِ فإذا تَكَلَّمَ ظَهَرَ، فأنزَلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ولَتَعْرِفَنَّهُم فِي لَحْنِ القَوْلِ﴾... ٣٠.

١٨١٥٣ ـ عندﷺ : ما أَضْمَرَ أَحَدُ شيئاً إِلَّا ظَهَرَ في فَلَتَاتِ ٥٠٠ لِسَانِهِ وصَفَحَاتِ وَجِهِهِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٩٦٤٤.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ١٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٣ / ١٧ .

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٩٦٩٩.

<sup>(</sup>٦) يتعار الأنوار : ١١٩/٥٦/٧٨.

<sup>(</sup>٧\_٨) تهج البلاقة؛ العكمة ٢٩٢، ١٤٨.

<sup>(</sup>٩) يحار الأنوار: ٢٧/ ٢٨٣ / ٢٣.

<sup>(</sup>١٠) فَلَتَاتَ الكلام؛ زلاته وهَنُواته. (المنجد: ٩٢).

<sup>(</sup>١١) بهم البلاعة - الحكمة ٢٦.

١٨١٥٤ ـ عنه على : كلامُ الرَّجُل مِيزانُ عَقلِهِ ١٠٠

١٨١٥٥ عند اللُّسانُ تَرجُانُ الجَنان ٣٠.

١٨١٥٦ - عند الألسنُ تُتَرجمُ عَمَّا تُجنَّهُ الضَّائرُ ٣٠.

١٨١٥٧ ـ عند على الله عنه عنه عنه الله عنه الله على السانيد ٣٠ .

١٨١٥٨ ـ عنه على : لِسانَكَ تَرجُانُ عَقلِكَ ١٠٠

١٨١٥٩ ــ عندﷺ : إيّاكَ والكلامَ فيها لا تَعرِفُ طَريقَتَهُ ولا تَعلَمُ حَقيقَتَهُ؛ فإنّ قَولَكَ يَدُلُّ علىٰ عَقلِكَ، وعِبارَتَكَ تُنْبِئُ عَن مَعرِفَتِكَ™.

#### ٣٥٥٨ ـ ما يُظهِرُهُ اللَّسانُ مِن الخِصالِ

الإنسان على المنظم على المنظم على المنطق المنطق المنطقة على المنطقة المنطقة

#### ٣٥٥٩ ـ جَمَالُ الرِّجُلِ فَصَاحَةُ لِسَانَهِ

١٨١٦١ ـ رسولُ الله على : الجمَالُ في اللَّسانِ ٩٠٠.

١٨١٦٢ \_ عند ﷺ : الجَهَالُ في الرَّجُلِ اللِّسانُ ١٠٠.

١٨١٦٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الجَهَالُ في اللَّسانِ، والكَمَالُ في العَقلِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٠١٥) غرر الحكم: ٢٦٢، ٢٦٢، ١٠٩٥٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٧/ ٢٣١ / ٢.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٢٧٣٥.

 <sup>(</sup>٧) الكافي: ٨ / ٢٠ / ١، بحار الأنوار: ٢٨٣/٧٧ وقيه: «وحامد تجلّي به الضفائن، ومؤنق يلهي الأسماح».

<sup>(</sup>لم) يحار الأنوار : ٧٧ / ١٤١ / ٢٤.

<sup>(</sup>٩) كنز العثال: ٥١٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) يحار الأتوار : ۱٤/٨٠/٧٨

١٨١٦٤ ـ عندﷺ : صُورَةُ المَرأةِ في وَجهِها، وصُورَةُ الرَّجُلِ في مَنطِقِهِ ٧٠.

١٨١٦٥ ـ رسولُ اللهِ عِلمَا : جَمَالُ الرَّجُلِ " فَصَاحَةُ لِسَانِهِ ".

١٨١٦٦ عند على : ذَلاقَةُ اللَّسانِ رأش المال ".

١٨١٦٧ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : مَن عَذُبَ لِسانُهُ زِكَا عَقلُهُ ٥٠٠.

١٨١٦٨ - الإمامُ علي على : من عَلْمَ لِسانَهُ أَمَّرَهُ قَومُهُ ١٠.

(انظر) الجَمال: باب ٥٣٨.

## ٣٥٦٠ ـ اللِّسانُ مفتاحُ الخيرِ والشِّرّ

١٨١٦٩ ــ الإمامُ الباقرُﷺ : إنَّ هٰذَا اللَّسانَ مِفتاحُ كلَّ خَيرٍ وشَرَّ، فيَنبَغي للمؤمنِ أن يَختِمَ علىٰ لِسانِهِ كَمَا يَختِمُ علىٰ ذَهَبِهِ وفِضَّتِهِ™.

اللَّسانَ مِفتاحُ خَيرٍ ومِفتاحُ مَانَ أَبُوذُرُّ يقولُ: يا مُبتَغي العِلمِ، إنَّ هٰذَا اللِّسانَ مِفتاحُ خَيرٍ ومِفتاحُ شَرَّ، فاختِمْ علىٰ لِسانِكَ كها تَختِمُ علىٰ ذَهَبِكَ وَوَرِقِكَ ٩٠٠.

## ٣٥٦١ ـ دُورُ اللِّسانِ في استقامةِ الإيمانِ

١٨١٧١ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : لا يَستَقيمُ إيمانُ عَبدٍ حتَىٰ يَستَقيمَ قَلْبُهُ، ولا يَستَقيمُ قَلْبُهُ حتَىٰ يَستَقيمَ لِسانَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار: ٢٩٣/٧١, ٦٣.

<sup>(</sup>٢) في المصدر هجمال الرّجال، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال: ٢٨٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) جامع الأخيار: ٢٤٧ / ٦٣١.

<sup>(</sup>٥-٦) بحار الأتوار : ۲۷۸/۷۷۸ و ۲۹۳/۷۱ و ۲۳/۲۹۳/۷۱.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٨) الكامن: ٢ / ١١٤ / ١٠.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال: ٢٤٩٢٥

قَلْبُهُ، ولا يَستَقيمُ قَلْبُهُ حتَّىٰ يَستَقيمَ لِسائَهُ» فَمَنِ استَطاعَ مِنكُم أَن يَلقَ اللهُ تـعالىٰ وهُــو نَــقَّ الرَّاحَةِ مِن دِماءِ المُسلمينَ وأموالهِم، سَليمُ اللَّسانِ مِن أعراضِهِم، فلْيَفعَلْ\*.

١٨١٧٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَىٰ : إذا أصبَحَ ابنُ آدمَ أصبَحَتِ الأُعضاءُ كُلُّها تَستَكني اللَّسانَ ؛ أي تقولُ: إتَّقِ اللهَ فِينا فإنَّكَ إنِ استَقَمتَ استَقَمنا، وإنِ اعوَجَجْتَ اعوَجَجْنا ».

١٨١٧٤ عند ﷺ : إذا أصبَحَ ابنُ آدمَ فإنّ الأعضاءَ كُلُّها تُكَفِّرُ اللَّسانَ، فتَقُولُ : إِنَّتِي اللَّهَ فِينا فإنَّا تَحَنُ بِكَ؛ فإنِ استَقَمتَ استَقَمنا، وإنِ اعوَجَجْتَ اعوَجَجْنا ٣.

(انظر) باب ۲۵۶۸ حدیث ۱۸۲۱۵.

#### ٣٥٦٢ ـ لسانُ العاقلِ وراءً قلبهِ

١٨١٧٥ - الإمامُ علي ﷺ : لِسانُ العاقِلِ وَراءَ قَلْبِهِ، لِسانُ الجاهِلِ مِفتاحُ حَتَفِهِ ". ١٨١٧٦ - عنه ﷺ : لِسانُ العاقِل وَراءَ قَلْبِهِ، وقَلْبُ الأَحْقَ وَراءَ لِسانِهِ ".

١٨١٧٧ ـ الإمامُ العسكريُّ ١١٤ : قَلَبُ الأَحْمَقِ فِي فَمِهِ ، وفَمُ الْحَكيم في قَلْبِهِ ١٠٠

١٨١٧٨ - الإمامُ علي ﷺ : إنّ لِسانَ المؤمنِ مِن وَراءِ قَلْبِهِ، وإنّ قَـلَبَ المُـنافِقِ مِـن وَراءِ لِسانِهِ ؛ لأنّ المؤمنَ إذا أرادَ أن يَتكَلّمَ بكلامٍ تَدَبَّرَهُ في نَفْسِهِ، فإن كانَ خَيراً أبداهُ وإن كانَ شَرّاً واراهُ، وإنّ المُنافِقَ يَتكَلّمُ بما أتى علىٰ لِسانِهِ لا يَدري ماذا لَهُ وماذا علَيهِ ٣٠.

١٨١٧٩ ــ رسولُ الله على الله الله الله عن وراة قليه ؛ فإذا أرادَ أن يَتكُلَّمَ بشَيءٍ تَدَبَّرَهُ بقليهِ الله أمضاهُ بلسانِهِ وإنَّ لِسانَ المُنافِقِ أمامَ قليهِ ؛ فإذا هَمَّ بشَيءٍ أمضاهُ بلسانِهِ ولَم يَتَدَبَّرُهُ بقليهِ ١٨٠٠

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦. شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: ١٠ / ٢٨.

<sup>(</sup>٢) المحجّة البيضاء: ٥ / ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح الترمذي: ٧٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٧٦١٠ و ٧٦١١.

<sup>(</sup>٥) نهيم البلاغة: الحكمة - ٤.

<sup>(</sup>٦) يحار الأنوار : ٢٨ / ٣٧٤ / ٢١ .

<sup>(</sup>٧) تهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٨) المحجّة البيضاء: ٥ / ١٩٥٠.

### ٣٥٦٣\_حقُّ اللَّسانِ

١٨١٨٠ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : حَقُّ اللَّسانِ إكرامُهُ عَنِ الخَناسُ، وتَعويدُهُ الخَيرَ، وتَركُ الفُضولِ التي لا فائدَةَ لَهَا، والبِرُّ بالنَّاسِ، وحُسنُ القَولِ فيهِمْ٣.

(انظر) الكلام: باب ٣٥٣١.

### ٣٥٦٤ ـ سلامة الإنسان في حفظ اللُّسان

١٨١٨١ ــ رسولُ الله على : سَلامَةُ الإنسانِ في حِفظِ اللِّسانِ ٣٠.

١٨١٨٢ ــ الإِمامُ عليٌّ على اللُّسانِ وبَذَلُ الإحسانِ مِن أَفضَلِ فَضائلِ الإنسانِ ٣٠.

١٨١٨٣ ـ عند على : مَن حَفِظَ لِسانَهُ سَتَرَ اللهُ عَورَتُهُ ٥٠.

١٨١٨٤ ـ عند على عَفِظَ لِسانَهُ أَكْرَمَ نَفْسَهُ ٩٠٠

١٨١٨٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : نَجاةُ المؤمن في حِفظِ لِسانِدِ ٣٠.

٦٨١٨٦ ـ رسولُ الله عِلَمُ : لا يَسلَمُ أَحَدٌ مِن الذُّنوب حتَّىٰ يَخزُنَ لِسانَهُ ٣٠.

١٨١٨٧ ـ عنه ﷺ : راحَةُ الإنسانِ في حَبسِ اللِّسانِ ٥٠٠ .

١٨١٨٨ - الإمامُ علي على : مِن الإيمانِ حِفظُ اللَّسانِ ٥٠٠.

١٨١٨٩ ـ رسولُ الله على : ما عَمِلَ مَن لَم يَحفَظُ لِسانَهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الخَنَا بالتحريك: الفَّحش في القول (النهاية: ٢ / ٨٦).

<sup>(</sup>٢\_٣) يجار الأنوار: ٢٨٦/٧١ و ح ٤٢.

<sup>(1)</sup> غرر الحكم: ٤٨٩٩.

<sup>(</sup>٥) بسار الأتوار: ٢٨٣/٧١/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٨٠٠٥.

<sup>(</sup>٧) يحار الأتوار : ٢٦/ ٢٨٣ / ٣٦.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٢٩٨.

<sup>(</sup>٩) بنعار الأنوار ٢٨٦/٧١ / ٤٢

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم ١٢٧٧.

<sup>(</sup>۱۱) بحار الأتوار ۲/۸۵/۷۷۰

وسائل الشيعة : ٨ / ٥٣٢ باب ١١٩ «وجوب حفظ اللسان عمّا لا يجوز من الكلام».

### ٣٥٦٥ ـ زنّةُ النّسانِ

١٨١٩١ ـ الإمام علي على الله الله الله الكان من إصابة السَّنان ٥٠٠ .

١٨١٩٣ - عنه على الإنسانِ تأتي على الإنسانِ ".

١٨١٩٤ ـ عنه ١٤ : زَلَّهُ اللِّسانِ أُشَدُّ هَلاكِ ٥٠٠

١٨١٩٥ ـ عند ﷺ : اِحفَظُ رأسَكَ مِن عَثْرَةِ لِسانِكَ، وازئمُهُ بالنَّهي والحَرْمِ والتُّقيُّ والعَقلِ ١٠٠

١٨١٩٦ ــ عنه ﷺ : المَرَءُ يَعثُرُ برِجلِهِ فيَبرىٰ، ويَعثُرُ بلِسانِهِ فيَقطَعُ رأْسَهُ ٣٠.

١٨١٩٧ عنه على الدُّعاءِ -: اللَّهُمَّ اغفِرْ لِي رَمَزاتِ الأَلْحَاظِ ، وسَقَطَاتِ الأَلفاظِ ، وشَهَواتِ الجُنَانِ ، وهَفُواتِ اللَّسانِ ٩٠٠.

#### ٣٥٦٦ ـ فِتنهُ اللِّسانِ

١٨١٩٨ - رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّسانِ أَشَدُّ مِن ضَربِ السَّيفِ٣٠.

١٨١٩٩ ـ الإمامُ عليُّ اللُّه : ضَربُ اللِّسانِ أَشَدُّ مِن ضَربِ السِّنانِ ١٠٠٠.

١٨٢٠٠ ـ عند ﷺ : إملِكْ حَيِيَّةَ أَنفِكَ، وسَورَةَ حَدُّكَ، وسَطْوَةَ يَدِكَ، وغَربَ لِسانِكَ ١١١٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٠٨٦٠، ١٥٤٥، ١٤٧٩، ١٥٤٥، ٢٣٦٥، ١٥٥٠٦، ١٣٦٥،

<sup>(</sup>٧) يحار الأنوار: ٢٩٣/٧١ / ٦٣.

<sup>(</sup>٨) نهم البلاغة: الخطية ٧٨.

<sup>(</sup>١٠-٩) بحار الأنوار: ٢٨٦/٧١)

<sup>(</sup>١١) مهج البلاغة : الكتاب ٥٣ .

١٨٢٠١ عنما الله عند الله عند عند عند السَّنانِ ١٠٠.

١٨٢٠٢ ـ عند ﷺ : حَدُّ السِّنانِ يَقطَعُ الأوصالَ، وحَدُّ اللَّسانِ يَقطَعُ الآجالَ ".

١٨٢٠٣ عنه على اللَّسانِ أمَضٌ مِن طَعنِ السَّنانِ ٣٠.

(انظر) باب ٣٥٦٨، الإسلام: باب ١٨٦٨.

#### ٣٥٦٧ ـ خَطَلُ اللَّسانِ

١٨٢٠٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : رُبُّ لِسانٍ أتى على إنسانٍ ".

١٨٢٠٥ عند على : كَم مِن دَم سَفَكَةُ فَمُ إِنْ

١٨٢٠٧ ــ عندﷺ : رُبُّ كَلِمَةٍ سَلَبَت نِعمَةً ، فاخزُنْ لِسانَكَ كَها تَخزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ ۗ ٣.

١٨٢٠٨ ــ رسولُ الله على: بَلاءُ الإنسانِ مِن اللِّسانِ ٥٠٠

١٨٢٠٩ ـ عنه ﷺ : البَلاءُ مُوَكَّلُ بِالْمَنطِقِ٣٠.

١٨٢١- عند على أمسِك لِسانك ؛ فإنَّها صَدَقَةٌ نَصَّدَّقُ بها على نَفسِك ٥٠٠٠.

### ٣٥٦٨ ـ التّحذيرُ مِن مَزالقِ اللَّسانِ

١٨٢١١ ـ الإمامُ علي على : إعلَمْ أنّ اللّسانَ كَلَبٌ عَقورٌ، إن خَلَّيتَهُ عَقَر ١٠٠٠. الإمامُ عليَّتهُ عَقر ١٨٢١٠ ـ عند على : اللّسانُ سَبُعُ ، إن خُلِّي عَنهُ عَقر ١٨٢٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) غرر المكم: ۱۹۲۸، ۱۹۸۷، ۱۹۰۱، ۲۰۲۹، ۱۹۲۸، ۲۹۲۹.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٧١ / ٢٨٧ / ٤٣.

<sup>(</sup>٨\_٤) يحار الأتوار؛ ٢٨٦/٧١).

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ۲/۱۱٤/۷.

<sup>(</sup>۱۱) بحار الأتوار : ۲۸۷/۷۱) بحار

<sup>(</sup>١٢) بهم البلاغة: الحكمة ٦٠.

١٨٢١٣ عند ﷺ : إحذَروا اللِّسانَ؛ فإنَّهُ سَهمٌ يُخطئُ ٠٠٠.

١٨٢١٤ - الإمامُ الصَّادقُ على إذا أرادَ اللهُ بعَبدِ خِزياً أجرى فَضيحَتهُ على لِسانِه ١٠٠٠

النَّسَادِ، عَنِ النَّسَادِ، اللهِ عَلَمُ اللهِ عَنْ النَّسَادِ، عَنْ النَّسَادِ، الْحَنْمَةُ وَيُبَاعِدُهُ عَنِ النَّسَادِ، فَأَخْبَرَهُ إِلَىٰ أَن قَالَ ـ: أَلَا أُخْبِرُكَ بَمِلَاكِ ذَلْكَ كُلِّهِ ؟ قَلْتُ: بلَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، وأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ.

قلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بَمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ قَالَ: ثَكَلَتُكَ أُمُّكَ! وَهَل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِم ـ أَو قَالَ : عَلَىٰ مَناخِرِهِم ـ إِلاَّ حَصائدُ أَلسِنَتِهِم؟ ٢١٣

١٨٢١٦ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إنَّ لِسانَ ابنِ آدمَ يُشرِفُ كُلَّ يَومٍ علىٰ جَوارِحِهِ فيقولُ: كيفَ أُصبَحتُم؟ فيقولونَ: بخَيرٍ إن تَرَكتَنا! ويقولونَ: اللهَ اللهَ فينا! ويُناشِدونَهُ ويَقولونَ: إنَّــا نُثابُ بِكَ ونُعاقَبُ بِكَسُ.

(انظر) باب ٣٥٦١.

#### ٣٥٦٩ ـ حَبِسُ اللِّسانِ

١٨٢١٧ ـ الإمامُ علي على : صَلاحُ الإنسانِ في حَبسِ اللِّسانِ ".

١٨٢١٨ \_ عنه ﷺ : ما مِن شيءٍ أَحَقَّ بطُولِ السَّجن مِن اللِّسانِ ٣٠.

١٨٢١٩ ــ عنهﷺ : اِحبِسْ لِسانَكَ قَبَلَ أَن يطيلَ حَبسَكَ ويُردي نَفسَكَ، فلا شيءَ أولىٰ بطُولِ سِجنٍ مِن لِسانٍ يَعدِلُ عَنِ الصَّوابِ ويَتَسَرَّعُ إِلَى الجَوابِ™ِ

١٨٢٠ - عنه # : من سَجَنَ لِسانَهُ أَمِنَ مِن نَدَمِدِ ١٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٠٨/٧٨ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٢٨ / ٢٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١٤/٢٧٨/٧١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٥٨٠٩.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١١/٢٧٧/١١.

<sup>(</sup>٧-٧) غرر الحكم. ٢٤٣٧، ٨٢٨٠

١٨٢٢١ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَبِدُ حَقيقَةَ الإيمانِ حتَىٰ يَخزُنَ مِن لِسانِهِ ١٠٠.

١٨٢٢٢ ـ الإمامُ عليً على التَّخرُنِ الرَّجُلُ لِسانَهُ ؛ فإنَّ هٰذَا اللَّسانَ جَمُوحٌ بـصاحِبِهِ. واللهِ، ما أرىٰ عَبداً يَتَّقَى تَقوىً تَنفَعُهُ حتَّىٰ يَخرُنَ لِسانَهُ ".

٣ ١٨٢٢ ـ عند ﷺ : اخزُنْ لِسائكَ وعُدَّ كلامَكَ ؛ يَقِلُّ كلامُكَ إِلَّا بَخَيرٍ ٣ .

#### ٣٥٧٠ \_ آفاتُ اللَّسانِ

١٨٢٢٥ ـ رسولُ الله على: إنَّ أَكثَرَ خَطايا ابن آدمَ في لِسانِدِ ".

١٨٢٧٥ ـ عند عَلِيًّا ؛ أعظَمُ النَّاسِ خَطايا يَومَ القِيامَةِ أَكْثَرُهُم خَوضاً في الباطِلِ ٥٠٠.

١٨٢٢٦ ـ الإمامُ عليُّ الله الكلام آفاتُ ٥٠.

(انظر) عنوان ٥١ «البهتان»، ٣٨١ «التعيير»، ٢١٥ «الست»، ٤٠٤ «العُحش»، ٤٧٤ «اللعن»، ٣٩٨ «الفِناء»، ٤٠٠ «البِيناء» «المدح»، «المدح»، «المدح»، ٤٨٤ «المدح»، ٤٨٤ «المدح»، ٤٨٤ «المدح»، ٤٨٩ «المراح»، ٤٨٨ «ا

الكلام: باب ٣٥١٥، ٥٥١٥، البلاغة باب ٣٨٩، التوبة باب ٤٦٨، السؤال (١): باب ١٧٠٤، النفاق: باب ٢٩٣٦ كنرالعثال: ٣/ ٨٣٦\_ ٨٨٩ هذي الأخلاق المدمومة المحتصة باللّسان».

#### ٣٥٧١ ـ عذابُ اللَّسانِ

١٨٢٢٧\_رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: يُعَذَّبُ اللهُ اللَّسانَ بعَذابٍ لا يُعَذَّبُ بهِ شَيئاً مِن الجَوَارِحِ، فيقولُ: أي رَبِّ، عَذَبتني بعَذابٍ لَم تُعَذَّبْ بهِ شيئاً! فيُقالُ لَهُ: خَرَجَت مِنكَ كَلِمَةٌ فَبَلَغَت مَسَارِقَ الأُرضِ ومَغارِبَها، فَسُفِكَ بِها الذَّمُ الحَرَامُ، وانتُهِبَ بها المَالُ الحَرَامُ، وانتُهِكَ بِها الفَرجُ الحَرَامُ...

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار: ٧١/٢٩٨/٧١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار: ٧١/ ٢٨١ / ٢٧.

<sup>(</sup>٤\_٥) المحبَّة البيضاء: ٥/١٩٤ و ص٧٠٧.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٧٣١٩.

<sup>(</sup>٧) الكاني ٢/١١٥/٢.

١٨٢٢٨ ـ عنه على : إنَّ الكافِرَ لَيَجُرُّ لِسانَهُ يَومَ القِيامَةِ وَراءَهُ ١٠٠٠.

#### ٣٥٧٢ ـ النُّوادِرُ

١٨٢٢٩ - الإمامُ علي على السانُ العِلم الصَّدقُ، لِسانُ الجَهلِ الخُرقُ ٣٠.

• ١٨٢٣ - عنه علا : لِسانُ الصَّدق خَيرٌ للمَرءِ مِن المالِ يُورِثُهُ مَن لا يَحمَدُهُ ٣٠٠.

١٨٢٣١ حنه على : إنّ اللَّسانَ الصّالِعَ \_ يَجعَلُهُ اللهُ تعالَىٰ للمَرءِ في النَّاسِ \_ خَيرٌ مِن المالِ يُورِثُهُ مَن لا يَحمَدُهُ ".

١٨٢٣٢ ـ عنه على : لِسانُ المُقَصِّرِ قَصيرُ ١٠٠

(انظر) الصّدق: باب ٢١٩٥.

<sup>(</sup>۱) مسند ابن حنيل: ۲ / ٤٠٤ / ٥٦٧٥.

<sup>(</sup>۲ ـ ٣) غرر الحكم: (۲۱۱۷ ـ ۷٦۱۳)، ۲۱۱٥.

<sup>(</sup>٤) بهج البلاغة : الحطبة ١٢٠ ,

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) غرر الحكم ٧٦١٦، ٣٣٠٢

## اللَّعن

بحار الأنوار: ٢٠٢/٧٢ باب ١٠٦ «من يستحقّ اللعن».

بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٨ باب ١٠٧ «لعن مَن لا يستحقّ اللعن» .

وسائل الشيعة : ٨ / ٦١٣ باب ١٦٠ «تحريم لعن غير المستحقّ».

وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٨٦ «كتاب اللَّمان».

كنز العمّال: ٣/ ٦١٤. ٨٧٧.

كنز العمّال: ١٥ / ٢٢٠ «كتاب اللَّعان».

أنظر: عنوان ٢١٥ «السبّ» ٤٠٧ «الفُحش».

الرشوة: باب ١٥١١، القرآن: باب ٣٣١١.

#### ٣٥٧٣ ـ اللَّعنُ

١٨٢٣٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لَعنُ المؤمن كقَتلِهِ ١٠٠.

١٨٢٣٥ ـ عنه على : إنَّى لَم أَبعَثْ لَعَاناً ، وإنَّما بُعِثْثُ رَحمَّةً ٣٠.

١٨٢٣٦ عنه عنه الا يَنبَغى للمؤمن أن يكونَ لَعَاناً ١٠٠

١٨٢٣٧ \_ عنه 縣 : لا يكونُ المؤمنُ لَعَاناً ١٠٠٠

١٨٢٤٠ ـ عند على : إن استَطَعتَ ألّا تَلعَنَ شَيئاً فافعَلْ ٠٠.

١٨٢٤١ عندﷺ \_لِرجُلٍ لَعَنَ ناقَتَهُ وهُو يَسيرُ مَعَها \_: أُخِّرُها عَنَّا ؛ فَقدِ استُجيبَ لَكَ الس

اللَّاعِنُ بَعيرَهُ؟ إِنزِلْ عَنهُ فَلا تَصحَبْنا عِلمَونٍ، لا تَدْعوا على اللَّاعِنُ بَعيرَهُ؟ إِنزِلْ عَنهُ فَلا تَصحَبْنا عِلمَعونٍ، لا تَدْعوا على أَموالِكُم اللهِ على أَموالِكُم اللهِ اللَّهُ على أَموالِكُم اللهِ على اللهِ على

المَرَّاءُ اللهُ المَرَّاءُ المَرَّاءُ اللهُ المَاءَ المَرَّاءُ اللهُ ا

الذي وُجُهَت إِلَيهِ، وإلّا عادَت إلى الّذي خَرَجَت مِن فِي صاحِبِها نَظَرَت؛ فإنْ وَجَدَت مَسلَكاً في الذي وُجُهَت إلىهِ، وإلّا عادَت إلى الّذي خَرَجَت مِنهُ اللهِ.

المحجّة البيضاء: رُويَ أَنَّ نُعَيانَ الأنصاريَّ كَانَ يُؤتَىٰ بِهِ رسولَ اللهِ ﷺ في كُلُّ قليلٍ فيَحُدَّهُ في مَعصيَةٍ يَرتَكِبُها، إلىٰ أَن أَتِيَ بِهِ يَوماً فحَدَّهُ، فلَعَنَهُ رجُلُّ وقالَ: ما أكثَرَ ما يُؤتَىٰ

<sup>(</sup>۱ ـ ۱۱) كتر المكال (۱۸۲۲ ـ ۱۸۲۳ ، ۱۷۲۸ ، ۱۸۷۵ ، ۱۸۷۸ ، ۱۸۷۸ ، ۱۸۷۸ ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۸ ، ۱۸۲۵ ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۸ ، ۱۹۲۸ ، ۱۸۲۹ ،

<sup>(</sup>١٢) بحار ألأنوار : ٢٧/ ٢٠٨/ ١.

بِهِ رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ ﷺ: لا تَلْمَنْهُ؛ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ···.

١٨٢٤٧ ـ رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى لَهُ جُرموزُ الهُجَيميُّ: أُوصِني ـ: أُوصِيكَ أَن لا تكونَ لَعَاناً ٣٠.

(انظر) الحدّ: باب ٥٤٥.

٨٢٤٨ ـ عنه على : لا تَلْعَنُوا بِلَعِنَةِ اللهِ، ولا بِغَضَبِ اللهِ، ولا بالنَّارُ ٣٠.

#### ٣٥٧٤ ـ المَلعونونَ

#### الكتاب

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أُوْلِئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَغَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ﴾ ٣٠.

﴿ فَبِهَا نَفْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ ١٠٠.

﴿إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُّمْ سَعِيراً ﴾ ١٠.

(انطر) النساء ٢٤٠،٤٦ ، ٥٢ ، ٤٤ والمسائدة · ٦٠ ، ٧٨ والبـقرة . ٨٨ ، ١٥٩ ، ١٦١ ، التــوية : ٦٨ ومحمّد ٢٣ والفتح : ٦ والمور : ٧ والأعراف ٤٤ والحِجر : ٣٥ وص : ٧٨

١٨٢٤٩ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ: لَعَنَ اللهُ الآمِرينَ بالمَعروفِ التّارِكينَ لَهُ، والنّــاهِينَ عَــنِ المُــنكَرِ العامِلينَ بِهِ™.

١٨٢٥٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ اللهُ مَن كَمَّة الأعمىٰ عَنِ السَّبيلِ ١٨٠٠

١٨٢٥١ ـ عند عللم الله من عَمِلَ عَمَلَ قُوم لُوطٍ ١٠٠.

١٨٢٥٢ ـ عند ﷺ : لَعَنَ اللهُ مَن ذَبَحَ لَغَيرِ اللهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء: ٨٠/٧٠.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) كنز العثال: ٩٠٠٩، ٨١٨٧.

<sup>(</sup>٤) هوده ۱۸.

<sup>(</sup>٥) المائدة : ١٣.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٦٤.

<sup>(</sup>٧) نهيج البلاغة : الخطبة ١٢٩.

<sup>(</sup>۱۰۵۸) مسداین حشل: ۲۸۱۷/۲۹۲۸

١٨٢٥٣ ـ عند على : لَعَنَ اللهُ مَن ادُّعيْ إلى غَيرِ أبيهِ ١٠٠.

١٨٢٥٤ عند عَلَيْهِ : لَعَنَ اللهُ الْحَمَّلُ والْحَمَّلُ لَهُ، ومَن يُوالي غَيرَ مَوالِيهِ، ومَنِ ادَّعَىٰ نَسَباً لا يُعرَف، والمُتَشبِّهاتِ مِن النَّساءِ الرَّجالِ، ومَن أحدَث لا يُعرَف، والمُتَشبِّهاتِ مِن النَّساءِ بالرِّجالِ، ومَن أحدَث حَدَثاً في الإسلامِ أو آوىٰ مُعْدِثاً، ومَن قَتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ أو ضَرَبَ غَيرَ ضاربِهِ، ومَن لَعَنَ أَبَويهِ.

فقالَ رجُلُ : يا رسولَ اللهِ، أيوجَدُ رجُلُ يَلْعَنُ أَبَوَيهِ؟! فقالَ : نَعَم، يَلْعَنُ آباءَ الرَّجــالِ وأُمَّها رَبِم، فيَلْعَنُونَ أَبَوَيهِ(".

١٨٢٥٥ \_ عند ﷺ : لَعَنَ اللهُ الرّاشي، والمُرتَشي، والماشي بَينَهُما ٣٠.

١٨٢٥٦ عندﷺ : إنَّ الأحبارَ مِن اليَهودِ والرُّهبانَ مِن النَّصارِيٰ لَمَّا تَرَكُوا الأَمرَ بالمُعروفِ والنَّهيَ عَنِ المُنكَرِ لَعَنَهُمُ اللهُ علىٰ لِسانِ أنبيائهِم، ثُمَّ عُمُّوا بالبَلاءِ ".

١٨٢٥٧ عندﷺ: ثلاثةً لَعَنَهُمُ اللهُ تعالىٰ: رجُلُ رَغِبَ عَن والِدَيهِ، ورجُلُ سعىٰ بَينَ رجُلٍ وامرأةٍ يُفَرَّقُ بَينَهُما ثُمَّ يَخلُفُ علَيها مِن بَعدِهِ، ورجُلُ سعىٰ بَينَ المؤمنينَ بالأحاديثِ لِيَتَباغَضُوا ويَتَحاسَدُوا٣.

١٨٢٥٩ ـ عندﷺ : سَبعَةً لَعَنتُهُم وكُلُّ نَبِيٍّ مُجَابٍ : الزّائدُ في كِتابِ اللهِ، والمُكذَّبُ بقَدَرِ اللهِ، والمُستجِلُّ حُرمَةَ اللهِ، والمُستَجِلُّ مِن عِترَتي ما حَرَّمَ اللهُ، والتّارِكُ لِسُنَّتي، والمُستَأثِرُ بـالنّيءِ،

<sup>(</sup>۱) مستداین جنیل: ۲۰۱/۲۰۱/۲۷۹۸

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٨ / ٧١ / ٢٧.

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار: ١٠٤/ ٢٧٤ / ٨١.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٣ / ٧٣١ / ٢٢.

<sup>(</sup>٥) كتر المثال: ٤٣٩٣٠.

<sup>(</sup>٦) يحار الأنوار : ٢٥/ ٣٣٩/ ١٧

والمُتَجبِّرُ بِسُلطانِهِ ليُعِزَّ مَن أَذَلَّ اللهُ ويُذِلُّ مَن أَعَزَّ اللهُ٩٠.

١٨٢٦-عنه ﷺ : سِتَةً لَعَنَهُمُ اللهُ وكُلُّ نَبِيَّ جُمابٍ: الزَّائدُ في كِتابِ اللهِ، والمُكذَّبُ بقَدَرِ اللهِ، والتَّارِكُ لِسُنَّتِي، والمُستَحِلُّ مِن عِترَتِي ما حَرَّمَ اللهُ، والمُتَسلَّطُ بالجَبَرونِ لِيُذِلَّ مَن أَعَـزَّهُ اللهُ ويُجِزَّ مَن أَذَلَّهُ اللهُ اللهُ، والمُستَحِلُ لَهُ».
 ويُجِزَّ مَن أَذَلَهُ اللهُ، والمُستَأْثِرُ بنَيءِ المُسلِمينَ المُستَحِلُ لَهُ».

المَّلَاءُ اللهِ وَالْمَـلائكَةِ وَالنَّـاسِ المُحْدِنُ عَدْنًا أَو آوىٰ مُحْدِنًا فَعَلَيهِ لَعَنَةُ اللهِ وَالمَـلائكَةِ وَالنَّـاسِ أَجْمَعِينَ. قيلَ: يَا رسولَ اللهِ، مَا الحَدَثُ؟ قالَ: مَن جَلَدَ بغَيرِ حَدًّ أَو قَتَلَ بغَيرِ حَقَّى ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَل

١٨٢٦٢ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ مَن نَظَرَ إلىٰ فَرجِ امرأَةٍ لا تَحِلُّ لَهُ، ورجُلاً خانَ أخاهُ في امرأَتِهِ، ورجُلاً اختاجَ النّاسُ إلَيهِ لِيُفَقِّهُمْ فسأَلَمُمُ الرُّشْوَةَ!!!.

١٨٣٦٣ ـ الإمامُ علي ﷺ: لَعَنَ رسولُ اللهِ عَلَيُّ عَشرَةً: آكِلَ الرَّبا، ومُوكِلَهُ، وشاهِدَيهِ، وكاتِبَهُ، والواشِمَة، والمُستَوشِمَةَ لِلحُسنِ، ومانِعَ الصَّدقَةِ، والمُحلَّلَ، والمُحلَّلَ لَهُ، وكانَ يَنهىٰ عَنِ النَّوحِ ولَمَ يَقُلُ: لَعَنَ ﴿ اللَّالَ لَهُ وَكَانَ يَنهَىٰ عَنِ النَّوحِ ولَمَ يَقُلُ: لَعَنَ ﴿ ).

١٨٢٦٤ ـ سنن ابن ماجة عن أبي موسى: لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ مَن فَرَّقَ بَينَ الوالِدَةِ ووَلَدِها ١٠٠. ١٨٢٦٥ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : لَعَنَ رسولُ اللهِ الْحَلَّلَ والْحَلَّلَ لَهُ ٣٠.

١٨٢٦٦ ـ سنن أبي داود عن أبي هُريرةَ: لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبِسَةَ المَرَأَةِ ١٨. ١٨٢٦٧ ـ سنن أبي داود عن عائشة: لَعَنَ رسولُ اللهِ ﷺ الرَّجْلَةَ مِن النِّساءِ ١١.

١٨٢٦٨ ــ سنن أبي داود عن هشام بن عروة: سمعت من يقول بمكة: لَقَنَ رسولُ اللهِ ﷺ مَن قَطَعَ السُّدُرَ٠٠٠.

١٨٢٦٩ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَرَبَ وَالِدَهُ أَوْ وَالِدَتَهُ، مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَن

<sup>(</sup>١) كنز العمّال ٢٨٠٤٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار: ٢٥/٣٣٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) كنز العشال: ٤٤٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار : ٢٠٢ / ٥٤ / ٢٨.

<sup>(</sup>٥) كنز العثال: ١٤٥٦٠.

<sup>(</sup>٧٤٦) سنن ابن ماحة: ١٩٣٥.٢٢٥ .

<sup>(</sup>۸ سام) سنن آبی داود د ۹۸ ، ۱۹۹۹ با ۳۴۱ ۱

عَتَّى والِدَيهِ، مَلعونٌ مَلعونٌ مَن لَم يُوتُّر المُسجِدَ٣.

١٨٢٧٠ عند المُنجَّمُ مَلعونُ، والكاهِنُ مَلعونُ، والسَّاحِرُ مَلعونٌ، والمُعَنَّيَةُ مَـلعونَةً،
 ومَن آواها وآكِلُ كَسبها مَلعونُ<sup>(11)</sup>.

١٨٢٧١ ــ رسولُ اللهِ بَلِكَ ، مَلعونُ مَلعونُ مَن فَعَلَهُنَ ، المُتَغوَّطُ في ظِـلَ النُّزَالِ ،
 والمانِعُ الماءَ المُنتابَ ، والسّادُ الطّريقَ المَسلوكَ ٣٠.

١٨٢٧٢ \_ عنه ﷺ : مَلعونٌ مَلعونٌ مَن عَبَدَ الدِّينارَ والدَّرهَمَ ٣٠٠.

١٨٢٧٣ عند على عَبدُ الدِّينارِ ، لُعِنَ عَبدُ الدَّرهَم ٠٠٠.

## ٣٥٧٥ \_المُلعونونَ في الدُّنيا والآخِرَةِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ ٣٠. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُصَنَاتِ الْـ غَافِلاتِ الْمُـؤْمِنَاتِ لُـعِنُوا فِي الدُّنْـيَا وَالآخِـرَةِ وَلَهُـمْ عَــذَابُ عَظِيمٌ ﴾ ٣٠.

(انظر) هود: ٦٠، ٩٩ والقصص: ٤٢.

١٨٢٧٤ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَةُ أُربَعةُ لُمِنوا في الدُّنيا والآخِرَةِ، وأَمَّنَتِ المَلائكَةُ : رجُلُّ جَعَلَهُ اللهُ ذَكَراً فأنَّتَ نَفسَهُ وتَشَبَّهُ بالنَّساءِ، وامرأةً جَعَلَها اللهُ أَنثىٰ فتَذَكَّرَت وتَشَبَّهُت بالرَّجالِ، والَّذي يُضِلُّ الأَعمىٰ، ورجُلُّ حَصُورٌ ولَم يَجعَلِ اللهُ حَصُوراً إِلَّا يَجيَى بنَ زكريّا ٣٠.

<sup>(</sup>١) كنز الفوائد للكراجكتي: ١ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢٩٧ / ٦٧.

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار: ١٠٤/ ٢٥٥ / ١٠.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ١٣٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذيّ : ٢٣٧٥.

<sup>(</sup>٦) الأحراب؛ ٥٧. ديم الدين الله

<sup>(</sup>٧) التور ۲۳۰.

<sup>(</sup>۸) كتر العمّال ۲۹۸۱ (۸)



بحار الأنوار: ٧٧ / ٢٦٤ باب ١١٥ «استماع اللُّغو». كنز العمّال: ٣ / - ٢٤، ٨٨٥.

انظر: عنوان ٤٧٨ «اللَّهو».

الكلام: باب ١٤٥٢، ١٥١٥، ٢٥١٦.

#### ٣٥٧٦\_اللَّغَقُ

#### لكناب

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُغْرِضُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّفْوِ مَرُّوا كِرَاماً﴾™.

(انظر) المائدة: ٤١ ومريم: ٦٣ والقصص: ٥٥ ولقمان: ٦ والمدِّثّر: ٥٤ والنبأ: ٣٥ والشعراء: ٢٢٤.

١٨٢٧٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : كُلُّ قُولِ لَيسَ اللهِ فيهِ ذِكرٌ فلَغوُ ٣٠.

١٨٢٧٦ ــ الإمامُ الصادقُ ﷺ ــ في قولهِ تعالىٰ : ﴿وَالَّذَينَ هُمْ عَنِ اللَّغَوِ مُعْرِضُونَ﴾ ــ : هُو أَن يَتَقَوَّلَ الرَّجُلُ عَلَيكَ بالباطِلِ، أَو يأتِيَكَ بما لَيسَ فيكَ، فتُعرِضَ عَنهُ للهِ.

وفي روايةٍ أخرى : إنَّهُ الغِناءُ والمَلاهي٣.

١٨٢٧٧ ــ تفسيرِ القُمَّيِّ ــ في قولهِ تعالىٰ : ﴿في جَنَّةٍ عالِيَةٍ لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً ﴾ ــ : الهَزلُ والكِذبُ™.

٨٢٧٨ ـ رسولُ الله على : أعظمُ النّاسِ قدراً مَن تَركَ ما لا يَعنيهِ ٥٠.

١٨٢٧٩ عنه على : مِن حُسنِ إسلام المَرءِ تَركُهُ ما لا يَعنيهِ ٥٠.

١٨٢٨- عنه على: راحَةُ النَّفسِ تَركُ ما لا يَعنيها ١٠٠.

١٨٢٨١ ــ الإمامُ الباقرُ عِلى : قُمْ بالحَقَّ، ولا تَعَرَّضْ لِما نابَكَ، واعتَزِلْ عَيَّا لا يَعنيك ١٠٠.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٣.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٧٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٠١/٩٢/٧٨.

<sup>(</sup>٤) مجمع البيان: ٧/٧٥٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القتيّ : ٢ / ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٢٨ / ٤ .

<sup>(</sup>٧) قرب الإستاد : ٦٧ / ٢١٤ .

<sup>(</sup>٨) يجار الأنوار: ٢٤/١٦٧/٣٤. (٩) الاحتصاص: ٢٢٠.

١٨٢٨٢ ــ الإمامُ الصّادقُ على ؛ إيّاكَ والدُّخولَ فيها لا يَعنيكَ فتُذَلَّ ٣٠.

١٨٢٨٣ ـ رسولُ اللهِﷺ : تَركُ ما لا يَعني زِينَةُ الوَرَعِ ٣٠.

١٨٢٨٤ ــ عند ﷺ ــ في الدُّعاءِ ــ: اللَّهُمَّ ارحَمُني بِتَركِ المَعاصي أبَداً ما أبقيتَني، وارحَمُــني مِن أن أتَكَلَّفَ ما لا يَعنيني ٣٠.

١٨٢٨٥ ــ إدريسُ ﷺ ــ مِن دُعاتهِ ــ: اللَّهُمَّ سَلِّ قَلْبِي عَن كُــلَّ شَيْءٍ لَا أَتَــزَوَدُهُ إِلَــيكَ، ولا أُنتَفِعُ بهِ يَومَ أَلْقاكَ، مِن حَلالٍ أو حَرامٍ ".

١٨٢٨٦ - الإمامُ علي على الا تَعَرَّضْ لِما لا يَعنيكَ بِتَركِ ما يَعنيكَ ١٠٠٠

١٨٢٨٧ ــ عنه ﷺ ــ مِن كِتابٍ لَهُ إلى عبدِاللهِ بنِ العبّاسِ ــ: أمّا بَعدُ. فاطلُبُ ما يَــعنيكَ واترُكُ ما لا يَعنيكَ ١٠٠.

١٨٢٨٨ ـ عنه ﷺ : مَنِ اسْتَغَلُّ بما لا يَعنيهِ فاتَّهُ ما يَعنيهِ ٣٠.

١٨٢٨٩ ــ عند على: مَن اطَّرَحَ ١٠٠ ما يَعنيهِ، وَقَعَ إِلَىٰ ما لا يَعنيهِ ١٠٠.

١٨٢٩ ـ عنه ﷺ : لا تَقولَنَّ ما يُوافِقُ هَواكَ وإن قُلتَهُ لَمُواً أو خِلْتَهُ لَـغواً ؛ فَـرُبَّ لَهَـوٍ
 يُوحِشُ مِنكَ حُرَّاً ، ولَغو يَجلِبُ علَيكَ شَرَّاً ١٠٠٠.

١٨٢٩١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا تَهيجوا وَهَجَ النّارِ على وُجوهِكُم بالخَوضِ فيها لا يَعنيكُم ٣٠٠. ١٨٢٩٢ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : رُبِّ لَغوِ يَجلِبُ شَرّاً ٣٠٠.

١٨٢٩٣ ـ عند على : إشتِغالُ النَّفسِ بما لا يَصحَبُها بَعدَ المَوتِ مِن أَكثَرِ الوَهنِ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>١) يحار الأتوار : ٢٠٤/٧٨.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخيار: ٩٤٧/٣٣٧.

<sup>(</sup>٣ــ۵) يحار الأنوار: ٢/ ٢٩٤/ ٦٢ و ٢/٩٩/٩٨ و ٥٩/٧/٧٨.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٨٥٢٠.

<sup>(</sup>A) في الطبعة المعتمدة واطَّرَخ» والصحيح ما أثبتناه كما في طبعةالنجف وبيروت وطهران .

<sup>(</sup>١٠-٩) غرر الحكم: ٨٦٨٩، ١٠٢٧٠،

<sup>(</sup>١١) تنبيه الخواطر : ٢ / ١١٦.

<sup>(</sup>١٢ ــ ١٣) غرر الحكم: ١٩٨٠، ١٩٨٢.

١٨٢٩٤ ـ عنه على : دَعُوا الفُضولَ يُجانِبْكُمُ السُّفَها عُنهُ.

١٨٢٩٥ - عنه على : مَن اسْتَعْلَ بالقُضولِ فاتَّهُ مِن مُهمِّهِ المُأْمولُ ٣٠.

١٨٢٩٦ \_عند لله : مَن اشتَغلَ بغَيرِ ضَرورَتِهِ فَوْتَهُ ذلكَ مَنفَعتَهُ ٣٠.

١٨٢٩٧ - عنه على : من استغل بغير المهم ضيَّم الأهمَّ ١٠٠.

١٨٢٩٨ - عنه على : من شَغَلَ نَفسَهُ عِما لا يَجِبُ، ضَيَّعَ مِن أمرو ما يَجِبُ ١٠٠.

١٨٢٩٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا يَغُرُّكَ النّاسُ مِن نَفسِكَ ؛ فإنّ الأمرَ يَصِلُ إلَيكَ مِن دُونِهِم، ولا تَقطَع النَّهارَ بكذا وكذا ؛ فإنّ مَعكَ مَن يَحفَظُ علَيكَ ٩٠.

#### التفسير :

قوله تعالىٰ : ﴿وَالَّذِينَ هُم عَنِ اللَّغَوِ مُعرِضُونَ﴾ اللغو من الفعل هو مـــا لا فـــائدة فــيه، ويختلف باختلاف الأمور التي تعود عليها الفائدة، فرت فعل هو لغو بالنسبة إلىٰ أمر وهـــو بعينه مفيد مُجدٍ بالنسبة إلىٰ أمر آخر.

فاللغو من الأفعال في نظر الدين : الأعمال المباحة التي لا يُنتفع بها في الآخرة أو في الدنيا بحيث ينتهي أيضاً إلى الآخرة، كالأكل والشرب بداعي شهوة التغذّي اللَّذَين يتفرّع عليهما التقوّي على طاعة الله وعبادته، فإذا كان الفعل لا ينتفع به في آخرة ولا في دنيا تنتهي بنحو إلى آخرة فهو اللغو. وبنظر أدق : هو ما عدا الواجبات والمستحبّات من الأفعال.

ولم يصف سبحانه المؤمنين بترك اللغو مطلقاً، فإنّ الإنسان في معرض العبثرة ومـزلّة الخطيئة، وقد عفا عن السيّئات إذا اجتنبت الكبائر كها قال : ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَونَ عَنهُ لَكُفَّرْ عَنكُم سَيّئاتِكُم ونُدخِلْكُم مُدْخَلاً كَرِيماً ﴾ ٣٠.

بل وصفهم بالإعراض عن اللغو دون مطلق تركه، والإعراض يقتضي أمراً بالفعل يدعو

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار : ٨٩/٥٣/٨٥ .

<sup>(</sup>٢\_٥) غرر الحكم: ٣٣٣٨، ٢٧٨٥، ٧٦٠٨، ٨٦٠٨

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٧١ / ١٨١ / ٣٧.

<sup>(</sup>٧) النساء: ٣١

إلى الاشتغال به فيتركه الإنسان صارفاً وجهه عنه إلى غيره ؛ لعدم اعتداده به واعتنائه بشأنه. ولازمه ترفّع النفس عن الأعبال الخسيسة، واعتلاؤها عن الاشتغال بما ينافي الشرف والكرامة؛ وتعلّقها بعظائم الأمور وجلائل المقاصد.

ومن حتى الإيمان أن يدعو إلى ذلك؛ فإنّ فيه تعلّقاً بساحة العظمة والكبرياء ومنبع العرّة والمجد والبهاء ، والمتصف به لا يهتم إلّا بحياة سعيدة أبديّة خالدة ، فلا يشتغل إلّا بما يستعظمه الحقّ ، ولا يستعظم ما يهتم به سفلة الناس وجهلتهم ، «وإذا خاطّبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَلاماً ، وإذا مَرُّوا باللَّغو مَرُّوا كِراماً ».

ومن هنا يظهر أنَّ وصفهم بالإعراض عن اللغو كناية عن علوَّ همَّتهم وكرامة نفوسهم.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٥/ ١٨.

# اللَّقطة



وسائل الشيعة: ١٧ / ٣٤٧ «كتاب اللُّقطة».

### ٣٥٧٧\_اللُّقطَةُ

١٨٣٠٠ ـ الإمامُ الباقر على : لا يأكُلُ الضَّالَة إلَّا الضَّالُونَ ١٠٠.

١٨٣٠١ - الإمامُ الصّادقُ ١٤٠ - في اللَّقطَةِ - : لا تَعَرَّضْ لَهَا ؛ فإنَّ النَّاسَ لَو تَرَكوها لَجاءَ صاحِبُها حتى يأخُذَها الله .

١٨٣٠٧ ـ الإمامُ علي على ١٨٣٠ ـ آلا سُئلَ عَنِ اللَّقطَةِ ـ: يُعَرَّفُها، فإن جاءَ صاحِبُها دَفَعَها إلَـــيهِ وإلاّ حَبَسَها حَولاً؛ فإن لَم يَجِئُ صاحِبُها أو مَن يَطلُبُها تَصَدَّقَ بها، فإن جاءَ صاحِبُها بَعدَما تَصَدَّقَ بها، إن شاءَ اغتَرَبَها الَّذي كانت عِندَهُ وكانَ الأجرُ لَهُ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٤٩ باب ٢ هوجوب تعريف اللُّقطة سنةً إذا كانت أكثر من درهم. ثمٍّإن شاء تصدّق بها. وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها».



## اللِّقاء

### لقاء الله سبحانه وتعالى

يحار الأنوار: ٦/ ١٢٤ باب ٤ «حبّ لقاء الله سبحانه».

كنز العمّال: ١٤ / ٤٣٧ «رؤية الله سبحانه».

المحجّة البيضاء: ٨/٣\_ ١٠١ «كتاب المحبّة والشوق والرضا والأنس».

انظر: عنوان ٤٣٥ «المقرّبون».

الأنس: ياب ٢١٠، البلاه: باب ٨٠٤، الثواب: باب ٤٧٢، المحيَّة (٢): باب ٢٧٦، المعرفة (٣):

باب ۲۹۳۶\_۲۹۳۸، القلب: باب ۲۹۳۹، ۲۳۳۹،

### ٣٥٧٨\_شُوقُ اللَّقاءِ

### الكتاب

﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ \* قَالَ هُمْ أُولاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾ ١٠٠ ـ الإمامُ على الشَّوقُ شِيمَةُ المُوقِنينَ ٣٠.

١٨٣٠٤ ـ عند على: الشُّوقُ خُلُصانُ العارِفينَ ٣٠.

١٨٣٠٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : المَعرِفَةُ رأسُ مالي، والعَقلُ أصلُ دِيني، والحُبُّ أثاثي، والشَّوقُ مَركَبي، وذِكرُ اللهِ عَزَّوجلَّ أنيسي<sup>١٠</sup>.

١٨٣٠٩ عنه ﷺ : إن الله عَزَّوجلَّ ناجئ موسى بن عِمران ﷺ عِائةِ أَلفِ كَلِمَةٍ وأُربَ عَةٍ وعَشرينَ أَلفَ كَلِمَةٍ، في ثلاثَةِ أيّامٍ وليالِيهِنَّ، ما طَعِمَ فيها موسىٰ ولا شَرِبَ فيها، فلمًّا انصَرفَ إلىٰ بَني إسرائيلَ وسَمِعَ كلامَهُم مَقَتَهُم ؛ لِما كانَ وَقَعَ في مَسامِعِهِ مِن حَلاوَةٍ كَلامِ اللهِ عَزَّوجلً ١٠٠٠.

١٨٣٠٧ ــعنه ﷺ ـ في الدُّعاءِ ــ : أَسأَلُكَ الرَّضا بالقَضاءِ ، وَبَردَ العَيشِ بَعدَ المَوتِ ، ولَذَّةَ النَّظَرِ إلىٰ وَجهكَ ، وشَوقاً إلىٰ رؤيَتِكَ ولِقائكَ ٩٠.

١٨٣٠٨ ــ المحجة البيضاء عن أبي الدَّرداءِ لكَعبِ الأحبارِ: أُخبِرْ ني عَن أُخَصُّ آيةٍ في التَّوراةِ. فقالَ: يَقولُ اللهُ عَرَّوجلَّ: طالَ شَوقُ الأبرارِ إلى لِقائي، وأنا إلىٰ لِقائهِم لَأَشَدُّ شَوقاً.

قالَ : ومَكتوبٌ إلى جانِبِها : «مَن طَلَبَني وَجَدَني، ومَن طَلَبَ غَيري لَم يَجِدْني». فقالَ أبو الدَّرداءِ : أشهَدُ أنِي لَسَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ هٰذا ٣٠.

١٨٣٠٩ ــ المحجّة البيضاء: في أخبارِ داودَ ﷺ: أنَّ اللهُ عَزَّوجِلَّ أُوحَىٰ إِلَيهِ: يا داودُ، إلىٰ كَم تَذكُرُ الجُنَّةَ ولا تَسأَلُني الشَّوقَ إِلَيُّ؟! قالَ : يا رَبِّ، مَنِ المُشتاقونَ إِلَيكَ؟ قالَ: إنّ المُشتاقينَ إليَّ

<sup>(</sup>١) طه: ۸۳: ۱۸.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) غرر الحكم: ٦٦٣، ٨٥٥.

<sup>(</sup>٤) المحجَّة البيضاء: ٨٠١/٨.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٠/٦٤٢.

<sup>(</sup>٦) مكارم الأخلاق: ٢٠٦٩/٢١/٢.

<sup>(</sup>٧) المحجّة اليصاء ٨ / ٨٥

الَّذِينَ صَفَّيتُهُم مِن كُلِّ كَدَرٍ، وأَنبَهِتُهُم بالحَذَرِ، وخَرَقتُ مِن قُلوبِهِم إلَيَّ خَرْقاً يَنظُرونَ إلَيَّ ١٠٠.

١٨٣١٠ ـ المحجّة البيضًاء أيضاً : قُلْ لعِبادي المُتُوجِّهينَ إِلَيَّ بَمَحَبَّتِي : مَا ضَرَّكُم إِذَا احتَجَبتُم عَن خَلقِ إِذَ رَفَعتُ الحِجابَ فيما بَيني وبَينَكُم حتَّىٰ تَنظُروا إِلَيَّ بقيونِ قُلوبِكُم؟!"

١٨٣١١ ــ المحجّة البيضاء أيضاً : وانظُرْ إِلَيَّ ببَصَرِ قَلْبِكَ ، ولا تَنظُرْ بعَينِكَ الَّتِي في رأْسِكَ إلَى الَّذينَ حَجَبتُ عُقولَهُم عَنَى ٣٠.

١٨٣١٢ ــ الإمامُ علي ﷺ ــ مِنكِتابٍلَهُ إلىٰ مُعاويَةَ ــ؛ أنا سُرقِلُ نَحـوَكَ في جَــحفَلٍ مِـن المُهاجِرينَ والأنصارِ ... مُتَسَريِلينَ سَرابِيلَ المَوتِ، أحَبُّ اللَّقاءِ إلَيهِم لِقاءُ رَبِّهِم".

١٨٣١٣ عند الله عند الله عند الله على القِتالِ : مَنِ الرَّائِحُ إِلَى اللهِ كَالظَّمَانِ يَرِدُ الماء؟! الجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ العَوَالِي! اليَومَ تُسلَى الأخسارُ! واللهِ، لأنا أشوقُ إلى لِـ قاتهِم مِسنهُم إلى دِيارِهِم".

١٨٣١٤ ــ عنه ﷺ ــ مِن كِتابِه إلى أهلِ مِصرَ ــ: وإنّي إلىٰ لِقاءِ اللهِ لَمُشتاقُ، وحُسنِ ثَوابِهِ لَمُنتَظِرٌ راج ٣٠.

١٨٣١٥ ـ عنده؛ : مَن يَكُن اللهُ أَمَلَهُ يُدرِكُ غايَةَ الأمل والرَّجاءِ ٣٠.

١٨٣١٦ - عنه الله : مَن أَمَّلَ غَيرَ اللهِ سبحانَهُ أَكذَبَ آمالَهُ ١٠.

١٨٣١٧ ـ عند على : ضاع من كانَ لَهُ مَقصَدٌ غَيرُ اللهِ ١٠٠.

(انظر) المحجَّة البيضاء : ٨ /٢٧ «بيان أنَّ أجَلُّ اللَّذَات وأعلاها معرفةُ الله تعالى والنَّظر إلى وجهد الكريم».

### ٣٥٧٩ موجباتُ الشُّوق

١٨٣١٨ ــ المحجة البيضاء: في أخبارِ داودَ ﷺ: أنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ أوحىٰ إلَيهِ : ... يا داودُ، إلَيْ خَلَقتُ قُلوبَ المُشتاقينَ مِن رِضواني، وَنعَّمتُها بنُورِ وَجهى...

<sup>(</sup>۲-۱) لمحجّة البيضاء: ۸ / ۵۹ و ص ۲۱

<sup>(</sup>١-٤) نهج البلاغة الكتاب ٢٨ والعطبة ١٢٤ والكتاب ٦٢

<sup>(</sup>٧-١) غرر لحكم ١٩٠٧، ١٩٥٣، ١٩٠٧

فقالَ داودُ: يا رَبِّ، بِمَ نالُوا مِنكَ هٰذا؟ قالَ: بحُسنِ الظَّنِّ، والكَفَّ عَنِ الدُّنيا وأهلِها، والحَلَّاتِ في ومُناجاتِهم لِي، وإنَّ هٰذا مَنزِلَ لا يَنالُهُ إلاّ مَن رَفَضَ الدُّنيا وأهلَها، ولَم يَشتَغِلُ بشيءٍ مِن ذِكْرِها، وفَرَّغَ قَلْبَهُ لِي واختارَني علىٰ جَميع خَلقي، فعِندَ ذٰلكَ أعطِفُ علَيهِ فأفَرَّغُ بَشيءٍ مِن ذِكْرِها، وفَرَّغَ قَلْبَهُ لِي واختارَني علىٰ جَميع خَلقي، فعِندَ ذٰلكَ أعطِفُ علَيهِ فأفَرَّغُ نَفْسَهُ لَهُ، وأكشِفُ الحِجابَ فيا بَيني وبَينَهُ؛ حتىٰ يَنظُرَ إلَيَّ نَظَرَ النَّاظِرِ بقينِهِ إلَى الشَّيءِ اللَّهِ الشَّيءِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللِّلْمُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُولُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

١٨٣١٩ ــ المحجة البيضاء أيضاً: يا داودُ، لَو يَعلَمُ المُديِرونَ عَنِّي كَيفَ انتِظاري لَهُم، ورِفقي بهِم، وشَوقي إلىٰ تَركِ مَعاصيهِم، لمَاتُوا شَوقاً إلَيَّ وتَقَطَّعَت أوصالهُم مِن مَحَبَتي.٣٠.

١٨٣٢٠ ــ رسولُ اللهِﷺ ــ في الدَّعاءِ ــ: اللَّهُمّ ارزُقْني حُبَّكَ، وحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، وحُبَّ ما يُقَرِّبُني إلىٰ حُبِّكَ، واجعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إلَيِّ مِن الماءِ البارِدِ™.

١٨٣٢١ ـ الإمامُ علي على الله : شَوَّقُوا أَنفُسَكُم الى نَعيم الجَنَّةِ تُحبِّوا المَوتَ و عَقُتُوا الحَياةُ ١٠٠٠

١٨٣٢٢ ـ عنه ﷺ ـ لَمَا سُئلَ: بماذا أحبَبتَ لِقاءَ اللهِ؟ ـ: لَمَّـا رأيـتُهُ قَـدِ اخــتارَ لِي دِيـنَ مَلائكَتِهِ ورُسُلِهِ وأُنبيائهِ عَلِمتُ أَنَّ الّذي أكرَمَني بهٰذا لَيسَ يَنساني، فأحبَبتُ لِقاءَهُ ٣٠.

(أنظر) الموت: باب ٣٧٣٧

### ٣٥٨٠ \_ مَن أحبَّ لقاءَ اللهِ

١٨٣٢٣ - رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : مَن أَحَبُّ لِقاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقاءَهُ.
١٨٣٧٤ - عنه عَلَيْظُ : مَن أَحَبُّ لِقاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقاءَهُ، ومَن كَرِهَ لِقاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقاءَهُ.
قالوا : يا رسولَ اللهِ، كُلُّنا نَكرَهُ المَوتَ ! قالَ : لَيسَ ذَلكَ كَراهِيَةَ المَوتِ، وَلَكنَّ المؤمنَ إذا حُضِرَ جاءَهُ البَشيرُ مِن اللهِ بَمْ اللهِ عَلَى اللهِ ، فلَيسَ شَيءٌ أَحَبُّ إلَيهِ مِن أَن يكونَ قد لَقِيَّ اللهَ ، فأَحَبُّ إِلَيهِ مِن اللهُ لِقاءَهُ. وإنَّ الفاجِرَ إذا حُضِرَ جاءَهُ ما هُو صائرٌ إلَيهِ مِن الشَّرِّ، فكرة لِقاءَ اللهِ لِقاءَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَن اللهُ اللهِ عَن اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَن اللهُ اللهِ عَن اللهُ اللهِ عَن اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

<sup>(</sup>١٤-١) المعجّة البيضاء: (٨/ ٥٩ و ٦١) و ٦٢/٨ و ص٥.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٥٧٧٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٦ / ١٢٧ / ١١.

<sup>(</sup>٦) كنز المثال. ٤٢١٢١

فكَرِهَ اللهُ لِقاءَهُ™.

١٨٣٢٥ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمَّا شئل: مَن أَحَبَّ لِقاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقاءَهُ، ومَن أَبغَضَ لِقاءَ اللهِ أَبغَضَ اللهُ لِقاءَهُ؟ قالَ -: نَعَم.

[قالَ الراوي:] فقلتُ: فواللهِ، إنّا لَنَكَرَهُ المَوتَ! فقالَ: لَيسَ ذُلكَ حَيثُ تَذَهَبُ، إنّا ذُلكَ عِندَ المُعايَنَةِ إذا رأى ما يُحِبُّ فليسَ شَيءٌ أَحَبُّ إلَيهِ مِن أَن يَتَقَدَّمَ، واللهُ يُحِبُّ لِقاءَهُ وهُو يُحِبُّ لِقاءَ اللهِ عِندَ المُعايَنَةِ إذا رأى ما يَكرَهُ فليسَ شَيءٌ أَبغضَ إلَيهِ مِن لِقاءِ اللهِ، واللهُ عَزَّوجلَّ يُبغِضُ لِقاءَ اللهِ عِن لِقاءِ اللهِ، واللهُ عَزَّوجلَّ يُبغِضُ لِقاءَهُ...

١٨٣٢٦ معاني الأخبار عن يحيى بنِ سابورٍ: سَمِعتُ أبا عبداللهِ في الميّتِ تَدمَعُ عَينُهُ عِندُ الموتِ، فقالَ: أما عِندَ الموتِ، فقالَ: أنا عَندَ مُعايَنَةِ رسولِ اللهِ ﷺ، فَيَرَىٰ ما يَسُرُّهُ (وما يُحِبُّهُ). قالَ: ثُمّ قالَ: أما تَرىٰ الرّجُلَ يَرىٰ ما يَسُرُّهُ وما يُحِبُّ، فتَدمَعُ عَينُهُ ويَضحَكُ ؟!

١٨٣٢٧ ــ الإمامُ علي ﷺ : تَمَسَّكُوا بِمَا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ، فَمَا بَينَ أَحَدِكُم وبَينَ أَن يَغتَبِطَ ويَرئ ما يُحِبُّ إِلّا أَن يَحضُرَهُ رسولُ اللهِ ﷺ، وما عِندَ اللهِ خَيرٌ وأبقىٰ، وتأتَيهُ البِشارَةُ مِن اللهِ عَزَّوجلَّ فتَقَرَّ عَينُهُ ويُحِبُّ لِقاءَ اللهِ ٣٠.

١٨٣٢٨ عند ﷺ : كمّا أرادَ اللهُ تبارَكَ وتعالىٰ قَبضَ رُوحِ إبراهيمَ ﷺ أهبَطَ إلَـيهِ مَـلَكَ المَوتِ، أداعٍ أم ناعٍ ؟ قالَ : المَوتِ، فقالَ : السّلامُ يا مَلَكَ المُوتِ، أداعٍ أم ناعٍ ؟ قالَ : بَل داعِ يا إبراهيمُ، فأجِبُ!

قَالَ إبراهيمُ على : فَهَل رأيتَ خليلاً يُمِيتُ خَليلَهُ ؟!... فقالَ اللهُ جلَّ جلالُهُ : يا مَلَكَ المَوتِ، إذهَبْ إلَيهِ وقُلْ لَهُ : هَل رأيتَ حَبيباً يَكرَهُ لِقاءَ حَبيبِهِ ؟! إنّ الحَبيبَ يُحِبُّ لِقاءَ حَبيبِهِ ١٠٠

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٢١٩٨.

<sup>(</sup>٣٣٢) معاني الأخبار : ٢٣٦ / ١ و مع ٢.

<sup>(</sup>٤) لحصال: ١٠/٦١٤,

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق : ١٦٤ / ١,

وفي خبر :... فقالَ : يا مَلَكَ المُوتِ، الآنَ فاقبِضُ ٣٠.

١٨٣٢٩ ـ عند الله : من اشتاق أدلج ".

١٨٣٣٠ \_عنه ؛ من اشتاق سَلاس.

١٨٣٣١ \_عنه على : من أحَبَّ لِقاءَ اللهِ شبحانَهُ سَلا عَن الدُّنيا".

### ٣٥٨١ ـ اللِّقاءُ في القرآنِ

١٨٣٣٢ - التوحيد عن أبي مُعمّرِ السُّعدانيُّ: إنَّ رَجُلاً أَيْنَ أَسِيرَالمُـؤَمنينَ عَـليُّ بِـنَ أَبِي طَالَبِ اللهِ فَقَالَ : يَا أَميرَ المؤمنينَ ، إنِّي قد شُكَكتُ في كتابِ اللهِ المُنزَلِ ، قالَ لَهُ ﷺ : ... هاتِ وَيَحَكَ مَا شَكَكتَ فيهِ . قالَ : وأَجِدُ اللهَ جلّ جلالُهُ يقولُ : ﴿بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِم كَـافِرونَ ﴾ "وَيَحَكَ مَا شَكَكتَ فيهِ . قالَ : وأَجِدُ اللهَ جلّ جلالُهُ يقولُ : ﴿بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِم كَـافِرونَ ﴾ "وذكرَ المؤمنينَ فقالَ : ﴿ اللهِ يَنْ يَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وأَنَّهُمْ إلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ "، وقالَ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ ﴾ "، وقالَ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ ﴾ "، وقالَ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ ﴾ "، وقالَ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ ﴾ "،

فَرَّةً يُخبِرُ أَنَّهُم يَلقَونَهُ، ومَرَّةً أَنَّهُ لا تُدرِكُهُ الأبصارُ وهُو يُدرِكُ الأبصارَ، ومَرَّةً يَقولُ: ﴿ولا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً﴾ فأتى ذٰلكَ يا أميرَ المؤمنينَ؟! وكيفَ لا أشُكُّ فيها تَسمَعُ؟! ...

فَقِالَ ﷺ : وأَمَّا قُولُهُ : ﴿ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمَ كَافِرُونَ ﴾ وذَكَرَ اللهُ المــؤَمنينَ ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أُنَّهُم مُلاقوا رَبِّهِم ﴾ وقولُهُ لغَيرِهِم : ﴿ إِلَىٰ يَومٍ يَلْقُونَهُ عِا أَخْلَفُوا اللهُ مَا وَعَدُوهُ ﴾ ﴿ وقولُهُ ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا ﴾ فأمَّا قولُهُ : ﴿ بَلْ هُم بِلِقَاءِ ربِّهِم كَافِرُونَ ﴾ يَعنى :

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر: ١ / ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢\_٤) غرر الحكم: ٩١٥٩، ٧٧٣٠، ٨٤٢٥.

<sup>(</sup>٥) السجدة: ١٠.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٦٥.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب: ٤٤.

<sup>(</sup>٨) العنكبوت؛ ٥

<sup>(</sup>٩) الكهف: ١١٠.

<sup>(</sup>۱۰) التوبة : ۷۷.

البَعنَ، فَسَهَا أَ اللّهُ عَزَّوجِلَّ لِقاءَهُ، وكذلك ذكرَ المؤمنينَ ﴿الّذينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلاقوا رَبِّهِم﴾ يَعني يُوقِنونَ أَنَّهُم يُبعثونَ ويُحشَرون ويُحاسَبونَ ويُجزَونَ بالثَّوابِ والعِقابِ؛ فَالظَّنَّ هَٰهُنا اليَّقينُ خَاصَةً، وكذلك قولُهُ: ﴿فَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَمْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً﴾ وقولُهُ: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَمْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً﴾ وقولُهُ: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بأَنَهُ مَبعُوثُ فَإِنَّ وَعَدَ اللهِ لآتٍ مِن لَيْرُجُو لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لآتٍ ﴾ يَعني : مَن كانَ يُؤْمِنُ بأَنَهُ مَبعُوثُ فَإِنَّ وَعَدَ اللهِ لآتٍ مِن النَّولِيقِ فِي اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ اللهِ مِن النَّولِ والعِقابِ، فَاللَّقَاءُ هَهُنَا لَيسَ بالرُّوْيَةِ، واللَّقَاءُ هُو البَعثُ، فَافَهُمْ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ اللهِ مِن النَّوابِ والعِقابِ، فَاللَّقَاءُ هُهُنَا لَيسَ بالرُّوْيَةِ، واللَّقَاءُ هُو البَعثُ، فَافَهُمْ جَمِيعَ مَا فِي كِتَابِ اللهِ مِن لِقَائِهِ فَإِنَّهُ يَعني بذلكَ البَعثَ، وكذلكَ قولُهُ: ﴿يَجِيَّتُهُم يَومَ يَلْقُونَهُ سَلامٌ ﴾ يَعني : أنّـهُ لا يَسْرُولُ المُؤمنينَ فَرَّجَ اللهُ عَنكَ، فَقَد حَلَلتَ البَيْرِ مَن عُلوبِهِم يَومَ يُبعثونَ. قالَ : فَرَّجَتَ عَنِي يَا أُمِيرَ المؤمنينَ فَرَّجَ اللهُ عَنكَ، فَقَد حَلَلتَ عَنِي عُقدَةً اللهِ عَنْهُ عَقَدَةً اللهُ عَلَى الْهُ عَنْهُ مَا مُنْ عَلَى الْمَالِقَاءُ مُنْهُ عَنْهُ مَا عَنْهُمْ عَلَاهُ عَنْهُ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَوْتُهُ مَا اللّهُ عَنكَ، فَقَد حَلَلتَ عَنْهُ مُعْدَةً اللهُ الْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَا لَوْمُنِينَ فَرَّجَ اللهُ عَنكَ، فَقَد حَلَلتَ عَنِي عُقَدَةً اللّهُ عَنْهُ مُ عَلْهُ مَا لَا عُولِهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّلْهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) النوحيد: ٢٥٥ و ٢٥٨ و ٢٦٧.



## اللَّهو

بحار الأنوار : ٢٧/ ١٥٤ باب ١٢٥ «الففلة واللَّهو». كنز العمّال : ١٥ / ٢١١ ــ ٢٣٦ «كتاب اللَّهو».

انظر: ﴿ عنوان ٤٧٥ واللَّغوه ، ٣٩٨ والغِناء» .

الدُّنيا: باب ٢٢٦، الدِّين: باب ١٣٠٨، التَّجارة: باب ٤٤٦.

### ٣٥٨٢ ـ اللَّهِقُ

### الكثلب

﴿إِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ ﴾ ٣٠.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لِمُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَٰثِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾(").

﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمُواً انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَاعًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّـهُو وَمِـنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ الرَّازِقِينَ﴾ ٣٠.

الإمامُ علي ﷺ : عِبادَ اللهِ، أينَ الّذينَ عُمَّرُوا فنَعِموا، وعُلِّموا ففَهموا، وأُنظِرُوا فلَهُوا؟!(٤)

١٨٣٣٤ عند إلى النّاس، اتّقوا الله: فما خُلِقَ امرؤُ عَبَثاً فيَلهوَ، ولا تُـرِكَ سُـدىً فيَلغوَ!

١٨٣٣٦ عند علا ؛ أهجُر اللَّهَوَ؛ فإنَّكَ لَم تُخلَقْ عَبَداً فتَلهوَ ، ولَم تُترَكْ شدى فتَلفوَ ١٠٠٠

الدَّهر، أو أكونَ أسوَةً لِهُم في جُسوبَةِ (خُسونَةِ) العَيشِ؟! فما خُلِقتُ ليَشغَلني أكلُ الطَّيِّباتِ، الدَّهر، أو أكونَ أسوَةً لِهُم في جُسوبَةِ (خُسونَةِ) العَيشِ؟! فما خُلِقتُ ليَشغَلني أكلُ الطَّيِّباتِ، كالبَهيمَةِ المَربوطَةِ هَبُّها عَلَفُها، أو المُرسَلَةِ شُغلُها تَقَمُّمُها، تَكتَرِشُ مِن أعلافِها، وتَلهو عَيَّا يُرادُ بها، أو أترَكَ شدى، أو أهمَلَ عابثاً الله .

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) لقمان : ٦.

<sup>(</sup>٣) الجمعة : ١١ .

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهيج البلاغة: الخطية ٨٣ والحكمة ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦ـ٧) غرر العكم (٩٦٠٧،٩٦٠٧)، ٢٤٣٥

<sup>(</sup>٨) بهج البلاعة الكتاب ٤٥

١٨٣٣٨ .. عند على : اللَّهِوُ قُوتُ الْحَيَاقَةِ ١٠٠٠

١٨٣٣٩ ـ عنه على : اللَّهُوُ مِن عُارِ الجَهَلِ ٣٠.

١٨٣٤٠ ـ الإمامُ الهادي على : الهَرْلُ فُكاهَدُ السُّفهاءِ، وصِناعَةُ الجُهَّالِ٣٠.

١٨٣٤١ ـ الإمامُ علي على الفضلُ العَقلِ مُجانَبَةُ اللَّهوِ ١٠٠.

١٨٣٤٢ ـ عند على : أعرضوا عَن كُلُّ عَمَلٍ بِكُم غِني عَنهُ ١٠٠.

١٨٣٤٣ ـ عنه على : غَشَّكَ مَن أرضاكَ بالباطِلِ وأغراكَ بالمَلاهي والْهَزْلِ٣٠.

١٨٣٤٤ ــ عنه ﷺ : لا تَغُرَنُكَ العاجِلَةُ بِزُورِ المَلاهي ؛ فإنّ اللَّهوَ يَنقَطِعُ ويَلزَمُكَ ما اكتَسَبتَ مِن المَآتِمِ ٣٠.

١٨٣٤٥ ـ عند على : شَرُّ ما ضُيَّعَ فيهِ العُمرُ اللَّهِبُ ٩٠٠.

١٨٣٤٦ عنه ﷺ : لا تَكُن يمن يَرجو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ ... إن سَقُمَ ظَلَّ نادِماً ، وإن صَعَّ أُمِنَ لاهِياً ... اللّهوُ مَعَ الأغنياءِ أَحَبُّ إلَيهِ مِن الذَّكرِ مَعَ الفُقَراءِ ١٠١

### ٣٥٨٣ ـ تُمَراتُ اللَّهو

١٨٣٤٧ ـ الإمامُ علي على اللَّهُو يُسخِطُ الرَّحْنَ، ويُرضي الشَّيطانَ، ويُنسي القُرآنَ ٥٠٠٠.

١٨٣٤٨ \_ عند على : مُجالَسَةُ أهل اللَّهو يُنسى القُرآنَ، ويُحضِرُ الشَّيطانَ ٥١٠.

١٨٣٤٩ ـ عنه على : اللَّهُو يُفسِدُ عَزَائُمُ الجِدُّ٥٠٠.

١٨٣٥٠ عند على الأباطيلُ مُوقِعَةً في الأضاليل ٣٠٠.

١٨٣٥١ ـ عنه على : أوَّلُ اللَّهُو لَعبُ، وآخِرُهُ حَربُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-٢) غرر الحكم: ٧٦٧، ٧٦٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٢٨ / ٣٦٩ / ٤ .

<sup>(</sup>٤ ــ ٨) غرر الحكم: ٨٠٥١، ١٠٥٢، ٦٤١٥، ٥٧٢٩. ٥٧٢٩.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: العكمة ١٥٠.

<sup>(</sup>۱۱\_۱۰) محار الأتوار ۱/۲۹۱/۷۸ و ۱/۲۹۱/۷۷

<sup>(</sup>١٤-١٢) غور الحكم ١٦٥٠ ، ٢١٣٥ ، ٣١٣٣ .

١٨٣٥٢ عنديلا : رُبَّ لَمُو يُوحِشُ حُرَّاً".

١٨٣٥٣ ـ عنه على : لا تُفْنِ عُمرَكَ في المكاهي ؛ فتَخرُجَ مِن الدُّنيا بلا أمَلِ ١٠٠.

١٨٣٥٤ عنديد : جَالِسُ اللَّهِو تُفسِدُ الإيانَ ٣٠.

### ٣٥٨٤ ـ المُستَهتَرُ بِاللّهِ

١٨٣٥٥ - الإمامُ على على الله والنَّاسِ عَنِ الصَّلاحِ المُستَهِ تَرُ بِاللَّهِ والله والله

١٨٣٥٦ ـ عند ﷺ : أبعَدُ النَّاسِ مِن النَّجاحِ المُستَهَتَّرُ باللَّهِ والمِزاح ٣٠.

١٨٣٥٧ ـ عند الله : مَن كَثُرُ هَٰوُهُ استَحمَقَ ٩٠٠.

١٨٣٥٨ ـ عندﷺ : مَن كَثُرَ لَمُؤهُ قَلَّ عَقلُهُ ٣٠.

١٨٣٥٩ ـ عنه ﷺ : لا يُفلِحُ مَن وَلِهَ بِاللَّعِبِ، واستُهتِرَ بِاللَّهوِ والطَّرَبِ ٨٠.

١٨٣٦٠ عنه الله يعقِلُ مَن وَلِهَ بِاللَّعِبِ، واستُه بِرَ بِاللَّهِوِ والطَّرَبِ٣٠.

### ٣٥٨٥ ـ الإيمانُ والنَّهقُ

١٨٣٦١ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ : المؤمنُ لا يَلهو حتى يَغفُلَ، فإذا تَفَكَّرَ حَزِنَ ١٠٠٠.

١٨٣٦٢ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : المؤمنُ يَعافُ اللَّهوَ، ويأَلَفُ الجِيدُّ ٣٠٠.

١٨٣٦٣ ـ عنه على عنه المؤمن ــ : مَشغولٌ وَقتُهُ ١٠٠٠.

١٨٣٦٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ فيمَن طَلَبَ الصَّيدَ لاهِياً ـ : وإنّ المؤمنَ لَني شُـغُلٍ عـن ذُلكَ ، شَغَلُ عَلَى الْمُعْدَ عَن جَميعِ ذُلكَ لَقي شُغُلٍ ، ما لَا اللّه عَن جَميعِ ذُلكَ لَقي شُغُلٍ ، ما لَهُ وللمَلاهي ؟! فإنَّ المَلاهي تُورِثُ قَساوَةَ القَلبِ وتُورِثُ النَّفاقَ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١...١) غرر الحكم: ٢٩١١، ٢٠٦٠، ١٠٢٥، ٢٠٦٧، ٢٠٦٧، ٢٢٣٧، ٢٢٦٨، ٢٧٨٠، ٨٢٥٨،

<sup>(</sup>۱۰) تتبيه الخواطر: ١٠/٥٠.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>١٢) نهم اللاغة الحكمة ٣٣٣.

<sup>(</sup>۱۳) مستدرك الوسائل ۱۵۱۹۳/۲۱۹/۱۳

١٨٣٦٥ مجمعُ البيانِ: عن مَعمرٍ، قالَ: إنَّ الصَّبيانَ قالوا ليحيىٰ: إذَهَبْ بنا لِنَلْعَبَ، فقالَ: ما لِلَّعبِ خُلِقنا، فأنزَلَ اللهُ فيهِ: ﴿وآتَـيْنَاهُ الحُكْمَ صَـبِيّاً ﴾.ورُويَ ذلكَ عن أبي الحسنِ الرَّضاعِةِ™.

١٨٣٦٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على ١٨٣٦ من صاحبِ هذا الأمر ـ: صاحب هذا الأمر ـ: صاحب هذا الأمر لا يَلهو ولا يَلقب. وأقبَلَ أبو الحسنِ وهُو صَغيرٌ ومَعهُ بُهمَةٌ عَناقٌ مَكّيَةٌ ويقولُ لَها: النَّمر لا يَلهو ولا يَلقب . فأخَذَهُ أبو عبدِاللهِ على وضمّةُ إلَيهِ وقالَ : بأبي أنتَ وأمّي، مَن لا يَلهو ولا يَلقبُ ".

١٨٣٦٧ ــ الإمامُ علي على : عَجَباً لابنِ النّابِغَةِ ! يَزعُمُ لأهلِ الشّامِ أَنَّ فِيَّ دُعــابَةٌ ٣، وأَنِّي امرؤُ تَلعابَةُ ، أُعافِسُ وأُمارِسُ ! لَقد قالَ باطِلاً ، ونَطَقَ آغِاً ... أما واللهِ إِنّهُ لَيَنعُني مِن اللّعبِ ذِكرُ المَوتِ ، وإِنّهُ لَيمَنعُهُ مِن قَولِ الحَقَّ نِسيانُ الآخِرَةِ ٣٠.

### ٣٥٨٦ ـ لَهِوُ المؤمنِ

١٨٣٦٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لهَوُ المؤمنِ في ثَلاثةِ أشياءَ: الْتَمَتُّعُ بالنِّساءِ، ومُفاكَهَةُ الإخوانِ، والصّلاةُ باللّيلِ٠٠٠.

١٨٣٦٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ لَهُو المؤمنِ باطِلُ إلّا في ثلاثٍ : في تأديبِهِ الفَرَسَ، ورَميِهِ عَن قَوسِهِ، ومُلاعَبَتِهِ امرأتَهُ، فإنَّهُنَّ حَقَّىٰ٠٣.

١٨٣٧-عنهﷺ: خَيرٌ لَهُو المؤمنِ السِّباحَةُ. وخَيرٌ لَهُو المَرأَةِ المِغرَلُ™.

١٨٣٧١ ــ عندﷺ : كُلُّ شيءٍ لَيسَ مِن ذِكرٍ اللهِ لَهُوَ ولَعبُ، إلَّا أَن يكونَ أَربَعةً : مُلاعَبَةُ

<sup>(</sup>١) مجمع اليمان: ٦ / ٧٨١.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار: ١٩/٤٨/٢٧,

<sup>(</sup>٣) ذكر ابن أبي الحديد أنّ أصل هذا الإشكال من عمر . راجع شرح نهج البلاغة : ٦ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) تهيج البلاغة : الخطبة ٨٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد :٦ /٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٧٦/ ٩٥/ ٥.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٥٠/٥٠).

<sup>(</sup>٧) كتر العثال ٤٠٦١١.

الرَّجُلِ امرأتَهُ، وتَأْديبُ الرَّجُـلِ فَـرَسَهُ، ومَـشيُّ الرَّجُـلِ بَـينَ الغَـرَضَينِ، وتَـعليمُ الرَّجُـلِ السُّباحَةُ٣٠.

> ١٨٣٧٢ عنديمًا : إلهُوا والعَبوا؛ فإنّي أكرَهُ أن يُرى في دِينِكُم غِلظَةٌ ". أقول : لو صحّ الحديثُ فهو محمول على ما تقدّم من لهو المؤمن ممّا له فائدة .

### ٣٥٨٧ ـ اللّعبُ بالحَمام

١٨٣٧٣ ـ رسولُ الله على: الحَمَاماتُ الطَّياراتُ حاشِيَةُ المُنَافِقينَ ٣٠.

الوسائل عن أنسِ بنِ مالكِ : إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ رأَىٰ رجُلاً يَطلُبُ حَماماً اللهِ ﷺ رأَىٰ رجُلاً يَطلُبُ حَماماً فقالَ : شَيطانُ يَطلُبُ شَيطانًا بَهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى

١٨٣٧٦ سنن أبي داود عن أبي هُرَيرة : إنّ رسولَ اللهِ ﷺ رأى رجُلاً يَتبَعُ حَمَامَةً ، فقالَ : شَيطانٌ يَتبَعُ شَيطانَةً ٥٠.

<sup>(</sup>١١ ـ ٢) كثر العشال: ٤٠٦١٦،٤٠٦١٢.

<sup>(</sup>٣٠٥) مستدرك الوسائل ٢٠٦/ ٢٠١٢ و ٩٥١٢ و ١٩٢٢/ ١٢٩٠٠.

<sup>(</sup>٦) ستن أبي داود : ٤٩٤٠



بحار الأنوار: ٧٩/ ٦٢ باب ٧١ «تحريم اللَّواط». وسائل الشيعة : ١٨ / ٤١٦ «أبواب حدّ اللَّواط».

بحار الأنوار : ٧٩ / ٧٧ باب ٧٣ «من أتني بهيمة».

### ٣٥٨٨\_اللُّواطُ

### يكتاب

﴿وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِتَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ \* إِنْكُمْ لَـتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ ٣٠.

(انظر) الأنبياء: ٧٤ والشعراء: ١٦٥ ـ ٧٤ والنمل: ٥٥، ٥٥ والمنكبوت: ٢٨ ـ ٣٥.

١٨٣٧٧ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أخوَفَ ما أخافُ على أمَّتي مِن عَمَلِ قَومٍ لُوطٍ ﴿ اللهِ

١٨٣٧٨ \_ عندﷺ : مَن وَجَدتُموهُ يَعمَلُ عَمَلَ قَوم لُوطٍ ، فاقتُلُوا الفاعِلَ والمَفعولَ بهِ ٣٠٠.

١٨٣٧٩ عند على : مَن أَلَمٌ في وَطِي الرِّجالِ لَم يَتُت حتَّىٰ يَدعوَ الرِّجالَ إلى تَفسِهِ ١٠٠.

النّساء ٠٠٠٠ الإمامُ علي الله : ما أمكنَ أحَدُ مِن نَفسِهِ طائعاً يُلعَبُ بِهِ إِلّا أَلَقَىٰ اللهُ عَليهِ شَهوَةَ النّساء ٠٠٠.

### ٣٥٨٩ ـ علَّةُ تحريم اللَّواطِ

١٨٣٨١ ــ الإمامُ الرُّضائِظِ : عِلَّهُ تَحريمِ الذُّكرانِ للذُّكرانِ والإِناثِ للإِناثِ؛ لِمَــا رُكِّبَ في الإِناثِ وما طُبعَ علَيهِ الذُّكرانُ، ولِمَا في إِتبانِ الذُّكرانِ الذُّكرانَ والإِناثِ الإِناثَ مِــنِ انــقِطاعِ النَّسل، وفسادِ التَّدبيرِ، وخَرابِ الدُّنيا<sup>٥٠</sup>.

١٨٣٨٢ ــ الإمامُ العتادقُ على ــ لَمَّا سَأَلَهُ الزَّنديقُ عن عِلَّةِ تَحريمِ اللَّواطِ ــ: مِن أَجلِ أَنَّهُ لَو كانَ إِتيانُ الفُلامِ حَلالاً لاستَغنَى الرِّجالُ عَنِ النِّساءِ، وكانَ فيهِ قَطعُ النِّسلِ، وتَعطيلُ الفُروجِ، وكانَ في إجازَةِ ذٰلكَ فَسادٌ كَثيرٌ.

قالَ : فلِمَ حَرَّمَ إِتِيانَ البّهِيمَةِ؟

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨١،٨٠.

<sup>(</sup>۲ ـ ۲) الترغيب والترهيب: ٣ / ٢٨٥ / ١ و ص ٢٨٨ /٧.

<sup>(£</sup>\_0) ثواب الأعمال: ٣١٦/٣١٧ و ١١٠/٣١٧.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع · ١٠٥٥ / ١.

قالَ ﷺ : كُرِهَ أَن يُضَيِّعَ الرِّجُلُ ماءَهُ ويأتيَ غَيرَ شَكلِهِ، ولَو أَباحَ ذَلكَ لَربَطَ كُلُّ رجُمـلٍ أتاناً ١٠٠ يَركَبُ ظَهرَها ويَفشىٰ فَرجَها، فكانَ يكونُ في ذَلكَ فَسادٌ كثيرٌ، فأباحَ ظُهورَها وحَرِّمَ عليهِم فُروجَها، وخَلقَ للرِّجالِ النِّساءَ لِيأنسوا بِهِنَّ، ويَسكُنوا إلَيهِنَّ، ويَكُنَّ مَوضِعَ شَهَواتِهِم وأَمَّهاتِ أُولادِهِم ١٠٠.

١٨٣٨٣ ــ الإمامُ علي ﷺ : فَرَضَ اللهُ الإيمانَ تَطهيراً مِن الشَّركِ ... وتَرُكَ اللَّواطِ تَكــثيراً للنَّسلِ ...

### ٣٥٩٠ ـ الواطئ

١٨٣٨٤ ــ رسولُ اللهِﷺ : ألا لَعنَهُ اللهِ والمَلائكَةِ والنّاسِ أَجَمَعينَ... على ناكِحِ يَدِهِ، وعلىٰ مَن أَتَى الذُّكرانَ مِن العالمَينَ ٩٠.

١٨٣٨٥ عند عَلَيْ : مَن يَعمَلُ مِن أُمَّتِي عَملَ قَومِ لُوطٍ ثُمَّ يَمُوتُ على ذَلكَ فَهُو مُؤَجَّلُ إلىٰ أُن يُوضَعَ فِي لَحَدِهِ، فَإِذَا وُضِعَ فِيهِ لَم يَكُثُ أَكْثَرَ مِن ثَلاثٍ حتَّىٰ تَقَذِفَهُ الأرضُ إلى جُملَةٍ قَومٍ لُوطٍ المُهلَكِينَ فَيُحشَرَ مَعَهُم ''.

١٨٣٨٦ ـ بحار الأنوار عن مَيمونِ اللَّبَان: كنتُ عند أبي عبداللهِ ﷺ فقُرئَ عِندَهُ آياتٌ مِن «هُودٍ»، فلَمَّا بَلغَ ﴿وأَمْطَرْنَا عَلَيهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِّيلٍ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وما هِيَ مِن الظَّالِمِينَ بِبَعيدٍ﴾ فقالَ ﷺ : مَن ماتَ مُصِرًا علَى اللَّواطِ فلَم يَتُبْ يَرميهِ اللهُ بِحَجْرٍ مِن سَلكَ الحِيجارَةِ يكونُ فيهِ مَنِيُّتُهُ ولا يَراهُ أَحَدٌ ١٠.

<sup>(</sup>١) الأتان: الجمارة.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار: ١٠/ ١٨١ / ٢.

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة: العكمة ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) كبر العثال: ٤٤٠٥٧.

### ٣٥٩١ ـ المَوطوءُ

الكافِر في دُبُرون. الإمامُ الصادقُ ﷺ : إنّ الله تعالىٰ جَعلَ شَهوَةَ المؤمنِ في صُلبِهِ، وجَعلَ شَهوَةَ الكافِر في دُبُرون.

١٨٣٨٩ ـ عند على الله على كُلِّ دُبُرٍ مُستَنكَحِ الجُلُوسَ على إستَبرَقِ الجُنَّةِ ٣٠.

(انظر) عنوان ۲۵۷ «التشيّه».

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١ / ١٠٥ / ١٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) الحصال: ١٣١ / ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٢٧/٧٢/٧٩

## الكلامة

انظر: النَّفْس: باب ٣٩٦٧، الخوف: باب ١٩٤٥.

### ٣٥٩٢ ـ مَلامَةُ النَّفس

### الكتاب

﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَّكُمْ وَعْدَ الْحَقَّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَــانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَنِّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ...﴾\*\*\*.

١٨٣٩- الإمامُ علي على الله يحمدُ حامِدُ إلَّا ربَّهُ، ولا يَلُمُ لائمٌ إلَّا نَفسَهُ ١٠٠.

١٨٣٩١ ــ المسيح على : يا عَبيدَ السَّوءِ، تَلومونَ النَّاسَ علَى الظَّنِّ، ولا تَلومونَ أنـفُسَكُم
 على اليَقينِ؟ ١٣١

١٨٣٩٢ ـ الإمامُ عليُّ ١٤ : مَن وَضعَ نَفسَهُ مَواضِعَ التُّهمَةِ فلا يَلومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظَّنَّ ١٠٠

### ٣٥٩٣ ـ رُبُّ مَلوم لا ذنبَ لَهُ

١٨٣٩٣ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ ـ في وَصفِ أَخٍ لَهُ ـ: كَانَ لَا يَلُومُ أَحَداً فيها يَـقَعُ اللَّـذَرُ في مِثلِهِ، حتّىٰ يَرَى اعتِذاراً ٣٠.

١٨٣٩٤ ـ الإمامُ علي ﴿ : كَانَ لِي فَيَا مَـضَىٰ أَخٌ فِي اللهِ... وكــانَ لا يَــلومُ أَحَــداً عــلىٰ
 ما يَجِدُ العَذرَ فِي مِثلِهِ، حتى يَسمَعَ اعتِذارَهُ ٩٠٠.

١٨٣٩٥ ـ عنه؛ زُبُّ مَلُومٍ ولا ذَنبَ لَهُ٣٠.

<sup>(</sup>۱) إيراهيم: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ؛ الخطبة ١٦ .

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار: ١٤/٥٠٥/١٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: العكمة ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) يحار الأتوار: ٦٩/ ٢٩٥ / ٢٤.

<sup>(</sup>٦) بهج البلاغة: المكمة ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٣٣٩ه

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة · الكتاب ٢٨

### ٣٥٩٤ ـ العِتابُ وآدابُهُ

١٨٣٩٧ ـ الإمامُ علي ﴿ : العِتابُ ﴿ حَياةُ المُوَدَّةِ ﴿ .

١٨٣٩٩ ـ عنديل : إذا عاتبتَ فاستَبق ".

١٨٤٠١ - عنه على : أبْق لِرضاكَ مِن غَضَبِكَ، وإذا طِرْتَ فقَعْ شَكِيراً ٥٠.

١٨٤٠٢ عند الله يَكُن حُبُّكَ كَلَفاً، ولا بُغضُكَ تَلَفاً، أَحبِبْ حَبيبَكَ هَوناً ما، وأبغِضْ بَغيضَكَ هَوناً ما٣.

(انظر) العِشرة: باب ٢٧٣٤.

### ٣٥٩٥ ـ الإفراطُ في المَلامة

١٨٤٠٣ ـ الإمامُ عليُّ الله واطر في المكامّةِ يَشُبُّ نارَ اللَّجاجَةِ ٥٠٠

١٨٤٠٤ ـ عند الله : إيَّاكَ أَن تُكرِّرَ العَتب؛ فإنَّ ذٰلكَ يُغري بالذُّنب، ويُهوِّنُ العَتبَ ١٠٠.

١٨٤٠٥ ــ عند علم : لا تُكثِرَنَّ العِتاب؛ فإنَّهُ يُورِثُ الضَّغينَةَ، ويَدعو إلَى البَغضاءِ ٥٠٠.

١٨٤٠٦ عند الله عند المراع المناب تُؤذِنُ بالارتياب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) عاتبه على كذا: لامه ، (المنجد: ٤٨٥) .

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٣١٥.

<sup>(</sup>۲-۱) غرر العكم: ۲۹۷۷ ، ۲۹۷۷ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٢٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) بعار الأبوار: ١٨/١٧٨/٧٤.

<sup>(</sup>١١٣٨) غرر الحكم: ٧١١١، ١٠٤١٢، ٣٧٤٨، ١٠١١



| <b>TYY1</b>          |           |      | ٤٧٠ ـ الأمثال   |
|----------------------|-----------|------|-----------------|
| <b>*Y71</b>          |           |      | ٤٧١ ـ الَّمَثال |
| <b>****</b>          |           |      |                 |
| <b>YVAY</b>          | ,         |      | ٤٧٣ _ الكرح     |
| <b>٣٧٩</b> ٥         |           |      | ٤٧٤ ـ المرأة    |
| ٣٨٠٩                 |           |      | ٥٧٥ ـ المروءة   |
| TA14                 | 434444444 | >*** | ٤٧٦ ـ المَرض    |
| <b>***</b>           |           |      |                 |
| YAY0                 |           |      |                 |
| <b>TAE1</b>          |           |      |                 |
| <b>TAE4</b>          |           |      |                 |
| <b>YA</b> 0 <b>Y</b> |           |      | ٤٨١ ـ الكر      |

| TA04   | ٤٨٢ _ الْتَمَلَّق |
|--------|-------------------|
| YX71   | ٣٨٦ ــاللك        |
| TAY0   | ٤٨٤ _ الكلائكة    |
| ٣٨٨٩   | ٤٨٥ ـ الملكوت     |
| ۳۸۹۹   | ٢٨٦ ـ الإملاء     |
| ۳۹•۳   | ٨٧٤ _ الإستِمناء  |
| ra • o | ٨٨٤ ـ المَوت      |
| rqeo   | ٤٨٩ ـ النال       |

# الأعثال الأمثال

سنن الترمذيّ : ٥ / ١٤٤ «كتاب الأمثال».

انظر: الربادياب ١٤٣٢، الحياء دياب ٩٩٤.

### ٣٥٩٦ \_الأمثالُ

### القنلب

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَطْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَفْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلُّ مَثَلِ فَأَنِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورَا ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلٌّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ".

١٨٤٠٧ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : أُوصِيكُم عِبادَ اللهِ بتَقوىٰ اللهِ الَّذي ضَربَ الأمثالَ، ووَقَّتَ لَكُمُ الآجالَ…

١٨٤٠٨ ــ عنه ﷺ : ضُروبُ الأمثالِ تُضرَبُ لِأُولِي النَّهَىٰ والألبابِ٣٠.

١٨٤٠٩ عنه على : الأهل الاعتبار تُضرَبُ الأمثالُ ٥٠.

١٨٤١٠ عنه على: لِلاعتبارِ تُضرَبُ الأمثالُ ١٨٠.

١٨٤١١ \_رسولُ اللهِ ﷺ \_ لَمَّا سُئلَ عَن صُحُفِ إبراهيمَ ﷺ : كانت أمثالاً كُلُّها ١٠٠٠.

١٨٤١٢ ــالإمامُ عليٌّ ﷺ :... وبَعَثَ إلَى الجِنِّ والإنسِ رُسُلَهُ، لِيَكشِفوا لَهُم عَن غِطائها، ولِيُحَذِّروهُم مِن ضَرَّاتها، ولِيَضرِبوا لَهُم أمثالهَا٠٠٠.

١٨٤١٣\_عند ﷺ : فَيالْهَا أَمثالاً صائبَةً ، ومَواعِظَ شافِيةً ، لَو صادَفَت قلُوباً زاكِيَةً ، وأسهاعاً

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٤٣.

<sup>(</sup>۲) الإسراء : ۸۹.

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) النور : ٣٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣.

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب : ٣ / ١٨٨ / ٢٤.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة . الحطبة ١٨٣.

واعِيَةً، وآراءً عازِمَةً، وألباباً حازِمَةً! ٣

### ٣٥٩٧ ـ حكمُ الأمثالِ

١٨٤١٤ - الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ إنَّ الأُمورَ إذا اسْتَبَهَت اعتُبرَ آخِرُها بأَوَّلِها ٣٠.

١٨٤١٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : واللهِ، ما يُساوئ ما مَضَىٰ مِن دُنياكُم هٰذهِ بأهدابِ "بُردِي هٰذا، ولَمَا بَقِيَ مِنها أَشْبَهُ بما مَضَىٰ مِن الماءِ بالماءِ ".

١٨٤١٧ - الإمامُ عليٌّ ﷺ : إذا دَعاكَ القُرآنُ إلى خَلَّةٍ جَمِيلَةٍ فَخُذُ نَفسَكَ بأمثالِها ٥٠.

٨٤١٨ \_عنه ﷺ : إعقِلُ ذَلكَ ؛ فإنَّ المِثِلَ دَليلٌ علىٰ شِبههِ ١٨٠ \_

المُدُاهِ عَنه ﷺ مِ فِي الحُطْبَةِ القاصِعَةِمِ: وإنّ عِندَكُمُ الأمثالَ مِن بَأْسِ اللهِ وقَوارِعِهِ، وألله عنه اللهِ وقوارِعِهِ، وألله عنه بَأْسِهِ ٩٠. وأليامِهِ ووقائعِهِ، ويَأْسَأُ مِن بَأْسِهِ ٩٠.

المكالم عنه ﷺ ـ أيضاً ـ: فاعتَبِروا بحالِ وَلَدِ إسهاعيلَ وبَني إسحاقَ وبَني إسرائيلَ ﷺ، فما أشَدَّ اعتِدالَ الأحوالِ، وأقرَبَ اشتِباهَ الأمثالِ إِنهِ

(انظر) عنوان ٣٣٢ «العبرة».

### ٣٥٩٨ ـ مَثَلُ الحقِّ والباطلِ

### الكتاب

﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةً بَقَدَرِهَا فَاخْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَأَ رَابِيّاً وَيُمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي

<sup>(</sup>١\_٣) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣ والحكمة ٧٦ و الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٤) هُدبُ النُّوبِ : طرقُه سمّا يَلي طُرَّته . (أنظر النهاية : ٥ / ٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) أعلام الدين: ٢٨/٣٤١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ٤١٤٣.

<sup>(</sup>V) نهج البلاغة · الخطبة ١٥٢.

<sup>(</sup>١٩٢٨) نهج البلاغة : الخطمة ١٩٢

النَّار الْبَيْغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُّ مِثْلُهُ كَذْلِكَ يَضْعِرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذْلِكَ يَضْعِرِبُ اللهُ الأَمْقَالَ﴾ ...

(انظر) الحقّ : باب ٨٨٦، الباطل : باب ٢٦٠.

### ٣٥٩٩ ـ مَثَلُ الطّريقِ إِلَى اللهِ

### الكتاب

﴿وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِغُوهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾٣.

المقدم الله على كُنَنِي الصَّراطِ دارانِ لَمُّهُا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُنَنِي الصَّراطِ دارانِ لَمُهَا أَبُوابُ مُفَتَّحَةً ، على كُنَنِي الصَّراطِ وارانِ لَمُهَا أَبُوابُ مُفَتَّحَةً ، على الأبوابِ سُتورٌ وداعٍ يَدعو على رأسِ الصَّراطِ ، وداعٍ يَدعو فَموقَهُ ، واللهُ دارِ السَّلامِ وجِدي مَن يَشاءُ إلى صِراطٍ مُستَقيمٍ ، والأبوابُ الَّتِي على كُنَنِي الصَّراطِ عُدودُ اللهِ فلا يَقَع أَحَدٌ في حُدودِ اللهِ حتَّى يُكشَفَ السَّترُ ، والّذي يَدعو مِن فَوقِهِ واعِظُ رَبِّهِ ٣٠.

الموان فيها أبواب مُفَتَّحَةً، وعلى الله وعلى جَنبَتَي الصَّراطِ سُورانِ فيها أبواب مُفَتَّحَةً، وعلى الأبوابِ سُتورٌ مُرخاةً، وعلى بابِ الصَّراطِ داعٍ يقولُ: يا أيَّها النّاسُ، ادخُلوا الصَّراطَ جَمِعاً ولا تَتَفرَّقوا، وداعٍ يَدعو مِن فَوقِ الصَّراطِ، فإذا أرادَ الإنسانُ أن يَفتَحَ شَيئاً الصَّراطَ جَمِعاً ولا تَتَفرَّقوا، وداعٍ يَدعو مِن فَوقِ الصَّراطِ، فإذا أرادَ الإنسانُ أن يَفتَحَ شَيئاً مِن تِلكَ الأبوابِ قالَ: وَيَحَكَ! لاتَفتَحْهُ، فإنّكَ إن تَفتَحْهُ تَلِجْهُ؛ فالصَّراطُ الإسلامُ، والسُّورانِ مَن تِلكَ الأبوابِ قالَ: وَيَحَكَ! لاتَفتَحْهُ، فإنّكَ إن تَفتَحْهُ تَلِجْهُ؛ فالصَّراطُ كِتابُ اللهِ، والدَّاعي حُدودُ اللهِ، والأبوابُ المُفتَحَةُ تَعارِمُ اللهِ، وذلك الدّاعي على رأسِ الصَّراطِ كِتابُ اللهِ، والدّاعي مِن فَوقُ واعِظُ اللهِ تعالىٰ في قَلبِ كُلُّ مُسلِمٍ ".

<sup>(</sup>۱) الرعد: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سنئن الترمذيّ . ٢٨٥٩.

<sup>(</sup>٤) الدرّ السئور : ١ / ٣٩

الدّر المنثور عن ابنِ مسعودٍ : خَطَّ رسولُ اللهِ ﷺ خَطَّا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ : هذا سبيلُ اللهِ مُستقيماً، ثُمَّ خَطَّ خُطوطاً عن يَمِينِ ذٰلكَ الحَطَّ وعن شِمالِهِ ثُمَّ قَالَ : وهذهِ السُّبُلُ لَيسَ مِنها سَبيلُ إلاّ علَيهِ شَيطانُ يَدعو إلَيهِ، ثُمَّ قَرأ ﴿وأنَّ هٰذا صِراطِي مُسْتَقيماً فَاتَّبِعُوهُ ولاتَـتَّبِعُوا السُّبُلَ ...﴾ ".

(انظر) عنوان ٢١٨ «السبيل»، ٢٩٣ «الصراط»، الإمامة (١) : باب ١٣٥.

### ٣٦٠٠ مَثَلُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وأُمَّتِهِ ورسالتِهِ

١٨٤٧٤ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلَي ومَثَلُكُم كَمَثَلِ رجُلٍ أُوقَدَ ناراً فَجَعلَ الفَراشُ والجَنادِبُ يَقَعْنَ فيها وهُو يَذُبُّهُنَّ عَنها، وأنا آخِذُ بحُجَزِكُم عَنِ النّارِ وأنتُم تَفَلَّتونَ مِن يَدِي٣٠.

١٨٤٢٥ عنه ﷺ : إنَّا مَثَلَي ومَثَلُكُم مَثَلُ قَومٍ خافُوا عَدُوّاً يأتيهِم فبَعَثوا رجُلاً يَتراءىٰ لَهُم، فبَينَا هُم كَذَٰلكَ أَبِصَرَ العَدُوَّ فأَقبَلَ لِيُنذِرَهُم وخَشِيَ لِيُدرِكَهُم العَدُوُّ ۖ قَبَلَ أَن يُنذِرَ قَومَهُ فأهوىٰ بثَوبِهِ، أَيُّهَا النَّاسُ، أَتِيتُم ـ ثلاثَ مرّاتٍ ـ ٣٠.

١٨٤٢٦ عند عَلِيَّة : إِنَّا مَتَلِي ومَثَلُكُم ومَثَلُ الأنبياءِ كَمَثَلِ قَوْمٍ سَلَكُوا مَفَازَةً غَبَرَاءَ ، لا يَدرونَ : ما قَطَعُوا مِنها أَكْثَرُ أَمْ مَا بَقِيَ ، فَحَسَرَ ظُهُورُهُم ونَفِدَ زَادُهُم وسَقَطُوا بَينَ ظَهْرانِي المَفَازَةِ فأيقَنوا بالحَلَكَةِ ، فَبَينًا هُم كَذَٰلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيهِم رَجُلُ فِي حُلَّةٍ يَقَطُّرُ رأَسُهُ ، فقالوا : إِنَّ لهٰذَا لَحَديثُ بالحَلَكَةِ ، فَبَينًا هُم كَذَٰلِكَ إِذْ خَرَجَ عَلَيهِم رَجُلُ فِي حُلَّةٍ يَقَطُّرُ رأَسُهُ ، فقالوا : إِنَّ لهٰذَا لَحَديثُ عَهْدٍ بالرَّيْفِ ، فانتَهَىٰ إلَيهِم فقالَ : مالكُم يا هؤلاءِ ؟ قالوا : ما تَرىٰ ؟! حَسَرَ ظَهْرُنَا ونَفِدَ زادُنَا وسَقَطْنا بَينَ ظَهْرانِي المَفَازَةِ ، ولانَدري ما قطَعنا مِنهُ أَكْثَرُ أَمْ مَا بَتِيَ عَلَينا ؟ قالَ : ماتَجَعَلُونَ لِي وسَقَطْنا بَينَ ظَهْرانِي المَفَازَةِ ، ولانَدري ما قطَعنا مِنهُ أَكْثَرُ أَمْ مَا بَتِيَ عَلَينا ؟ قالَ : ماتَجَعَلُونَ لِي إِنْ أُورَدتُكُم مَاءً رِوَى ورياضاً خُضراً؟ قالوا : نَجَعَلُ لَك حُكِكَ ...

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ٣/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢)كنز العتال: ٣١٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) كذا ، وفي المنتخب «وخشي أن يدركه العدوّ» . (كما في هامش/المصدر).

<sup>(</sup>٤) كتر العثال ٢٣٠٠.

فأورَدَهُم رياضاً خُصْراً وماءٌ رِوَى، فَكَتَ يَسيراً فقالَ : هَلِمُّوا إلىٰ رياضٍ أَعشَبَ مِن رياضٍكُم، وماءٍ أروىٰ مِن مائكُم، فقالَ جُلُّ القَومِ : ما قَدَرنا علىٰ هذا حتىٰ كِدُنا ألّا نَـقدِرَ علَيهِ! وقالَت طائفَةٌ مِنهُم : أَلَستُم قَد جَعَلتُم لهذا الرَّجُلِ عُهودَكُم ومَواثيقَكُم أَن لا تَعصُوهُ وقَد صَدَقَكُم في أوَّلِ حَديثِهِ، وآخِرُ حَديثِهِ مِثلُ أوَّلِهِ؟! فَراحَ وراحُــوا مَـعهُ، فأورَدَهُــم ريـاضاً خُضراً وماءٌ رِوى، وأتىٰ الآخِرينَ العَدُوُّ مِن تَحَتِ لَيلَتِهِم، فأصبَحوا ما بينَ قَتيلٍ وأسيرٍ ٣٠.

الجَيشَ بقيني، وإنّي أنا النَّذيرُ العُريانُ، فالنَّجاءَ النَّجاءَا فأطاعَتهُ طائفَةٌ مِن قَومٍ، إنّي رأيتُ الجَيشَ بقيني، وإنّي أنا النَّذيرُ العُريانُ، فالنَّجاءَ النَّجاءَا فأطاعَتهُ طائفَةٌ مِن قَومٍ، فأدلَجَوا وانطَلَقوا على مَهلِهم فنَجَوا، وكَذَبَتهُ طائفَةٌ مِنهُم فأصبَحوا مكانَهُم، فصَبَّحَهُمُ الجَيشُ فأهلكَهُم واجتاحَهُم، فذلك مَثلُ مَن أطاعني واتَّبَعَ ماجِئتُ بهِ مِن عَصاني وكَذّبَ بما جِئتُ بهِ مِن الحقّ».

(انظر) الترغيب والترهيب: ٤ / ٤٥٢، ٤٥٣، صحيح مسلم. ٤ / ١٧٨٧ باب ٥\_٧.

### ٣٦٠١ ـ مَثَلُ النّبِيّ ﷺ والسّاعةِ

السّاعةِ كَمَثَلِ رجُلٍ اللهِ عَلَيْ : مَثَلِي ومَثَلُ السّاعةِ كَفَرسَي رِهانٍ ، مَثَلِي ومَثَلُ السّاعةِ كَمَثَلِ رجُلٍ بَعْثَهُ قُومُهُ طَلَيعَةً ، فلَمَّا خَشِيَ أَن يُسبَقَ أَلاحَ بقويِهِ : أُتيتُم أُتيتُم أَنا ذاكَ أَنا ذاكَ أَنا ذاكَ أَنَا ذَاكَ اللهِ ١٩٧٤.

### ٣٦٠٢ \_مَثَلُ القُرآنِ

١٨٤٢٩ ــرسولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ آنِ ومَثَلُ النّاسِ كَمَثَلِ الأَرْضِ والغَيثِ، بَينَا الأَرضُ مَيّتَةً هامِدَةً إذ أَرسَلَ اللهُ علَيها الغَيثَ فاهتَزّت، ثُمّ يُرسِلُ الوابِلَ فتَهتَزُّ وتَربُو، ثُمّ لايَــزالَ يُــرسِلُ الأودِيّةَ حتىٰ تَبذُرَ وَتَنبُتُ ويَزهُو نَباتُها، ويُخرِجَ اللهُ ما فيها مِــن زِيــنَتِها وصَعايِشِ النّــاسِ الأودِيّةَ حتىٰ تَبذُرَ وَتَنبُتُ ويَزهُو نَباتُها، ويُخرِجَ اللهُ ما فيها مِــن زِيــنَتِها وصَعايِشِ النّــاسِ

والبّهائم، وكذلك فِعلُ هٰذا القُرآنِ بالنّاسِ٣٠.

• ١٨٤٣٠ عنه ﷺ : مَثَلُ ما بَعثَني الله به مِن الهُدى والعِلم كَمَثَلِ الغَيثِ الكثيرِ أصابَ أرضاً فكانَ مِنها نَقِيَّةً قَبِلَتِ الماءَ وأنبَتَتِ الكَلَأ والعُشبَ الكثيرَ، وكانت مِنها أجادِبُ أمسَكَتِ الماءَ، فنَفَعَ الله بها النّاسَ فشَرِبوا مِنها وسَقُوا ورَعَوا. وأصابَ طائفَةً مِنها أخرى، إنَّما هِي قِسِعانً لاتُمْسِكُ ماءً ولا تُنبِثُ كَلَأ، فذلكَ مَثَلُ مَن فَقِهَ في دِينِ اللهِ وَنَفقهُ ما بَعَثَني الله به فعَلِمَ وعَلَمَ، ومَثَلُ مَن فَقِه أَلْدي أرسِلتُ بهِ (").

### ٣٦٠٣ ـ مَثَلُ أُمَّةِ النَّبِيُّ ﷺ

### الكتاب

﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا ۚ عَلَىٰ الْكُفَّارِ رُحَآ ۚ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّمَا سُجَّدًا يَسْبَتَغُونَ فَضْلَاً مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً سِيَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَـنَلُهُمْ فِي الإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرَأُ عَظِيماً ﴾ ٣٠.

١٨٤٣١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ أُمْتِي كَالْمَطَرِ ؛ يَجَعَلُ اللهُ تعالىٰ في أُوّلِهِ خَيراً ، وفي آخِرِهِ خَيراً ١٠٠. ١٨٤٣٢ ــ عنه ﷺ : مَثَلُ أُمْتِي مَثَلُ المَطَرِ ؛ لا يُدرئ أُوّلُهُ خَيرٌ أُم آخِرُهُ ١٠٠.

المقام المنه على الله المنفل المنه المنفو المنفو المنفو المنفو المنفو المنفوري المن

١٨٤٣٤\_عند تلله : مَثَلُكُم أَيّتُها الأُمّةُ كَمَثَلِ عَسكَرٍ قَد سارَ أَوْلُهُم ونُودِيَ بالرَّحيلِ، فما أُسرَعَ ما يَلحَقُ آخِرُهُم بأوّلِهِم ! واللهِ، لا الدُّنيا في الآخِرَةِ إلّا كنَفَحَةِ أَرْنَبٍ، الحَدَّ الحَدَّ عِسبادَ اللهِ!

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) كنز العثال: ۲٤٥٧، ۸۹۷.

<sup>(</sup>٣) الفتح : ٢٩.

<sup>(</sup>٤) كنز العقال : ٣٤٥٦٩

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذيّ ٢٨٦٩.

<sup>(</sup>٦) كبر العتال : ٤٤٢١٩.

واستَعينوا باللهِ رَبُّكُم٣٠.

١٨٤٣٦ عنه على : مَثَلُ أُمَّتِي كَحَديقَةٍ قامَ عَلَيها صاحِبُها، فاحتَدَرَ رَواكِيَها وهَيَّأَ مَساكِنَها وحَلَقَ سَعَفَها، فأطْعَمَ عاماً فَوجاً وعاماً فَوجاً، فلعلَّ آخِرَهُما طَعماً أن يكمونَ أجودَهُما قِنواناً وأطوَلَهُما شِمراخاً. والَّذي بَعَثَني بالحَقَّ ! لَيَجِدَنَّ عيسَى بنُ مَريمَ في أُسِّتِي خَلَفاً مِسنَ حَوارِيهِ ".

### ٣٦٠٤ \_ مَثَلُ أهلِ بيتِ النَّبِيِّ ﷺ

١٨٤٣٧\_رسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ أهلِ بَيتِي مَثَلُ سَفينَةِ نُوحٍ ؛ مَن رَكِبَها نَجا ومَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ ''.

١٨٤٣٨ عند ﷺ : إِنَّمَا مَثَلُ أَهِلِ بَيتِي فيكُم كمَثَلِ سَفينَةِ نُوحٍ على امَن دَخَلَهَا نَجَا ، ومَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ ١٠٠٠.

١٨٤٣٩ \_عنه ﷺ : إنَّا مَثَلُ أهلِ بَيتي فيكُم كمَثَلِ سَفينَةِ نُوحٍ ؛ مَن رَكِبَها نَجَا، ومَن تَخَلَّفَ عَنها هَلَكَ™.

١٨٤٤٠ـعنه ﷺ : مَثَلُ أهلِ بَيتي فيكُم كمَثَلِ سَفينَةِ نُوحٍ ، فين قَومٍ نُوحٍ مَن رَكِبَ فيها لَمَجا ومَن تَخَلُفَ عَنها هَلَكَ ، ومَثَلُ بابِ حِطَّةٍ في بَني إسرائيلَ™.

١٨٤٤١ عنه ﷺ : إنَّ مَثَلَ أَهلِ بَيتي في أُمَّتي كمَثَلِ سَـفينَةِ نُوحٍ في قَومِهِ ؛ مَن رَكِبَها نَجا ومَن

<sup>(</sup>١-٤) كنز الستال ١٣٤١٥٠ (١٦/ ١٩٦/ ١٩٦١)، ٣٤٥٧٠ (٣٤١٥٠.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ٢٤٩ / ٧٢١.

<sup>(</sup>٦-٦) كنزالعمّال . ٣٤١٦٩، ٣٤١٧٠.

تَرَكَها غَرِقَ، ومَثَلُ بابِ حِطَّةٍ في بَني إسرائيلَ ١٠٠.

١٨٤٤٢ عنه ﷺ : مَن دانَ بدِيني وسَلَكَ مِنهاجي واتَّبَعَ سُنَّتي ، فليُدِنْ بتَفضيلِ الأَثْمَةِ مِن أَهلِ بَيتي على جَميع أُمِّتِي ؛ فإنَّ مَثَلَهُم في هذهِ الأُمَّةِ مَثَلُ بابِ حِطَّةٍ في بَني إسرائيلَ ٣٠.

الأُمَّةِ كَمَثَلِ سَفينَةِ نُوحٍ؛ مَن رَكِبُها نَجا ومَن تَرَكُها هَلَكَ.

وسَمِعتُ رسولَ اللهِ على يقولُ: اجعَلوا أهلَ بَيتي مِنكُم مكانَ الرّأسِ مِن الجَسَدِ، ومكانَ القينَينِ مِن الجَسَدَ لايَهتَدي إلّا بالرّأسِ، ولايَهتَدي الرّأسُ إلّا بالعَينَينِ ٣٠.

١٨٤٤٤ عنه ﷺ العلي ﷺ -: يا علي انا مدينة الحيكة وأنت بابها... مَثلُك ومَثَلُ الأَثْمَةِ مِن وُلدِكَ (بَعدي) مَثَلُ سَفينَة نُوحٍ، مَن رَكِبَها نَجا ومَن تَخَلَف عنها غَرِق، ومَثَلُكُم كمَثَلِ النَّجومِ؛
كُلَّما غابَ نَجمُ طَلَعَ نَجمُ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ ".

١**٨٤٤٥ ـعنه ﷺ ـ أيضاً ـ : يا عليّ ، مَثَلُكَ في أُمّتي كمَثَلِ** سَفينَةِ نُوحٍ ، مَن رَكِبَها نَجا ومَن تَخَلّفَ عَنها غَرِقَ ٣٠.

١٨٤٤٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ مَثَلَنا فيكُم كمَثَلِ الكَهفِ لأصحابِ الكَهفِ وكَبابِ حِطَّةٍ ، وهو بابُ السَّلم ، فادخُلوا في السَّلم كافّةً ٨٠.

١٨٤٤٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على على على الإمامُ البَّرُ المُعَطَّلَةِ وقَصْرِ مَسْيدٍ ﴾ \_ : البِثرُ المُعَطَّلَةُ الإمامُ السّامِتُ ، والقَصرُ المَشيدُ الإمامُ النّاطِقُ ٣٠.

١٨٤٤٨ عنه ﷺ ـ لَمَّا شُئلَ عن قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاواتِ والأرضِي مَــثَلُ

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ١/ ٢٦١/٨٥.

<sup>(</sup>۲) أمالي الصدوق : ٦/٦٩.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ١٠٥٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) كمالَ الدين : ٢٤١ / ٦٥.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٥٧٣ / ١.

<sup>(</sup>٦) العيبة لتنمساني ٤٤.

<sup>(</sup>٧) معاني الأحسار ، ١١١ / ٢

نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ﴾ \_: هُو مَنَلٌ ضَربَهُ اللهُ لَنا، فالنَّبِيُّ ﷺ والأُثَمَّةُ صلواتُ اللهِ علَيهِم أَجمَعينَ مِن دَلالاتِ اللهِ وآياتِهِ الّتِي يُهتَدىٰ بِها إلَى التَّوحيدِ ومَصالِحِ الدِّينِ وشَرائعِ الإسـلامِ والفَرائضِ والسُّنَنِ٣٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ في تفسيرِ الآيةِ ..: ﴿ المِشكَاةُ ﴾ نُورُ العِلمِ في صَدرِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، ﴿ المِصباحُ في زُجاجَةٍ ﴾ الزُّجاجَةُ صَدرُ عليُّ ﷺ، صارَ عِلمُ النَّبِيُّ ﷺ إلى صَدرِ عليُّ ﷺ...

١٨٤٥٠ ـــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أنا فَرعُ من فُروعِ الزَّيتونَةِ ، وقِنديلٌ مِن قَنادِيلِ بَيتِ النُّبُوَّةِ ، وأديبُ السَّفَرَةِ ، ورَبيبُ الكِرامِ البَرَرَةِ ، ومِصباحُ مِن مَصابيحِ المِشكاةِ الَّتي فيها نُـــورُ النُّــورِ ، وصَفوُ الكَلِمَةِ الباقِيَةِ في عَقِبِ المُصطَفَينَ إلىٰ يَوم الحَشرِ ٣.

١٨٤٥١ ــ الإمامُ الهادي ﷺ ــ في الزِّيارَةِ الجمامِعَةِ ــ : خَلَقَكُم أَنواراً فَجَعَلَكُم بِعَرشِهِ مُحدِقينَ، حتَىٰ مَنَّ عَلَينا فَجَعَلَكُمُ اللهُ في بُيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرفَعَ ويُذكَرَ فيها اسمُهُ ٣٠.

١٨٤٥٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إِغَّا مَثَلِي بَينَكُم كمَثَلِ السِّراجِ في الظُّلمَةِ ؛ يَســتَضيءُ بــهِ مَــن وَلَجَهَا…

(انظر) البحار : ۲۲ / ۳۰۶ باب ۱۸، و ص ۱۱۹ ۱۲۳.

### ٣٦٠٥ \_ المَثَلُ الأعلى

١٨٤٥٣ - رسولُ اللهِ ﷺ : نَحَنُ كَلِمَةُ التَّقوىٰ ، وسَبيلُ الْحَدَىٰ ، والمَثَلُ الأَعلَىٰ ، والحُبَّجَةُ العُظمىٰ ، والعُروَةُ الوُثقَىٰ ».

١٨٤٥٤ ـعنه ﷺ ـلِعليَّ ﷺ ـ: يا عليُّ، أنتَ حُجَّةُ اللهِ، وأنتَ بابُ اللهِ، وأنتَ الطَّريقُ إِلَى اللهِ، وأنتَ النَّبَأُ العَظيمُ، وأنتَ الصَّراطُ المُستقيمُ، وأنتَ المثَلُ الأعلىٰ.™

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) التوحيد: ۲/۱۵۷ و ۱/۸۸ .

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٤٩٠ / ٩.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرَّضا القاد: ٢ / ٢٧٥ / ١.

<sup>(</sup>٥) نهيج البلاغة : الخطبة ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين : ٤ / ١٨١ / ٤٧.

<sup>(</sup>٧) عيون أحيار الرَّضا الله ٢٠٦/٦/٢.

الدِّمَامُ الهَّادي ﷺ فِي الزِّمَارَةِ الجَامِعَةِ : السّلامُ على أَثْنَةِ الهُدَىٰ، ومَصَابِيحِ الدُّجَىٰ، وأعلامِ النُّهَىٰ، وأولي الحِجَىٰ، وكَهفِ الوَرىٰ، ووَرَثَةِ الأُنبِيَاءِ والمثَلِ الأُعلَىٰ ٠٠٠. وأعلامِ النَّقَىٰ، وذُوِي النَّهٰىٰ، وأولي الحِجَىٰ، وكَهفِ الوَرىٰ، ووَرَثَةِ الأُنبِيَاءِ والمثَلِ الأُعلَىٰ ٠٠٠.٣٦١٣.

# ٣٦٠٦ ـ مَثَلُ العَلِمَةِ الطُّيِّبَةِ

﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَجَرَةٍ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّهَاءِ \* تُؤْتِي أَكُلَهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْعِرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ".

١٨٤٥٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ ﴾ ـ : رسولُ اللهِ ﷺ أصلُها، وأميرُ المؤمنينَ ﷺ فَرعُها، وشِيعَتُهُمُ المؤمنونَ وَأَميرُ المؤمنينَ ﷺ فَرعُها، وشِيعَتُهُمُ المؤمنونَ وَرَقُها ﴿ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

١٨٤٥٧ ــ الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصّادقُ ﴿ فَي قُولِ اللهِ : ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ ــ : يَعني : النَّبيُّ ﷺ والأثمَّةُ مِن بَعدِهِ هُمُ الأصلُ الثَّابِثُ، والفَرعُ الوَلايَةُ لِمَن دَخلَ فيها ﴿ .

قال العلّامة الطباطبائي في الميزان بعد نقل الرواية الأولى: أقول: والرواية مبنيّة على كون المراد بالكلمة الطيّبة هو النبي ﷺ، وقد أطلقت الكلمة في كلامه على الإنسان، كقوله: 
وبكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْئَهُ المَّسيحُ عِيسَىٰ ابنُ مَرْيَمَ﴾ ("، ومع ذلك فالرواية من باب التطبيق، ومن الدليل عليه اختلاف الروايات في كيفيّة التّطبيق؛ فني بعضها أنّ الأصل رسول الله ﷺ والفرع علي علي الأغصان الأثمّة ﷺ والثمرة علمهم والورق الشيعة، كما في هذه الرواية. وفي بعضها أنّ الشجرة رسولُ الله وفرعها علي والفصن فاطمة وغرها أولادها وورقها شيعتنا، كما فيا رواه الصدوق عن جابر عن أبي جعفر على وفي بعضها أنّ النّبيّ والأثمّة هم الأصل الثابت، والفرع الولاية عن جابر عن أبي جعفر على وفي بعضها أنّ النّبيّ والأثمّة هم الأصل الثابت، والفرع الولاية

<sup>(</sup>١) عيون أخيار الرّضا ١١٤٤ ، ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٢٤ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الكالي: ١ / ٨٢٤ / ٨٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ٢٢٤ / ١٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ٤٥٠

لمن دخل فيها ، كما في «الكافي» بإسناده عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد الله عليه ١٠٠٠.

#### التفسيرا

اختلفوا في الآية؛ أوّلاً : في المراد من الكلمة الطيّبة، فقيل : هي شهادة أن لا إِله إِلّا الله، وقيل : الايمان، وقيل : القرآن، وقيل : مطلق التسبيح والتنزيه، وقيل : الثناء علَى الله مطلقاً، وقيل : كلّ كلمة حسنة، وقيل : جميع الطاعات، وقيل : المؤمن.

وثانياً: في المراد من الشجرة الطيّبة، فقيل: النخلة وهو قول الأكثرين، وقيل: شجرة جَوز الهند، وقيل: كلَّ شجرةٍ تُثمر ثمرةً طيّبةً كالتَّين والعِنب والرمّان، وقيل: شجرةً صفتها ما وصفه الله وإنْ لم تكن موجودةً بالفعل.

ثمّ اختلفوا في المراد بالحين، فقيل : شهران، وقيل : ستّة أشهُرٍ، وقـيل : سـنةُ كــاملةُ، وقيل : كــاملةُ، وقيل : جميع الأوقات.

والاشتغال بأمثال هذه المشاجرات ممّا يصرف الإنسان عمّا يُهمّه من البحث عن معارف كتاب الله، والحصول على مقاصد الآيات الكريمة وأغراضها.

والذي يُعطيه التدبّر في الآيات أنّ المراد بالكلمة الطيّبة ـ التي شُبّهت بشجرةٍ طيّبةٍ من صفتها كذا وكذا ـ هو الاعتقاد الحقّ الثابت؛ فإنّه تعالىٰ يقول بعد، وهو كالنتيجة المأخوذة من التقثيل : ﴿يُثَبَّتُ اللهُ الّذينَ آمَنُوا بالقَوْلِ الثّابِتِ في الحيّاةِ الدُّنْيا وفي الآخِرَةِ...﴾ الآية. والقول هي الكلمة، ولا كلّ كلمةٍ بما هي لفظً، بل بما هي مُعتمدةً على اعتقادٍ وعزمٍ يستقيم عليه الإنسان ولا يَزيغ عنه عملاً.

وقد تعرّض تعالىٰ لِمَا يَقرب من هذا المعنىٰ في مواضع من كلامه، كقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيهِم ولاهُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿، وقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزَّلُ عَلَيهِمُ المَلائكَةُ أَنْ لَا تَخَافُوا ولَا تَحْزَنُوا﴾ ﴿، وقوله : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيّبُ

<sup>(</sup>١) تفسير العيزان : ١٢ / ٦٣.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٦٣

<sup>(</sup>۳) فضلت ۳۰۰

والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾".

وهذا القول والكلمة الطيّبة هو الذي يُرتَّب تعالىٰ عليه تثبيته في الدّنيا والآخرة أهله. وهم الذين آمنوا. ثمّ يقابله بإضلال الظالمين، ويقابله بوجهٍ آخر بشأن المشركين. وبهذا يظهر أنّ المراد بالممثّل هو كلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلّا الله حقّ شهادته.

فالقول بالوحدانيّة والاستقامة عليه هو حقّ القول الذي له أصلُ ثابتُ محفوظٌ عن كلّ تغيّرٍ وزوالٍ وبطلانٍ، وهو الله عزّ اسمه أو أرض الحقائق. وله فروعٌ نشأت ونمت من غير عائقٍ يعوقه عن ذلك من عقائد حقّةٍ فرعيّةٍ وأخلاقٍ زاكيةٍ وأعمالٍ صالحةٍ بحيا بها المسؤمن حياته الطيّبة ويَعمُر بها العالم الإنسانيّ حقّ عهارته، وهي التي تُلائم سير النظام الكونيّ الذي أدّى إلى ظهور الإنسان بوجوده المفطور على الاعتقاد الحقّ والعمل الصالح.

والكُمَل من المؤمنين ـ وهم الذين قالوا: ربّنا الله ثمّ استقاموا، فتحقّقوا بهذا القول الثابت والكُمَل من المؤمنين ـ وهم الذي ثبتوا لا يزال الناس منتفعين بخيرات وجودهم ومنقمين ببركاتهم. وكذلك كلّ كلمةٍ حقّةٍ وكلّ عملٍ صالحٍ مثله هذا المثل، له أصل ثابت وفروع رشيدة وثمرات طيّبة مفيدة نافعة.

فالمُثَل المذكور في الآية يجري في الجميع، كما يؤيّده التعبير بكلمةٍ طيّبةٍ بلفظ النكرة. غير أنّ المراد في الآية على ما يعطيه السياق هو أصل التوحيد الذي يتفرّع عليه سائر الاعتقادات الحقّة، وينمو عليه الأخلاق الزّاكية و تنشأ منه الأعمال الصّالحة.

ثُمَّ ختم الله سبحانه الآية بقوله : ﴿ويَضْعِرِبُ اللهُ الأَمْثالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ﴾ ليتذكّر به المتذكّر أنْ لا محيص لمُريد السعادة عن التحقّق بكلمة التوحيد والاستقامة عليها".

(انظر) اليحار: ٢٤ / ١٣٦ باب ٤٤.

<sup>(</sup>۱) عاطر : ۱۰.

<sup>(</sup>۲) تفسير الميران : ۱۲ / ۵۱

#### ٣٦٠٧ \_ مَثَلُ الكلمةِ الخبيثةِ

#### الكتاب

﴿ وَمَثَلُ كُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثُتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴾ ١٠٠.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنا الرُّوْيَا الَّي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِثْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْلَغُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَغُفَوْنُهُمْ لَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُفْيَانَاً كَبِيرَا ﴾ ".

١٨٤٥٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا ...﴾ ــ : هذا مَثَلُّ ضَرَبَهُ اللهُ لأهلِ بَيتِ نَبيِّهِ ولِمَن عاداهُم، هُو مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيثَةٍ اجتُثَّت مِن فَوقِ الأرضِ مالهَا مِن قَرارٍ ™.

١٨٤٥٩ ـ الإمامُ الباقرُ علله ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿والشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ ... ﴾ ـ : يَعني بَني أُميّةَ ٣٠.
١٨٤٦٠ ـ تفسيرُ القُتيِّ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿وَما جَعَلْنا الرُّوْيا الّتِي أَرَيْناكَ إِلَا فِتْنَةً للنّاسِ والشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ في القُرآنِ ﴾ ـ : نَزَلَت لمَّا رأىٰ النّبيُّ في نَومهِ كأنَّ قُروداً تَصعَدُ مِنبَرَهُ فساءَهُ ذلكَ وغَمَّهُ غَمَّا شَديداً ، فأنزَلَ اللهُ : ﴿وَمَا جَعَلْنا الرُّوْيا الّتِي أَرَيْناكَ إِلّا فِتْنَةً ﴾ لَهُم لِيَعمَهُوا فِيها ﴿وَالشَّجَرَةَ المُلْعُونَةَ ... ﴾ ... هُم بَنو أُميّةَ ١٠٠٠.

# ٣٦٠٨ ـ مَثَلُ المؤمنِ

الاعدا ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿ اللهُ نُورُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ ـ إلىٰ قـولهِ ـ وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمثالَ لِلنَّاسِ ﴾ ـ : فهذا مَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ لِلمؤمنِ ، قالَ : فالمؤمنُ يَتَقلَّبُ في خَسَةٍ مِن النَّورِ ، مَدخَلَهُ نُورٌ ، وعَضرَجُهُ نُورٌ ، وعِلمُهُ نُورٌ ، وكلامُهُ نُورٌ ، ومَصيرُهُ يَومَ القِيامَةِ إلَى الجَنَّةِ فَورٌ ، وَكَلامُهُ نُورٌ ، ومَصيرُهُ يَومَ القِيامَةِ إلَى الجَنَّةِ فَورٌ ، وَكُلامُهُ نُورٌ ، ومَصيرُهُ يَومَ القِيامَةِ إلَى الجَنَّةِ فَورٌ ، ومُصيرُهُ يَومَ القِيامَةِ إلَى الجَنَّةِ فَورٌ ، ومُدَ

<sup>(</sup>۱) إيراهيم: ٢٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء ١٠٠

<sup>(</sup>٣ـ٤) تفسير العيّاشيّ : ٢/ ٢٢٥ / ٥ و ص ٢٩٧ /٩٠.

<sup>(</sup>٥٠٠) تصبير القشيّ ٢١/٣٠ و ص ١٠٣.

١٨٤٦٢ ــرسولُ الله عَلَيْ : مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَلِ العَطَّارِ ؛ إن جالَستَهُ نَفَعَكَ ، وإن ماشَيتَهُ نَفَعَكَ ، وإن شارَكتَهُ نَفَعَكَ ١٠٠.

١٨٤٦٣ - عنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ النَّخلَةِ ؛ ما أُخَذَتَ مِنها مِن شَيءٍ نَعْعَكَ ١٠٠.

١٨٤٦٤ عنه ﷺ : مَثَلُ الرِّجُلِ المسلمِ مَثَلُ شَجَرَةٍ خَضراءَ لا يَسقُطُّ وَرَقُها ولايَتَحاتُّ ؛ وهِي النَّخلَةُ ٣٠.

١٨٤٦٥ ـ عنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ السُّنبُلَةِ ، تَميلُ أحياناً وتَقومُ أحياناً ١٠٠٠.

١٨٤٦٦ عنه ﷺ: مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ السُّنبُلَةِ؛ تَستَقيمُ مَرّةً وتَحْمَرُ مَرّةً. ومَثَلُ الكافرِ مَثَلُ الأُرْزَةِ؛ لا تَزالُ مُستَقيمَةً حتى تَخِرَّ ولا تَشعُرَ ﴿ .

١٨٤٦٧ عنه على : مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ الحامّةِ ؛ تَحَمّرُ مَرّةً وتَصفَرُ أخرى، والكافر كالأززَةِ٥٠.

١٨٤٦٨ عنه ﷺ: مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرعِ؛ مِن حَيثُ أَتَتَهَا الرِّيحُ كَفَأَتُهَا، فإذا سَكَنَتِ اعتَذَلَت، وكذلكَ المؤمنُ يُكفَأُ بالبَلاءِ. ومَثَلُ الفاجِرِ كَالأَرْزَةِ صَهَّاءُ مُعتَدِلَةٌ، حتَّىٰ يَقصِمَها اللهُ إذا شاءَ ٣٠.

١٨٤٦٩ عنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ كمَثَلِ الزَّرعِ، لا تَزالُ الرِّياحُ تَفيؤهُ، ولا يَزالُ المؤمنُ يُصيبُهُ بَلاءٌ، ومَثَلُ المنافِقِ مَثَلُ الشَّجَرَةِ الأرْزِ، لا تَهتَزُّ حتَّىٰ تُستَحصَدَ ٣.

١٨٤٧٠ ــعنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ كمَثَلِ النَّحلَةِ ؛ إن أَكَلَتْ أَكَلَت طَيِّباً ، وإن وَضَعَت وَضَعت طَيِّباً ، وإن وَقَعت علىٰ عُودٍ نَخِرٍ لَم تَكسِرْهُ٣٠.

١٨٤٧١ ـ عنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ سَبيكَةِ الذَّهَبِ ؛ إن نَفَختَ علَيها ٱحمَرَّت ، وإن وُزِنَت لَم تَنقُصُّ ١٠٠٠.

١٨٤٧٢ عنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ كالبّيتِ الحَربِ في الظَّاهِرِ ، فإذا دَخَلتَهُ وجَدتَهُ مُؤنَّقاً . ومَثَلُ

<sup>(</sup>۱ ـ ۷) کنزالسکال ۲۲۰ ، ۷۲۷ ، ۷۲۷ ، ۷۳۰ ، ۲۳۲ ، ۲۳۷ ، ۲۳۷

<sup>(</sup>٨) سنن الترمذيّ . ٢٨٦٦.

<sup>(</sup>١٠٠٠) كىرالعشال ٧٣٥

الفاجِرِ كَمَثَلِ القَبْرِ الْمُشْرِفِ الْجَصَّصِ يُعجِبُ مَن رآهُ وجَوفَةٌ مُمتَلَىٌّ نَتْناً ١٠٠.

المُذَكِّ المُؤْمِنَ يَسهُو ثُمَّ يَرجِعُ ". آخِيَّتِهِ، وإنَّ المُؤْمِنَ يَسهُو ثُمَّ يَرجِعُ ".

# ٣٦٠٩ \_ مَثَلُ الكافر

#### الكتاب

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ عِمَّا لَايَسْمَعُ إِلَّا دُّعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ بُكُمَ عُمْنِي فَسَهُمْ لاَيَعْقِلُونَ ﴾ ٣٠.

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾".

﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْهَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ (\*\*.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْهَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْنَا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الحِسَابِ \* أَوْ كَظُلْبَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجُنِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُبَاتُ بَغْضُهَا فَوْقَ بَغْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَذْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾".

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغْنَاقِهِمْ أَغْلَالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لايُبْصِرُونَ﴾™.

<sup>(</sup>١) كنزالمثال: ٧٣٦، ٨٢٧ تحوه.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٤ / ٩٠ / ٩٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٧١.

<sup>(</sup>٤) هود: ۲٤.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم : ١٨.

<sup>(</sup>٦) النور : ٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>۷) پس د ۸ ، ۹

#### التفسهره

المُثَل هو الكلام السائر، والمثل هو الوصف، كقوله تعالى : ﴿انظُرْ كَيفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثالَ فَضَّلُوا فَلا يَستَطيعونَ سَبِيلاً ﴾ ". والنَّعيقُ صوت الراعي لغنمه زجراً، يقال : نعق الراعي بالغنم ينعق نعيقاً إذا صاح بها زجراً، والنداء مصدر نادى ينادي مناداة، وهو أخص من الدعاء، ففيه معنى الجهر بالصوت ونحوه، بخلاف الدعاء.

والمعنى ــ والله أعلم ــ ومتلك في دعاء الذين كفروا كَمَثل الذي ينعق من البهائم بما لا يسمع من نعيقه إلا دعاء ونداءً ما، فينزجر بمجرّد قرع الصوت سمقه من غير أن يعقل شيئاً، فهم صُمُّ لا يسمعون كلاماً يفيدهم، وبُكمٌ لايتكلّمون بما يفيد معنىً، وعُميُ لا يبصرون شيئاً فهم لا يعقلون شيئاً؛ لأنّ الطُرق المؤديّة إلى التعقل مسدودةً عليهم.

ومن ذلك يظهر أنَّ في الكلام قلباً أو عنايةً أخرى يعود إليه؛ فإنَّ المثل بالذي ينعق بما لا يسمع إلاّ دعاءً ونداءً مثل الذي يدعوهم إلى الهُدىٰ لا مثل الكافرين المدعوين إلى الهُدىٰ، إلاّ أنَّ الأوصاف الثلاثة التي استنتج واستخرج من المثل وذُكرت بعده \_وهي قوله : ﴿صُمَّ بُكُمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعقِلُونَ ﴾ \_لما كانت أوصافاً للذين كفروا لا لمن يدعوهم إلى الحق استوجب ذلك أن يُنسب المثل إلى الذين كفروا لا إلى رسول الله تعالى، فأنتج ما أشبه القلب(".

قوله تعالىٰ : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرَبِّهِمْ أَعْيَاهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَذَّتْ بِهِ الرِّبِحُ فِي يَومٍ عاصِفٍ... ﴾ إلىٰ آخر الآية. يومٌ عاصفٌ : شديد الرّبح، تمثيلٌ لأعيال الكفّار من حيث تترتّب نتائجها عليها، وبيان أنّها حبطٌ باطلةٌ لا أثر لها من جهة السعادة، فهو كقوله تعالىٰ : ﴿وقَدِمْنَا إلىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُوراً ﴾ ﴿ فَأَعِياهُم كَذَرّاتٍ مِن الرماد اشتدّت به الربح في يومٍ شديد الربح فنثرته ولم يبق منه شيئاً ، عذا مثلهم من جهة أعياهم.

ومن هنا يظهر أنْ لاحاجة إلىٰ تقدير شيءٍ في الكلام وإرجاعه إلىٰ مِثل قـولنا : مَـثَل

<sup>(</sup>١١) الفرقان : ٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان : ١ / ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) العرقان : ٢٣.

أعيال الذين كفروا... إلخ. والظاهر أنّ الآية ليست من تمــام كلام موسى، بل هي كــالنتيجة المحصّلة من كلامه المنقول...

قوله تعالىٰ : ﴿والَّذِينَ كَفَرُوا أَعْيَاهُمُ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَـاءً...﴾ إلى آخــر الآية. السّراب هو مايلمع في المفازة كالماء ولا حقيقة له، والقيع والقاع هــو المُســتوي مــن الأرض، ومفرداهما القيعة والقاعة كالتّينة والتّجرة، والظمآن هو العطشان.

لما ذكر سبحانه المؤمنين ووصفهم بأنّهم ذاكرون له في بيوتٍ معظّمةٍ لا تلهيهم عنه تجارة ولا بيع، وأنّ الله الذي هو نور السهاوات والأرض يهديهم بذلك إلى نـوره فـيكرمهم بـنور معرفته، قابل ذلك بذكر الذين كفروا، فوصف أعهالهم تارةً بأنّها لاحقيقة لها كسرابٍ بقيعةٍ فلا غاية لها تنتهي إليها، وتارةً بأنّها كظلهاتٍ بعضها فوق بعضٍ لانور معها وهي حـاجزةً عـن النور. وهذه الآية هي التي تتضمّن الوصف الأوّل.

فقوله : ﴿والّذِينَ كَفَرُوا أَعْهَاهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حتى إذا جاءَهُ لَم يَجِدْهُ شَيئاً ﴾ شبّه أعهالهم \_وهي التي يأتون بها من قرابين وأذكارٍ وغيرهما من عباداتهم يتقرّبون بها إلى آلهتهم \_بسرابٍ بقِيعةٍ يحسبه الإنسان ماءً، ولا حقيقة له يترتّب عليها ما يترتّب على الماء من رفع العطش وغير ذلك.

وإنّما قبل : ﴿يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءٌ﴾ مع أنّ السراب يتراءى ماءٌ لكلّ راءٍ؛ لأنّ المطلوب بيان سيره إليه ولايسير إليه إلّا الظّمآن يدفعه إليه ما به من ظهاءٍ، ولذلك رتّب عليه قوله : ﴿حتّىٰ إذا جاءَهُ لَم يَجِدْهُ شَيئاً﴾ كأنّه قبل : كسرابٍ بِقيعةٍ يتخيّله الظمآن ماءً فيسير إليه ويقبل نحوه ليرتوي ويرفع عطشه به، ولا يزال يسير حتّى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

والتعبير بقوله : ﴿جَاءَهُ وَوَنَ أَن يَقَالَ : بَلَغَهُ أَو وَصَلَ إِلَيْهُ أَو انْتَهِى إِلَيْهُ وَنَحُوهَا ؛ للإيجاء إلى أَنَّ هناك مَن يريد مجيئه وينتظره انتظاراً وهو الله سبحانه، ولذلك أردفه بقوله : ﴿وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوفّاهُ حِسَابَهُ ﴾ ، فأفاد أنَّ هؤلاء يريدون بأعهالهم الظفر بأمر تبعثهم نحوه فطرتهم

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان ٢٦/١٣

وجبلتهم، وهو السعادة التي يريدها كلّ إنسانٍ بقطرته وجبلّته، لكنّ أعهالهم لاتوصلهم إليه، ولا أنّ الآلهة التي يبتغون بأعبالهم جزاءً حسناً منهم لهم حقيقةً. بل الذي ينتهي إليه أعبالهم ويحيط هو بها ويجزيهم هو الله سبحانه فيوفّيهم حسابهم. وتَوفيةُ الحساب كناية عن الجزاء بما يستوجبه حساب الأعبال وإيصال ما يستحقّه صاحب الأعبال.

فني الآية تشبيه أعمالهم بالسراب، وتشبيههم بالظمآن الذي يريد الماء وعنده عذب الماء لكنّه يُعرض عنه ولايصغي إلى مولاه الذي ينصحه ويدعوه إلى شربه، بل يحسب السراب ماء فيسير إليه ويُقبل نحوه، وتشبيه مصيرهم إلى الله سبحانه بحلول الآجال وعند ذلك تمام الأعمال بالظمآن السائر إلى السراب إذا جاءه وعنده مولاه الذي كان ينصحه ويدعوه إلى شرب الماء.

فهُولاء قوم ألهوا عن ذكر ربّهم والأعمال الصالحة الهادية إلى نوره وفيه سعادتهم، وخسِبوا أنّ سعادتهم عند غيره من الآلهة الذين يدعونهم، والأعمال المقرّبة إليهم وفيها سعادتهم، فأكبّوا على تلك الأعمال السرابيّة واستوفّوا بما يُكنهم أن يأتوا بها مدّة أعمارهم، حتى حلّت آجالهم وشارفوا الدار الآخرة، فلم يجدوا شيئاً مما يؤمّلونه من أعمالهم، ولا أثراً من ألوهيّة آلهتهم، فوفّاهم الله حسابهم والله سريع الحساب.

وقوله : ﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ إنَّا هـو لإحـاطة عـلمه بـالقليل والكـثير، والحـقير والخطير، والدقيق والجليل، والمتقدّم والمتأخّر علىٰ حدًّ سواءٍ.

واعلم أنّ الآية وإن كان ظاهرها بيان حال الكفّار من أهل الملل وخاصة المشركين من الوثنيّين، لكنّ البيان جارٍ في غيرهم من منكري الصانع؛ فإنّ الإنسان كائناً من كان يرئ لنفسه سعادةً في الحياة، ولا يرتاب أنّ الوسيلة إلى نيلها أعياله التي يأتي بها، فإن كان ممنّ يقول بالصانع ويراه المؤثّر في سعادته بوجهٍ من الوجوه توسّل بأعياله إلى تحصيل رضاه والفوز بالسّعادة التي يُقدّرها له. وإن كان ممنّ يُنكره ويُنهي التأثير إلى غيره تـوسّل بأعاله إلى توجيه ما يقول به من المؤثّر كالدهر والطّبيعة والمادّة نحو سعادة حياته الدنيا

التي لايقول بما وراءها.

فهؤلاء يَرَون المؤثّر الذي بيده سعادة حياتهم غيره تعالى، ولا مؤثّر غيره. ويَسرَون مساعيهم الدنيويّة موصلةً لهم إلى سعادتهم وليست إلّا سراباً لاحقيقة له. ولا يزالون يسعون حتى إذا تمّ ما قُدّر لهم من الأعبال بحلول ما شمّي لهم من الآجال لم يجدوا عندها شيئاً، وعاينوا أنّ ما كانوا يتمنّون منها لم يكن إلّا طائف خَيالٍ أو حلم نائمٍ، وعند ذلك يوفّيهم الله حسابهم والله سريع الحساب.

قوله تعالىٰ : ﴿أَوْ كَظُلُهاتٍ فِي بَحْرٍ لَجُنِّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ﴾
تشبية ثانٍ لأعهاهم، يظهر به أنّها حُجب متراكمة علىٰ قلوبهم تحجبهم عن نور المعرفة، وقد
تكرّر في كلامه تعالى أنّهم في الظُلهات كقوله : ﴿والّذِينَ كَفَروا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُحْرِجُونَهُم
مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُهاتِ﴾ ﴿ وقوله : ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُهاتِ لَيسَ بِخَارِجٍ مِنْها﴾ ﴿ وقوله : ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُهاتِ لَيسَ بِخَارِجٍ مِنْها﴾ ﴿ وقوله : ﴿كَلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئذٍ لِمَّجُوبُونَ﴾ ﴿ وقوله : ﴿كَلّا إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَئذٍ لَمُخُوبُونَ﴾ ﴿

وقوله : ﴿أَوْ كَظُلُهَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجُسِّي﴾ معطوف على ﴿سراب﴾ في الآية السابقة. والبحر اللَّجِيُّ هو البحر المتردّد أمواجه، والمعنىٰ : أعهالهم كظلهاتٍ كائنةٍ في بحر لجُنِّ.

وقوله : ﴿يَغَشَاهُ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ سَحابٌ ﴿ صَفَةَ البَحْرِ ، جِيء بَهَا لَتَـقَرِيرَ الظّلْهَاتِ المَفْرُوضَةَ فَيْهُ ، فَصَفَتَهُ أَنَّهُ يَغْشَاهُ وَيَحِيطُ بِهُ مُوجٌ كَائنٌ مِن فُوقَهُ مُوجٌ آخر كَائنٌ مِن فوقه سحابٌ يحجبنه جميعاً من الاستضاءة بأضواء الشمس والقمر والنجوم.

وقوله : ﴿ وَلَٰلُهَاتُ بَعْضُهَا فَوقَ بَعْضٍ ﴾ تقريرٌ لبيان أنّ المراد بالظلهات المفروضة الظلهات المتراكمة بعضها على بعض دون المتفرّقة . وقد أكّد ذلك بقوله : ﴿ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمَ يَكُدُ يَراها ﴾ فإنّ أقرب ما يشاهده الإنسان منه هو نفسه ، وهو أقدر على رؤية يده منه عمليٰ سائر

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٥٧.

<sup>(</sup>۲) الأنعام : ۱۲۲

<sup>(</sup>٣) المطفّفين ١٤٠ ٥٥.

أعضائه؛ لآنه يُقرّبها تجاه باصرته كيفها أراد. فإذا أخرج يده ولم يكد يراها كــانت الظّــلمة بالغةً.

فهؤلاء – وهم سائرون إلى الله وصائرون إليه – من جهة أعمالهم كراكب بحرٍ لجُمِّيِّ يغشاه موجٌ من فوقه سحابٌ في ظلمات متراكمة كأشــد مــايكون، ولانــور هــناك يستضىء به فيهتدي إلى ساحل النّجاة ١٠٠٠.

قوله تعالى : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِم أَغُلَالًا فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَعُونَ ﴾ الأعناق : جمع عُنُق بضمّتين وهو الجيد، والأغلال : جمع غِلّ بالكسر، وهي على ماقيل : ما تُشدُّ به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد. ومُقمَحون : اسم مفعولٍ من الإقاح، وهو رفعالرأس، كأنّهم قد ملأت الأغلال ما بين صدورهم إلى أذقانهم فبقيت رؤوسهم مرفوعةً إلى الساء لا يتأتى هم أن ينكسوها فينظروا إلى ما بين أيديهم من الطريق فيعرفوها ويميزوها من غيرها. وتنكير قوله : ﴿فَهُمْ لايُؤمِنُونَ ﴾.

قوله تعالى : ﴿وجَعَلْنا مِنْ بَـيْنِ أَيْـديهِم سَـدًا ومِـنْ خَـلْفِهِم سَـدًا فأَغْشَـيْناهُم فَـهُم لايُبْصِرونَ ﴾ ، السدّ : الحاجز بين الشيئين . وقوله : ﴿مِن بَينِ أَيْديهِم ... ومِنْ خَلْفِهِم ﴾ كناية عن جميع الجهات، والغَشي والغَشَيان : التغطية ، يقال : غشيه كذا أي غطّاه ، وأغشىٰ الأمر فلاناً أي جعل الأمر يُغطّيه ، والآية متمّمة للتعليل السابق ، وقوله : ﴿جَعَلْنا ﴾ معطوف علىٰ ﴿جَعَلْنا ﴾ المتقدّم .

وعن الرازيّ في تفسيره، في معنى التشبيه في الآيتين : أنّ المانع عن النظر في الآيسات قسمان : قسمٌ يمنع عن النظر في الأنفُس، فشبّه ذلك بالفِلّ الذي يجعل صاحبه مُقتحاً لايرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه. وقسمٌ يمنع عن النظر في الآفاق، فشبّه ذلك بالسدّ المحيط؛ فإنّ المحاط بالسدّ لايقع نظره على الآفاق، فلا يظهر له ما فيها من الآيات، فمن ابتُلي بهما حُرم عن النظر بالكلّية.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان ١٥٠ / ١٣٠

ومعنى الآيتين أنّهم لايؤمنون؛ لأمّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً نشدُّ بها أيديهم على أعناقهم فهي إلى الأذقان فهم مرفوعةً رؤوسهم باقون على تلك الحال، وجعلنا من جميع جهاتهم سدّاً فجعلناه يغطّيهم فهم لايبصرون فلا يهتدون، فني الآيتين تمشيلٌ لحالهم في حرمانهم من الاهتداء إلى الإيمان، وتحريمه تعالى عليهم ذلك جزاءً لكفرهم وغوايتهم وطغيانهم في ذلك.

وقد تقدّم في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لايَسْتَحيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً﴾ ﴿ في الجـزء الأوّل من الكتاب، أنّ ما وقع في القرآن الكريم من هذه الأوصاف ونظائرها التي وصف بها المؤمنون والكفّار يكشف عن حياةٍ أخرى للإنسان في باطن هذه الحياة الدنيويّة، مستورةٍ عن الحسّ المادّيّ، ستظهر له إذا انكشفت الحقائق بالموت أو البعث. وعليه فالكلام في أمثال هذه الآيات جارٍ في مجرّى الحقيقة دون الجاز كما عليه القوم ﴿ ..

(انظر) الكفر: باب ٣٤٩٤.

#### ٣٦١٠ \_مَثَلُ المُشرِكِ

#### الكتاب

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَيُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ حُنَفَاءَ شِهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَغًا خَرَّ مِنَ السَّاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوي بِهِ الرَّبِحُ فِي مَكَانِ سَجِيقِ﴾ '''.

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَقَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمَاً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَقَلاً الْخَمْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

<sup>(</sup>۱) البقرة : ۲٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان : ١٧ / ٦٤.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤١

<sup>(</sup>٤) الحجّ ٢١

<sup>(</sup>۵) الرمر ۲۹۰

﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً تَمْلُوكاً لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَنَا فَهُوَ يُنْفِقُ مِـنَهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَشْتَوُونَ الْحَنْدُ لِلهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَيَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ فَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَا يُوجِّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (١٠.

#### التفسيره

العناية في قوله : ﴿مَثَلُ الّذِينَ اتَّغَذُوا﴾... إلخ باتَّغاذ الأولياء من دون الله ، ولذا جيء بالموصول والصّلة ، كما أنّ العناية في قوله : ﴿كَمَثَلِ الْمَنْكَبُوتِ اتَّغَذَتْ بَيْتاً ﴾ إلى اتَّغاذها البيت ، فيؤول المعنى إلى أنّ صفة المشركين في اتَّغاذهم من دون الله أولياء كصفة العنكبوت في اتَّغاذها بيتاً له نبأ ، وهو الوصف الذي يدلّ عليه تنكير ﴿بَيْتاً ﴾. ويكون قوله : ﴿إِنَّ أَوْهَنَ البُيوتِ لَبِيتًا له نبأ ، وهو الوصف الذي يدلّ عليه تنكير ﴿بَيْتاً ﴾ . ويكون قوله : إنّ أوهن البيوت لبيتها لَبَيْتُ العَنْكَبُوتِ ، ولم يقل : إنّ أوهن البيوت لبيتها كما هو مقتضَى الظاهر ، أخذاً للجملة بمنزلة المثل السائر الذي لا يتغير .

والمعنىٰ أنّ اتّخاذهم من دون الله أولياء \_ وهم آلهتهم الذين يتولّونهم ويركنون إليهم \_ كاتّخاذ العنكبوت بيتاً هو أوهن البيوت؛ إذ ليس له من آثار البيت إلّا اسمه : لايدفع حرّاً ولا برداً ولايكنّ شخصاً ولا يقي من مكروهٍ، كذلك ليس لوَلايـة أوليـائهم إلّا الاسم فـقط، لاينفعون ولا يضرّون ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولانشوراً.

ومورد المثل : هو اتّخاذ المشركين آلهةً من دون الله ، فتبديل الآلهة من الأولياء لكون السبب الداعي لهم إلى اتّخاذ الآلهة زعتهم أنّ لهم وَلايةً لأمرهم وتدبيراً لشأنهم ، من جلب الخير إليهم ودفع الشرّ عنهم والشفاعة في حقّهم .

والآية مضافاً إلى إيفاء هذه النكتة تشمل بإطلاقها كلّ من اتّخذ في أمرٍ من الأمور وشأنٍ من الشؤون وليّاً من دون الله يركن إليه ويراه مستقلًا في أثره الذي يرجوه منه، وإن لم يُعدّ من الأصنام إلّا أن يرجع ولايته إلى ولاية الله كؤلاية الرسول والآئمة والمؤمنين، كها قال

<sup>(</sup>۱) النحل: ۲۵،۷۵

تعالىٰ : ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بَاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ٣٠.

وقوله : ﴿لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ أي لو كانوا يعلمون أنّ مثلهم كمثل العنكبوت ما اتّخذوهم أولياء. كذا قيل ".

قوله تعالى : ﴿وَتِلْكَ الأَمْتَالُ نَضْرِبُها للنّاسِ وَمَا يَغْقِلُها إِلّا العَالِمِنَ﴾ " يشير إلى أنّ
الأَمثال المضروبة في القرآن على أنّها عامّةً تقرع أساع عامّة النّاس، لكن الإشراف على
حقيقة معانيها ولُبٌ مقاصدها، خاصّة لأهل العلم ممّن يعقل حقائق الأمور ولاينجمد على
ظواهرها. والدليل على هذا المعنى قوله : ﴿وَمَا يَغْقِلُها ﴾ دون أن يقول : وما يؤمن بها أو ما في
معناه.

فالأمثال المضروبة في كلامه تعالى يختلف النّاس في تلقّيها باختلاف أفهامهم، فمن سامعٍ لا حظّ له منها إلّا تلقّي ألفاظها وتصوَّر مفاهيمها الساذجة من غير تبعمّق فيها وسبرٍ لأغوارها، ومن سامع يتلقّى بسمعه ما يسمعه هؤلاء ثمّ يغور في مقاصدها العميقة ويبعقل حقائقها الأنيقة.

وفيه تنبية على أنّ تمثيل اتّخاذهم أولياء من دون الله باتّخاذ العنكبوت بسيتا همو أوهمن البيوت ليس مجرّد تمثيلٍ شعريّ ودعوىّ خاليةٍ من البيّنة، بل مُتَكِ على حجّة برهانيّة وحقيقة حقّة ثابتة، وهي الّتي تُشير إليه الآية التالية ".

# ٣٦١١\_مَثَلُ المُنافقِ

الكتاب

﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارَا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُهَاتٍ

<sup>(</sup>۱) پوسف د ۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان : ١٦ / ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) العمكبوت : ٤٣.

<sup>(</sup>٤) تعسير العيران ١٣٢/١٦

لايُبْصِرُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿ أَوْ كَصَيَّتٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّــواعِــقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ تُحيِطُ بِالْكَافِرِينَ﴾ ٣.

﴿مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لا إِنَّىٰ هٰؤُلَاءِ وَلا إِلَىٰ هٰؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ قَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴾ ٣٠.

١٨٤٧٥ عنه ﷺ : مَثَلُ المُنافقِ كمَثَلِ الشّاةِ العائرَةِ بَينَ الغَنَمَينِ، تَعِيرُ إلى هٰذهِ مَرّةً وإلى هٰذهِ مَرّةً لا تَدري أَيُّها تَتَبَعُ ٣٠.

١٨٤٧٦ - الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَثَلُ المُنافِي كَالْحَنْظَلَةِ، الْخَضِرَةِ أُوراقُها، المُرِّ مَذَاقُها ٥٠.

١٨٤٧٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ المُنافقِ مَثَلُ جِذعِ التَّخلِ؛ أرادَ صاحِبُهُ أَن يَنتَفِعَ بهِ في بَعضِ بِنائهِ فلَم يَستَقِمْ لَهُ في المَوضِعِ الَّذي أرادَ، فحَوَّلَهُ في مَوضِعٍ آخَرَ فلَم يَستَقِمْ لَهُ، فكانَ آخِرُ ذلك أَنْ أُحرَقَهُ بالنّارِ™.

#### التفسيره

قوله تعالىٰ : ﴿مَثَلُهُم كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً...﴾ إلخ، مَثَل يُمثّل به حالهم أنّهم كـالذي وقع في ظلمةٍ عمياء لايتميّز فيها خيرٌ من شرِّ ولانافع من ضارٍّ، فتسبّب لرفعها بسببٍ من

<sup>(</sup>١١/ ٢١) البقرة: ١٩،١٧.

<sup>(</sup>٣) النساء ، ١٤٣

<sup>(</sup>٤) كنز العثال . ٨٦٩.

<sup>(</sup>٥) كنز العشال: ٨٥٢.

<sup>11.</sup> غزر الحكم ١٨٧٨.

<sup>(</sup>V) الكافي ۲۹۹۹/ ه

أسباب الاستضاءة كنار يوقدها فيبصر بها ما حولها، فلمّا توقّدت وأضاءت ما حولها أخمدها الله بسببٍ من الأسباب كريح أو مطرٍ أو نحسوهما، فبتي فيا كان عليه من الظلمة وتَورّطَ بين ظلمتين : ظُلمة كان فيها، وظلمة الحَيرة وبطلان السبب.

وهذه حال المنافق، يُظهر الإيمان فيستفيد بعض فوائد الدِّين، باشتراكه مع المؤمنين في مواريثهم ومناكحهم وغيرهما، حتى إذا حان حين الموت \_وهو الحين الذي فيه تمام الاستفادة من الإيمان \_ ذهب الله بنوره وأبطل ما عمله وتركه في ظلمةٍ لايدرك فيها شيئاً، ويقع بين الظّلمة الأصليّة وما أوجده من الظّلمة بفِعاله.

وقوله تعالىٰ : ﴿أُو كَصَيِّبٍ من السَّهَاءِ...﴾ إلخ، الصَّيِّب : هو المطر الغزير، والبرق معروفٌ، والرعد: هوالصوت الحادث منالسحاب عندالإبراق، والصاعقة: هيالنازلة من البروق.

وهذا مَثَلُ ثانٍ يُمثّل به حال المنافقين في إظهارهم الإيمان، أنّهم كالذي أخذه صيّب السهاء ومعه ظُلمة تسلب عنه الإبصار والتمييز، فالصيّب يضطرّه إلى الفرار والتخلّص، والظلمة تمنعه ذلك، والمهولات من الرعد والصاعقة محيطة به، فلا يجد مناصاً من أن يستفيد بالبرق وضوئه، وهو غيردامم ولاباق متّصل، كلّما أضاء له مشى وإذا أظلم عليه قام.

وهذه حال المنافق، فهو لايحبّ الإيمان ولا يجد بدّاً من إظهاره، ولعدم المواطأة بين قلبه ولسانه لايستضيء له طريقه تمام الاستضاءة، فلا يزال يخبط خبطاً بعد خبطٍ ويعثر عثرةً بعد عثرةٍ فيمشي قليلاً ويقف قليلاً ويفضحه الله بذلك، ولو شاء الله لذهب بسمعه ويصره فيفتضح من أوّل يوم (۱۰).

قوله تمالىٰ : ﴿ فَكَرَبُ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكاهُ مُتَشاكِسُونَ ورَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَـلُ يَسْتَويانِ... ﴾ إلى الراغب : الشّكِس بالفتح فالكسر سيّء الحلق، وقبوله : ﴿شُرَكاهُ مُتَشاكِسُونَ ﴾ أي متشاجرون لشكاسة خلقهم، انتهىٰ. وفسّروا السّلَم بالخالص الذي لايشترك فيه كثرون.

<sup>(</sup>١) تفسير الميران: ١/٥٥.

مَثَل ضربه الله للمشرك الذي يعبد أرباباً وآلهة مختلفين، فيشتركون فيه وهم متنازعون فيأمره لهذا بما ينهاه عنه الآخر، وكلّ يريد أن يتفرّد فيه ويخصّه بخدمة نفسه، وللموحّد الذي هو خالصٌ لمخدومٍ واحدٍ لايشاركه فيه غيره فيخدمه فيا يريد منه من غير تنازعٍ يؤدّي إلى الحيرة، فالمشرك هو الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، والموحّد هو الرجل الذي هو سَلَم لرجل. لا يستويان بل الذي هو سلم لرجل أحسن حالاً من صاحبه.

وهذا مَثَل ساذجٌ ممكن الفهم لعامّة النّاس، لكنّه عند المداقة يرجِع إلى قوله تعالى : ﴿لَوَ كَانَ فَيهِهَا آلْحَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسدَتا﴾ (٧٠، وعاد برهاناً علىٰ نفي تعدّد الأرباب والآلهة.

وقوله : ﴿ الْحَمْدُ شَهِ ثَنَاءٌ لله بَمَا أَنَّ عَبُودَيَّتُه خَيرٌ مَنْ عَبُودَيَّةٌ مَنْ سُواهٍ.

وقوله : ﴿بَلُ أَكْثَرُهُم لايَعْلَمُونَ﴾ مزيّة عبادته علىٰ عبادة غيره علىٰ ما له من الظهور التامّ لمن له أدنىٰ بصيرةٍ ٣٠.

قوله تعالىٰ : ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ علىٰ شَيءٍ...﴾ إلىٰ آخر الآية، ما في الآية من المثل المضروب يفرض عبداً مملوكاً لا يقدر على شيءٍ، وآخرَ رُزِق من الله رزقاً حسناً ينفق منه سرّاً وجهراً، ثمّ يسأل : هل يستويان ؟! واعتبار التقابل بين المفروضين يعطي أنّ كلاً من الطرفين مقيّدٌ بخلاف ما في الآخر من الوصف، مع تبيين الأوصاف بعضها لبعضٍ.

فالعبد المفروض مملوك غير مالك لا لنفسِه ولا لشيءٍ من متاع الحسياة، وهو غير قادرٍ على التصرّف في شيءٍ من المال، والذي فرض قباله حرّ يملك نفسه وقد رزقه الله رزقاً حسناً، وهو ينفق منه سرّاً وجهراً على قدرة منه على التصرّف بجميع أقسامه.

وقوله : ﴿ هَلْ يَسْتَوُونَ ﴾ سؤالٌ عن تساويها، ومن البديهيّ أنّ الجواب هو نني التساوي. ويثبت به أنّ الله سبحانه \_ وهو المالك لكلّ شيءٍ، المنعم بجميع النّعم \_ لايساوي شيئاً من خلقه، وهم لايملكون لا أنفسهم ولا غيرهم، ولا يقدرون على شيءٍ من التصرّف، فمن

<sup>(</sup>١) الأسياء: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميران ٢٥٨/١٧

الباطل قولهم: إنَّ مع الله آلهةٌ غيره وهم من خلقه.

والتعبير بقوله : ﴿يَشْتُوونَ﴾ دون أن يُقال : يستويان؛ للدلالة على أنّ المراد من ذلك الجنس من غير أن يختص بمولى وعبد معيّنين كها قيل.

وقوله : ﴿الحمدُشِهِ أَي له عزّ اسمه جنس الحمد وحقيقته، وهو الشناء على الجميل الاختياريّ؛ لأنّ جميل النعمة من عنده، ولا يُحمّد إلّا الجميل، فله تعالىٰ كلّ الحمد كما أنّ له جنسه، فافهم ذلك.

والجملة من تمام الحجّة، ومحصّلها: أنّه لايستوي المملوك الذي لايقدر أن يتصرّف في شيءٍ ويُنعم بشيءٍ ويُنعم بشيءٍ ويُنعم بشيءٍ والمالك الذي يملك الرزق ويقدر على التصرّف فيه، فيتصرّف ويُنعم كيف شاء، والله سبحانه هو المحمود بكلّ حمدٍ إذ ما من نعمةٍ إلّا وهي من خلقه، فله كلّ صفةٍ يُحمد عليها كالخلق والرّزق والرّحمة والمغفرة والإحسان والإنعام وغيرها، فله كلّ ثناء جميل، وما يعبدون من دونه مملوك لايقدر على شيء، فهو سبحانه الربّ وحده دون غيره.

وقد قيل : إنّ الحمد في الآية شكر علىٰ نعمه تعالىٰ، وقيل : حمد على تمام الحجّة وقوّتها، وقيل : تلقين للعباد، ومعناه قالوا : الحمد لله الّذي دلّنا علىٰ توحيده وهدانا إلىٰ شكر نعمه، وهي وجوهٌ لا يُعبأ بها.

وقوله : ﴿ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أي أكثر المشركين لايعلمون أنّ النّعمة كلّها لله لايملك غيره شيئاً ولايقدر على شيءٍ ، بل يُثبتون لأوليائهم شيئاً من الحلك والقدرة على سبيل التفويض فيعبدونهم طمعاً وخوفاً ، هذا حال أكثرهم ، وأمّا أقلّهم من الخواص فإنّهم على علم من الحقّ لكنّهم يحيدون عنه بغياً وعناداً .

وقد تبيّن ممّا تقدّم أنّ الآية مَثَلُ مضروبٌ في الله سبحانه وفيمن يزعمونه شريكاً له في الرّبوبيّة. وقيل : إنّها مَثَل تمـنّل بـه حـال الكـافر الهخـذول والمـؤمن المـوفّق، فـإنّ الكـافر لإحباط عمله وعدم الاعتداد بأعهاله كالعبد المملوك الذي لايقدر عـلىٰ شيءٍ فـلا يُـعدّ له إحسان وإن أنفق وبالغ، بخلاف المؤمن الذي يوفّقه الله لمرضاته ويشكر مساعيه؛ فهو ينفق ممّا

عنده من الخبر سرًّا وجهراً.

وفيه : أنّه لايلائم سياق الاحتجاج الذي للآيات، وقد تقدّم أنّ الآية إحــدَى الآيــات الثّلاث المتوالية التي تتعرّض لغرض تعداد النعم الإلهيّة، وهي تذكّر بالتوحيد بمثّل يقيس حال من يُنعم بجميع النعم من حال من لايملك شيئاً ولايقدر علىٰ شيءٍ، فيستنتج أنّ الربّ هــو المنعم لاغير.

قوله تعالىٰ : ﴿وضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَينِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ ... ﴾ إلىٰ آخر الآية. قال في المجمع : الأبكم الذي يولد أخرس لايَفهم ولايُفهم، وقيل : الأبكم الذي لايقدر أن يستكلّم. والكَسلّ الثّقل، يقال : كَلَّ عن الأمر يَكِلُّ كَلاً إذا تَقُل عليه فلم ينبعث فيه، وكَلَّت السكّين كُلولاً إذا غلظت شفرتها، وكَلَّ لسانه إذا لم ينبعث في القول لغلظه وذهاب حدّه، فالأصل فيه الغلظ غلظت من النفوذ. والتوجيه : الإرسال في وجهٍ من الطريق، يقال : وجّهته إلى موضع كذا فتوجّه إليه. انتهى.

فقوله : ﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَينِ﴾ مقايسة أخرى بين رجلَين مفروضَين مـتقابلَين في أوصافهها المذكورة.

وقوله: ﴿ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ ﴾، أي محرومٌ من أن يَفهم الكلام ويُفهّم غيرَه بالكلام، لكونه أبكم لا يسمع ولا ينطق فهو فاقد لجسميع الفيعليّات والمزايا التي يكتسبها الإنسان من طريق السمع الذي هو أوسع الحواسّ نطاقاً، به يتمكّن الإنسان من العلم بأخبار من مضى وما غاب عن البصر من الحوادث وما في ضائر الناس ويعلم العلوم والصناعات، وبه يتمكّن من إلقاء ما يدركه من المعاني الجليلة والدقيقة إلى غيره، ولا يقوى الأبكم على ذرك شيءٍ منها إلّا النزر اليسير ممّا يساعد عليه البصر بإعانة من الإشارة.

فقوله : ﴿لاَيَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ مخصّص عمومه بالأبكم؛ أي لايقدر علىٰ شيءٍ ممّا يـقدر عليه غير الأبكم، وهو جملة ما يحرمه الأبكم من تلقّي المعلومات وإلقائها.

وقوله : ﴿وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلاهُ﴾ أي ثِقلُ وعِيالُ على من يلي ويدبّر أمره، فهو لايستطيع

أن يدبّر أمر نفسه.

وقوله : ﴿ أَيْمَا يُوجِّهُهُ لايَأْتِ بِخَيرٍ ﴾ أي إلى أيّ جهةٍ أرسله مولاه لحاجةٍ من حوائح نفسه أو حوائج مولاه لم يقدر على رفعها، فهو لا يستطيع أن ينفع غيره كها لاينفع نفسه، فهذا \_ أعني قوله : ﴿ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ... ﴾ إلى \_ مَثَل أحد الرجلَين، ولم يـذكر سبحانه مَثَلَ الآخر ؛ لحصول العلم به من قوله : ﴿ هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ... ﴾ إلى وفيه إيجاز لطيف.

وقوله : ﴿ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْقَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيْمٍ ﴾ فيه إشارةً إلىٰ وصف الرجل المفروض، وسؤالٌ عن استوائها إذا قويس بينهما وعدمه.

أمّا الوصف فقد ذكر له منه آخر ما يمكن أن يتلبّس به غير الأبكم من الخير والكمال الذي يحلّي نفسه ويعدو إلى غيره، وهو العدل الذي هو التزام الحدّ الوسط في الأعال واجتناب الإفراط والتفريط؛ فإنّ الأمر بالعدل إذا جرئ على حقيقته كان لازمه أن يتمكّن الصلاح من نفس الإنسان، ثمّ ينبسط على أعاله فيلتزم الاعتدال في الأمور، ثمّ يحبّ انبساطه على أعال غيره من الناس فيأمرهم بالعدل، وهو \_كها عرفت \_مطلق التجنّب عن الإفراط والتفريط، أي العمل الصالح أعمّ من العدل في الرعيّة.

ثمّ وصفه بقوله : ﴿وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ ، وهو السبيل الواضح الذي يهدي سالكيه إلىٰ غايتهم من غير عِوَجٍ . والإنسان الذي هو في مسير حياته علىٰ صراطٍ مستقيمٍ يجري في أعياله على الفطرة الإنسانيّة من غير أن يناقض بعض أعياله بعضاً أو يتخلّف عن شيءٍ ممّاً يراه حقّاً. وبالجملة : لاتخلّف ولا اختلاف في أعياله .

وتوصيف هذا الرجل المفروض الذي يأمر بالعدل بكونه على صراطٍ مستقيم يفيد أوّلاً: أنّ أمره بالعدل ليس من أمر الناس بالبرّ ونسيان نفسه، بل هو مستقيم في أحواله وأعماله، يأتي بالعدل كما يأمر به. وثانياً: أنّ أمره بالعدل ليس ببدعٍ منه من غير أصلٍ فيه يبتني عليه، بل هو في نفسه على مستقيم الصراط، ولازمه أن يحبّ لغيره ذلك فيأمرهم أن يلتزموا وسط

الطريق ويجتنبوا حاشيتَى الإفراط والتفريط.

وأمّا السؤال \_أعني ما في قوله : ﴿هَلْ يَسْتَوي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْقَدْلِ...﴾ إلخ \_فهو سؤالً لاجواب له إلّا النفي لاشكّ فيه، وبه يثبت أنّ ما يعبدونه من دون الله من الأصنام والأوثان \_وهو مسلوب القدرة لايستطيع أن يهتدي من نفسه ولا أن يهدي غيره \_لايساوي الله تعالى، وهو على صراط مستقيم في نفسه هادٍ لغيره بإرسال الرسل وتشريع الشرائع.

ومنه يظهر أنَّ هذا المثل المضروب في الآية في معنىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ أَفَنْ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقُّ أَنْ يُتُبَعُ أَمْ مَنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهُدىٰ فَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ "؛ فالله سبحانه على صراط مستقيم في صفاته وأفعاله، ومن استقامة صراطه أن يجعل لِما خلقه من الأشياء غاياتٍ تتوجّه إليها فلا يكون الحنلق باطلاً، كها قال : ﴿ ومَا خَلَقْنَا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَابَيْنَهُم باطِلاً ﴾ ، وأن يهدي كلا إلىٰ غايته التي تخصه كها خلقها وجعل لها غايةً ، كها قال : ﴿ اللّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ يهدي كلا إلىٰ غايته التي تخصه كها خلقها وجعل لها غايةً ، كها قال : ﴿ وَعَلَىٰ اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ "، خيهدي الإنسان إلىٰ سبيل قاصد كها قال : ﴿ وَعَلَىٰ اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ﴾ "، وقال : ﴿ إِنّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ ﴾ "،

وهذا أصل الحجّة علَى النبوّة والتشريع. وقد مرّ تمامه في أبحاث النبوّة في الجزء الثاني، وفي قصص نوحٍ في الجزء العاشر من الكتاب.

فقد تحصّل : أنّ الغرض من المثل المضروب في الآية إقامة حجّة علَى التوحيد مع إشارة إلى النبؤة والتشريع.

وقيل : إنّه مثل مضروب فيمن يؤمّل منه الحنير ومن لايؤمّل منه. وأصل الحنير كلّه من الله تعالىٰ، فكيف يستوي بينه وبين شيء سواه في العبادة؟!

وفيه : أنَّ المورد أخصٌ من ذلك، فهو مثل مضروب فيمن هو علىٰ خير في نفسه وهو

<sup>(</sup>۱) يونس ۽ ۳۵.

<sup>(</sup>۲) طله ز۰٥.

<sup>(</sup>٣) البحل : ٩.

<sup>(</sup>ع) الدهر ٣

يأمر بالعدل وهو شأنه تعالىٰ دون غيره، علىٰ أنّهم لايساوون بينه وبين غيره في العبادة بل يتركونه ويعبدون غيره.

وقيل : إنّه مثل مضروب في المؤمن والكافر ؛ فالأبكم هو الكافر والذي يأمر بالعدل هو المؤمن.

وفيه : أنّ صحّة انطباق الآية على المؤمن والكافر بل على كلّ من يأمر بالعدل ومن يسكت عنه وجربها فيهما أمرٌ، ومدلولها من جهة وقوعها في سياق تعداد النعم والاحتجاج على التوحيد وما يلحق به من الأصول أمر آخر، والذي تفيده بالنظر إلى هذه الجهة أنّ مورد المثل هو الله سبحانه وما يعبدون من دونه لاغير ...

(انظر) عنوان ٥٢٠ «النفاق»

## ٣٦١٢ \_مَثَلُ لِلَّذِينَ كَفُروا

#### الكتاب

﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا المَرَأَةَ نُوحٍ وَالْمَرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ ٣.

#### التفسيره

قوله تعالىٰ : ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْمَرَأَةَ نُوحٍ والْمَرَأَةَ لُوطٍ كَانَتا تَحْتَ عَبْدَينِ مِنْ عِبادِنا صالحِيْنِ فَخَانَتاهُما... ﴾ إلخ، قال الراغب : الخيانة والنفاق واحد، إلاّ أنّ الخيانة تقال اعتباراً بالدّين، ثمّ يتداخلان : فالخيانة مُخالَفة الحيق بنقض العهد في السرّ، ونقيض الخيانة الأمانة، يقال : خنت فلاناً وخنت أمانة فلان، انتهىٰ. وقوله : ﴿ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ إن كان متعلّقاً بالمثل كان المعنىٰ : ضرب الله مثلاً يمثّل به حال

<sup>(</sup>١) تفسير الميران : ١٢ / ٢٩٩

<sup>(</sup>۲) التحريم : ۱۰,

الذين كفروا أنّهم لا ينفعهم الاتصال بالعباد الصالحين، وإن كان متعلّقاً بـ ﴿ضرب ﴾ كـان المعنى : ضرب الله الامرأتين وما انتهت إليه حالها مثلاً للذين كفروا ليعتبروا به ويعلموا أنّهم لاينفعهم الاتّصال بالصالحين من عباده وأنّهم بخيانتهم النبيّ ﷺ من أهل النّار لا محالة.

وقوله : ﴿ امْرَأَةَ نُوحٍ وامْرَأَةَ لُوطٍ ﴾ مفعول ﴿ ضرب ﴾ ، والمرادبكونها يحتها زوجيّتها لها. وقوله : ﴿ فَلَمْ يُغْنِيا عَـنْهُما مِـنَ اللهِ شَــيْنَاً ﴾ ، ضـمير التــثنية الأولى للـعبدَين ، والتــانية للامرأتين ، والمراد أنّه لم ينفع المرأتين زوجيّتها للعبدين الصالحين ١٠٠.

### ٣٦١٣ ـ مَثَلُ لِلَّذِينَ آمَنوا

#### الكتاب

﴿وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْمَرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ الْبِنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتَاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ٣٠.

١٨٤٧٨ ــ الدرّ المنثور عن سلمان : كانَتِ امرَأَةُ فِرعَونَ تُعَذَّبُ بالشَّمسِ، فإذا انصَرَفوا عَنها أَظُلَّتها المَلاثكةُ بأجنِحَتِها، وكانَت تَرىٰ بَيتَها في الجُنَّةِ ٣٠.

١٨٤٧٩ ــالدرّ المنثور عن أبي هُريرَةَ : إنّ فِرعَونَ وَتَدَ لامرَأْتِهِ أَربَعةَ أُوتادٍ وأَضجَعَها علىٰ صَدرِها، وجَعَلَ علىٰ صَدرِها رَحىّ، واستَقبَلَ بِهِبا "عَينَ الشَّمسِ، فرَفَعَت رأسَها إلى السّهاءِ فقالت : ﴿وَرَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الجَنَّةِ...﴾، ففَرَجَ اللهُ عَن بَيتِها في الجَنَّةِ فرَأْتهُ ".

١٨٤٨٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أفضلُ نِساءِ أهلِ الجُنَّةِ : خَديجَةُ بِنتُ خُوَيلِدٍ، وفاطِمَةُ بِـنتُ مُحتدِﷺ، ومَريَحُ بِنتُ مُحتدِﷺ، ومَريَحُ بِنتُ عِمرانَ، وآسِيَةُ بِنتُ مُزاحِم امرأةُ فِرعَونَ...٣٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٩ /٣٤٣.

<sup>(</sup>۲) التحريم: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنتور : ٨ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) كدا في المصدر ،

<sup>(</sup>٥-٦) الدرّ المشور : ٨ / ٢٢٩

## ٣٦١٤ \_مَثَلُ المؤمنِ وأخيهِ

ا ۱۸۶۸ - رسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ وأخيهِ كَمَثَلِ الكَفَّينِ تُنَتِّي أَحَدُهُما ١٠ الأُخْرَىٰ ١٠. ١٨٤٨٢ -عنه ﷺ : مَثَلُ المؤمنِينَ في تَوادُّهِم وتَراحُمِهِم وتَعاطُفِهِم مَثَلُ الجَسَدِ ؛ إذا اسْتَكَىٰ مِنهُ عُضوً تَداعىٰ لَهُ سائرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمُنىٰ ٩٠.

(انظر) الأح : باب ٣٤

## ٣٦١٥ ـ مَثَلُ القائمِ على حُدودِ اللهِ والمُداهِنِ فيها

المَّدَاهِنِ فيها كَمَثَلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ حُدودِ اللهِ والمُداهِنِ فيها كَمَثَلِ قَومِ استَهَمُوا على سَفينَةٍ في البَحرِ، فأصابَ بَعضُهُم أعلاها وأصابَ بَعضُهُم أَسْفَلُها، فكانَ الَّذينَ في أَسفَلِها إذا استَقُوا مِن المَاءِ مَرُّوا علىٰ مَن فَوقَهُم، فقالَ الَّذينَ في أعلاها : لانَدَعُهُم يَسَعَدُونَ فَيُؤْذُونَا، فقالوا : لو أَنَا خَرَقنا في نَصيبِنا خَرقاً ولَم نُؤذِ مَن فَوقَنا! فإن يَترُّكُوهُم وما أرادُوا هَلَكُوا جَمِعاً ، وإن أَخذوا على أيديهم نَجُوا ونَجُوا جَمِعاً ...

١٨٤٨٥ \_عنه ﷺ : مُدهِنُ في حُدودِ اللهِ والرّاكِبُ حُدودَ اللهِ عَزُّوجِلُّ والآمِرُ بها والنّاهي

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر : والصحيح «إحداهما».

<sup>(</sup>٣-٢) كنزالعتال: ٧٦٧. ٧٢٧

<sup>(</sup>٤) التفسير المسموب إلى الإمام العسكريّ ١٩٢٠ . ١٩٢ /

<sup>(</sup>٥) كنرالعمّال ٣٣٥٥

عَنها كَمَثَلِ قَومِ اسْتَهَمُوا علىٰ سَفينَةٍ مِن شُفَّنِ البّحرِ، فأصابَ بعضُهُم مُؤخَّرَ السَّفينَةِ وأبعَدَها عنِ المِرفَقِ وكانوا سُفَهاءً، فكانوا إذا أتَوا علىٰ رِحالِ القَوم آذَوهُم، فقالوا : نَحنُ أقرَبُ أهل السَّفينَةِ مِن المرفَقِ وأبعَدُها مِن الماءِ، وبَينَنا وبَينَ المرفَقِ أن نَخرِقَ السَّفينَةِ ثُمَّ نَسُدُّهُ إذا استَقَينا مِنهُ، فقالَ ضُرَباؤهُ مِن السُّفَهاءِ ؛ فادخُلْ، فدَخَلَ فأهوىٰ إلىٰ فاسِ يَضرِبُ بهِ عَرضَ السَّفينَةِ، فأشرَفَ علَيهِ رجُلٌ مِنهُم ونَشَدَهُ: ما تَصنعُ ؟ ! قالَ : نَحنُ أَقرَبُكُم إلى المرفَق وأبعَدُكُم مِنهُ. أخرقُ دَفُّ هذهِ السُّفينَةِ، فإذا استَقَينا سَدَدناهُ، قالَ : لاتَفعَلْ؛ فإنَّكَ إذاً شَهلِكُ ونَهلِكُ٠٠.

(انظر) الحدود: باب ٧٣٧، الثداهنة: باب ١٢٧٥.

# ٣٦١٦ ـ مَثُلُ قارئ القرآن

١٨٤٨٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَثَلُ المؤمنِ الَّذي يَقرأُ القُرآنَ كَمَثَلَ الاُسْرُجَّةِ ؛ ريحُها طَـيِّبُ وطَعمُها طَيَّبٌ، ومَثَلُ المؤمنِ الَّذي لايَقرأُ القُرآنَ كمَثَلِ الْتَمَرَةِ طَعمُها طَيِّبٌ ولاريجَ لَها…

١٨٤٨٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ الفاجِرِ الَّذي يَقرأُ القُرآنَ كمَثَل الرَّيحانَةِ ؛ ريحُها طَيَّبُ وطَعمُها مُرٌّ. ومَثَلُ الفاجِرِ الَّذي لا يَقرأُ القُرآنَ كمَثَلِ الحَنظَلَةِ؛ طَعمُها مُرٌّ ولا رِيحَ لَها٣.

٨٤٨٨ ـعنه ﷺ : مَثَلُ المُنافقِ الَّذي يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الرَّيحانَةِ؛ ريحُها طَيَّبُ وطَعمُها مُرٌّ. ومَثَلُ المُنافقِ الَّذي لا يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الحَنظَلَةِ؛ رِيمُها مُرُّ وطَعمُها مُرُّسُ.

١٨٤٨٩ \_عنه ﷺ : مَثَلُ الَّذِي يَقرَأُ القُرآنَ ولا يُحسِنُ الفَرائضَ كالبُرنُسِ لا رأسَ لَهُ ١٠٠.

١٨٤٩٠ ـعنه ﷺ : مَثَلُ الَّذِي يَقَرَأُ القُرآنَ ولا يَفرُضُ مَثَلُ الَّذِي لَيسَ لَهُ رأْسُ ١٠٠.

١٨٤٩١ ـعنه ﷺ : إنَّ مَثَلَ القُرآنِ لِمَن تَعلَّمَ فقَرأَهُ وقامَ بهِ كَمَثَلِ جِرابٍ مَحشَّوًّ مِسكاً يَفوحُ

<sup>(</sup>١) كنزالمتال: ٩٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٠ / ٢٠.

<sup>(</sup>٣) كنزالمتال: ٢٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذيّ : ٢٨٦٥.

<sup>(</sup>٥ .. ٦) كبرالعشال . ٢٨٩٢٩ ، ٢٨٩٣١

رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ، ومَثَلُ مَن تَعَلَّمَهُ فَيَرقُدُ وهُو فِي جَوفِهِ كَمَثَلِ جِرابٍ أُوكِيَ علىٰ مِسكٍ٠٠٠.

١٨٤٩٢ - كنز العيال عن يحينى بن زكريًا على : يا بَني إسرائيلَ ، إنّ الله تعالىٰ يأمُرُكُم أن تَقرَؤوا الكِتابَ ، ومَثَلُ ذٰلكَ كَمَثَلِ قَومٍ في حِصنِهِم ساز إلَيهِم عَدُوَّهُم وقَد تَبَدَّوا لَهُ في كُلِّ ناحِيَةٍ مِن نَواحي الحِصنِ قَومٌ ، فلَيسَ يأتيهم عَدُوَّهُم مِن ناحِيَةٍ إلا وَجدَ مَن يَـرُدُّهُم مِن حِـصنِهِم، وكذٰلكَ مَن يَقرأُ القُرآنَ لا يَزالُ في حِرزٍ وحِصنِ ".

(انظر) القرآن : باب ۲۳۰۵، ۲۳۰۷، ۳۳۰۸، ۳۳۰۸

# ٣٦١٧ \_مَثَلُ حافظِ القرآنِ

١٨٤٩٣ ـ رسولُ الله على : إن مَثَلَ صاحبِ القُرآنِ كمَثَلِ صاحبِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ ؛ إن عاهَدَ عليها أمسكها ، وإن أَطلَقها ذُهبَت ٣٠.

١٨٤٩٤ عنه ﷺ: مَثَلُ القُرآنِ كَمَثَلِ الإبلِ المُعَقَّلَةِ؛ إن تَعاهَدَ صاحِبُها عُقُلَها أمسَكَها، وإن أغفَلَها ذَهبَت. وإذا قامَ صاحِبُ القُرآنِ يَقرَؤهُ آناءَ اللّيلِ وآناءَ النّهارِ ذَكرَهُ، وإن لَم يَـقُمْ بـهِ نُشّيهِ ٥٠٠.

(انظر) القرآن: باب ٣٣٠٠، ٣٣٠١.

#### ٣٦١٨ \_مَثَلُ المجاهدِ

١٨٤٩٦ عنه ﷺ : مَثَلُ الجُماهِدِ في سبيلِ اللهِ مَثَلُ الصّائمِ نَهَارَهُ القائمِ لَيلَهُ حتى يَرجِعَ متى يَرجِعُ متى يَرجِعُ منى يَرجِعُ منى يَرجِعُ منى يَرجِعُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُو

(انظر) الجهاد (١) : باب ٥٧٢.

# ٣٦١٩ - مَثَلُ الَّذي يفزو ويأخذُ الجُعلَ

١٨٤٩٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ الَّذِينَ يَغْزُونَ مِن اُمَّتِي وِيَأْخُذُونَ الجُمُعلَ يَتَقَوَّونَ على عَدُوَّهِم مَثَلُ أُمَّ موسىٰ ؛ تُرضِعُ وَلَدَها وتَأْخُذُ أجرَها ١٠٠٠.

# ٣٦٢٠ \_مَثَلُ الصّلواتِ الخمسِ

١٨٤٩٨ ــرسولُ اللهِ عَلَىٰ : مَثَلُ الصّلواتِ الخَمسِ كمَثَلِ نَهرِ جارٍ عَذبٍ علىٰ بابِ أَحَدِكُم يَغتَسِلُ فيهِ كُلَّ يَوم خَمسَ مَرَّاتٍ ، فما يُبْقِ ذُلكَ مِن الدَّنسِ ؟ ٣٠

(انظر) الصلاة : باب ٢٢٧٢,

كنز العمّال: ٣٠٩/٧، ٣١٠.

#### ٣٦٢١ \_مَثَلُ الجليس

١٨٤٩٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الجَمَّلِيسِ الصَّالِحِ والجَمَّلِيسِ السُّوءِ مَثَلُ صَاحِبِ المِسكِ وكِيرِ الحَدَّادِ، لا يَعدَمُكَ مِن صَاحِبِ المِسكِ إِمَّا تَشتَريهِ أَو تَجِدُ رِيحَهُ، وكِيرُ الحَدَّادِ يُحرِقُ بَيتَكَ أَو نُوبَكَ أُو تَجدُ مِنهُ رِيحاً خَبيثَةً ٣.

١٨٥٠٠ عنه ﷺ : مَثَلُ الجَليسِ الصّالِمِ مَثَلُ العَطَّارِ ؛ إن لَم يُعطِكَ مِن عِطرِهِ أَصابَكَ مِن رِيجِهِ ،
 ومَثَلُ الجَليسِ السُّوءِ مَثَلُ القَينِ ؛ إن لَم يُحرِقْ ثَوبَكَ أَصابَكَ مِن رِيجِهِ "".

(انظر) الصديق : باب ٢٢٠٥.

# ٣٦٢٢ \_مَثَلُ المُنفِقِ في سبيلِ اللهِ

لكتاب

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْمُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَقَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّةٍ

وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ١٠٠.

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالْهُمُ الْبَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيتَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَيْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَآتَتْ أَكُلَهَا ضِغْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً﴾ ٣٠.

المُتُصدِّقُ بصَدَقَةٍ اتَسَعَت علَيهِ حتى تُعلَّى أَثَرَهُ، وإذا هَمَّ البَخيلُ بصَدَقَةٍ تَقلَّصَت علَيهِ، وانضَمّت المُتُصدِّقُ بصَدَقَةٍ تقلَّصَت عليهِ، وانضَمّت يَداهُ إلىٰ تَراقيهِ، وانقبَضت كُلُّ حَلقَةٍ إلىٰ صاحِبَتِها \_قالَ أبو هُرَيرةَ راوي الحديثِ : \_فسَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَى بقولُ : فيَجهَدُ أَن يُوسِّعَها فلا يَستَطيعُ ...

(انظر) عنوان ۲۱ه «الإنفاق».

صحیح مسلم : ۲ / ۲۰۸۷ یاپ ۲۳.

## ٣٦٢٣ ـ مَثَلُ المُرائي في الصّدقةِ

الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِشَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الآخِرِ فَقَلُهُ كَمَعَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَالِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ يُوْمِنُ بِاللَّهُ وَالِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ يَوْمِنُ بِاللَّهُ وَالِلَّ فَتَرَكَهُ صَلْداً لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (۵).

﴿مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاكَمَتَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرَّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ طَلَقُوا أَنْـفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنْهُ وَمَا طَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَطْلِعُونَ﴾ ﴿﴿

# ٣٦٢٤ \_ مَثَلُ الَّذي يَتصدَّقُ من الحرام

١٨٥٠٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَمْ : مَثَلُ الَّذِي يُصيبُ المالَ مِن الحَرَامِ ثُمَّ يَتَصدَّقُ بِهِ لَم يَقبَلِ اللهُ مِنهُ إلَّا كما

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) البقرة: ۲۲۱، ۲۲۵،

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم : ۱۰۲۱.

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ١١٧.

يَتَقبَلُ مِن الزَّانِيَةِ الَّتِي تُؤْتَىٰ ثُمَّ تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى المَرضَىٰ ٣٠.

### ٣٦٢٥ ـ مَثَلُ الحسنةِ بعدَ السُّيِّئةِ

١٨٥٠٣ حرسولُ اللهِ عَلِيدُ : مَثَلُ الَّذِي يَعمَلُ السَّيِّنَاتِ ثُمَّ يَعمَلُ الحُسَناتِ كمَثَلِ رجُلِ عليهِ دِرعٌ ضَيَّقَةً قد خَنَقتهُ، فكُلِّها عَمِلَ حَسَنةً انتَقَضَت حَلقَةً ثُمَّ أُخرى حتى يَخرُجَ إِلَى الأرضِ ١٠٠.

### ٣٦٢٦ ـ مَثَلُ العُلَماءِ

١٨٥٠٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ مَثَلَ العُلَمَاءِ كَمَثَلِ النُّجوم في السَّمَاءِ يُهتَدَىٰ بِهَا في ظُلُهَاتِ البّرُّ والبَحرِ، فإذا انطَمَسَتِ النُّجومُ أُوشَكَ أَن تَضِلُّ الهُّداةُ٣٠.

١٨٥٠٥ عنه على : إنَّ مَثَلَ العُلَهاءِ في الأرضِ كمَثَلِ النُّجوم في السَّهاءِ يُهتَدىٰ بِها في ظُلُهات البَرّ والبَحر، فإذا طُمِسَت أوشَكَ أن تَضِلُّ الهُداةُ ٣٠.

١٨٥٠٦ - الإمامُ عليٌّ ﷺ : ألا إنَّ مَثَلَ آلِ محمّدٍ عَلَيٌّ كمثَل نُجوم السَّماءِ ؛ إذا خَوىٰ نَجمُ طَلعَ نَجمٌ ، فكأنَّكُم قَد تَكامَلَت مِن اللهِ فيكُمُ الصَّنائعُ، وأراكُم (أتاكُم) ما كُنتُم تأمَلونَ ١٠٠.

١٨٥٠٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ النُّجومَ في السَّماءِ أمانُ مِن الغَرَقِ، وأهلُ بَيتي أمانُ لاُمَّتي مِن الضَّلالَةِ في أديانِهم ١٠٠٠.

(انظر) البحار: ۲۶ / ۱۱۹ باب ٤١.

# ٣٦٢٧ - مَثَلُ العِلم بلا عملِ

٨٥٠٨ ـ الإمامُ على ﷺ : عِلمٌ بِلا عَمَل كَشَجَرٍ بِلا تَمَرْ ٠٠٠. ١٨٥٠٩ - عنه على : عِلمٌ بِلا عَمَلِ كَقُوسِ بِلا وَتَرِ ١٨٠٠

<sup>(</sup>۱ ـ ۳) كنزالمثال: ۲۸۷٦، ۲۰۳۵، ۲۸۷۲۹.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢ / ٢٥ / ٨٥.

<sup>(</sup>٥) تهج البلاغة : الخطبة ١٠٠

<sup>(</sup>٦) اليحار: ٢٣ / ١٢٣ / ٤٧.

<sup>(</sup>٧-٨) غرر الحكم: ٦٢٩٠، ٦٢٩١.

## ٣٦٢٨ ـ مَثَلُ العالِمِ بِلا عملٍ

#### لكتاب

﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِيَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِفْسَ مَثَلُ الْـقَوْمِ الَّـذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَاللهُ لاَيَهْدِي الْقَوْمَ الطَّالِمِينَ﴾ ١٠٠.

﴿ وَاثَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَثْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَلَوْ شِئْنَا لَرَقَعْنَاهُ مِهَا وَلْكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَىٰ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَقَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَسَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ أَلَوْ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ".

(انظر) غافر : ۸۲ والشوری : ۱۶.

١٨٥١٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ العالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيرَ ويَنسَىٰ نَفسَهُ مَثَلُ الفَتيلَةِ ؛ تُضيءُ للنَّاسِ وتُحرِقُ نَفسَها ٣٠.

١٨٥١١ \_عنه ﷺ : مَثَلُ الّذي يُعلِّمُ الحَيْرَ ولا يَعمَلُ بهِ مَثَلُ السَّراجِ؛ يُضيءُ للنّاسِ ويُحرِقُ نَفسَهُ\*\*.

١٨٥١٢\_عنه ﷺ : مَثَلُ مَن يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيرَ ويَنسى نَفسَهُ كَمَثَلِ المِصِبَاحِ الَّذِي يُضيءُ للنَّاسِ ويُحرِقُ نَفسَهُ\*\*.

١٨٥١٣\_المسيخ ﷺ : يا عَبيدَ الدُّنيا ، مَثَلُكُم كمَثَلِ الْقُبورِ المُشَيِّدَةِ؛ يُعجِبُ النَّاظِرَ ظَهرُها ، وداخِلُها عِظامُ المَوتَىٰ، تَملوءَةً خَطايا™.

١٨٥١٤ عنه ﷺ : يا عَبيدَ الدُّنيا ، إِمَّا مَثَلُكُم كَمَثَلِ السِّراجِ ؛ يُضيءُ للنَّاسِ ويُحرِقُ نَفسَهُ ٥٠٠ ما ١٨٥١٥ عنه ﷺ : لا تَكونوا كالمُنخُلِ ؛ يُخرِجُ الدَّقيقَ الطَّيِّبَ ويُسِكُ النُّخالَةَ ، كذلكَ أنتُم

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٥.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٧٦٠١٧٥.

<sup>(</sup>٣) كنز المقال : ٢٨٩٧٥.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢/ ٣٨/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥)كنزالعثال: ١٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) البحار ۱۷/۳۰۵/۱٤

<sup>(</sup>٧) تحف العمول ٥٠١

تُخرِجونَ الحِكمَةَ مِن أَفواهِكُم ويَبقَ الغِلُّ في صُدورِكُم٣.

١٨٥١٦ عنه على : ماذا يُغني عنِ البَيتِ المُظلِمِ أَن يُوضَعَ السَّراجُ فَوقَ ظَهرِهِ، وجَوفُهُ وَحِشَّ مُظلِمٌ ؟ا كذَٰلكَ لايُغني عَنكُم أَن يكونَ نُورُ العِلمِ بأفواهِكُم وأجوافُكُم مِنهُ وَحِشَةً مُـعَطَّلَةً } فأسرعوا إلىٰ بُيوتِكُمُ المُظلِمَةِ فأنِيروا فيها ".

١٨٥١٧ عنه على : يا عَبيدَ الدُّنيا، تَحمِلُونَ السَّراجَ في ضَوءِ الشَّـمسِ وضَـووُها كـانَ يَكفيكُم، وتَدَعونَ أَن تَستَضيؤوا بها في الظُّلَمِ ومِن أجلٍ ذٰلكَ سُخَّرَت لَكُم! كذٰلكَ استَضَائُمُ بنُورِ العِلمِ لأمرِ الدُّنيا وقد كُفِيتُموهُ، وتَرَكتُم أَن تَستَضيؤوا بهِ لأمرِ الآخِرَةِ ومِن أجـلِ ذٰلكَ أعطِيتُموهُ ا "

١٨٥١٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ العالِمَ العامِلَ بغَيرِ عِلمِهِ كالجاهِلِ الحائرِ الّذي لا يَستَفيقُ مِن جَهلِهِ، بَلِ الحُجّةُ علَيهِ أعظَمُ، والحَسرَةُ لَهُ أَلزَمُ، وهُو عِندَ اللهِ أَلوَمُ ".

(انظر) العلم : باب ۲۸۸۸ \_۲۸۹۹.

# ٣٦٢٩ ـ مَثَلُ العالِم الّذي لا يُحدُثُ بعلمهِ

١٨٥١٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيدٌ : مَثَلُ الّذي يَتَعلّمُ العِلمَ ثُمّ لا يُحدَّثُ بهِ كَمَثَلِ الّذي يَكنِزُ الكَنزَ فلا يُنفِقُ مِنهُ ١٠٠٠.

(انظر) العلم : باب ٢٨٥٨.

# ٣٦٣٠ \_مَثَلُ العابدِ الَّذِي لايَتفقَّهُ

٠٨٥٢٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ العابِدِ الّذي لا يَتَفقَّهُ كَمَثَلِ الّذي يَبني باللّيلِ ويَهدِمُ بالنَّهارِ٠٠٠. (انظر) العادة : باب ٢٤٩٦. الفقه : باب ٢٢٤٦.

<sup>(</sup>١١-٢) تحف المقول : ١٠٥، ٥٠٦.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٧/٣٠٨/١٤.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١١٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد :٧/ ٣٢١.

<sup>(</sup>هـ٦) كبرالمكال، ٢٨٩٩٥، ٢٨٩٣٠.

### ٣٦٣١ ـ مَثَلُ الَّذِي يَتعلَّمُ في صِغَرِهِ

١٨٥٢١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَثَلُ الَّذي يَتَعلَّمُ في صِغَرِهِ كَالنَّقشِ في الحَجَرِ ، ومَثَلُ الَّذي يَتَعلَّمُ في كِبَرِهِ كَالَّذي يَكتُبُ علَى الماءِ ١٠٠.

(انظر) الشياب: ياب ١٩٤٤.

# ٣٦٣٢ ــ مَثَلُ الَّذي لا يُحدِّثُ إِلَّا بِشَرٍّ

١٨٥٢٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ اللّذي يَجلِسُ يَسمَعُ الحِكَةَ ولا يُحَدِّثُ عن صاحِبِهِ إلّا بِشَرُّ ما يَسمَعُ ، كَمَثَلِ رجُلٍ أَتَىٰ راعِياً فقالَ : يا راعي، أجزِرْني شاةً مِن غَنَمِكَ. قالَ : إذهَبْ فحُذُ بأذُنِ خَلِي الغَنَم ! ".

### ٣٦٣٣ ـ مَثَلُ الحاجةِ إلى مَن أصابَ المالَ حديثاً

١٨٥٢٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّا مَثَلُ الحاجَةِ إلىٰ مَن أصابَ مالَهُ حَديثاً كمَثَلِ الدِّرهَمِ في فَمِ الأفعىٰ ؛ أنتَ إلَيهِ محوِجٌ، وأنتَ مِنها علىٰ خَطَرٍ ٣٠.

(انظر) الحاجة : باب ٩٧٢.

# ٣٦٣٤ - مَثَلُ الَّذي يَعودُ في عَطيّتهِ

١٨٥٧٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَيُّ : إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ في عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الكَلْبِ ؛ أَكُلَ حتى إذا شَبِعَ قاءَ ، ثُمَّ عادَ في قينهِ فأكلَهُ إنه

١٨٥٢٥ ــ عنه ﷺ : لَيسَ لَنا مَثَلُ السُّوءِ ، العائدُ في هِبَتِهِ كالكَّلْبِ يَعودُ في قَيثهِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) كنرالعمّال: ۲۹۰۷، ۲۹۰۱۶.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٢٩٤

<sup>(</sup>a\_6) كترالمتال ١٦٢٠٤٤، ٢٦١٦٧

## 3770 \_مَثَلُ الأملِ والأُجَلِ

١٨٥٢٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : هَل تَدرُونَ مَا هٰذَهِ وَمَا هٰذَهِ؟ وَرَمَىٰ بِحَصَاتَينِ. قالوا : اللهُ ورسولُهُ أُعلَمُ. قالَ : هٰذَاكَ الأَمَلُ وهٰذَاكَ الأَجَلُ\*...

النّبيُّ عَلَى اللّهِ اللّهِ المُحْدَى : الرَّبِيعُ بنُ خُتَيمٍ عن عبدِاللهِ، واللَّفظُ للبخاريُ : خَطَّ النّبيُّ عَلَى خُطًا مُرَبَّعاً وخَطَّ خِطَا فِي الوَسَطِ وِخَطَّ خِطَطاً صِغاراً إلىٰ هٰذا الّذي في الوَسَطِ مِن جانِيهِ، فقالَ : هٰذا الإنسانُ، وهٰذا أَجَلُهُ مُحيطً بهِ، وهٰذا الّذي هُو خارِجٌ أَمَلُهُ، وهٰذهِ الحَيْطَطُ الصّغارُ الأعراضُ، فإن أَخطَأَهُ هذا نَهِشَهُ هٰذا.

وفيه عن أنس : خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطوطاً ، وقالَ : هذا الأمَلُ وهذا الأجَلُ ، فبَينَمَا هو كذٰلكَ إذ جاءهُ الخَطُّ الاُقَرِبُ (المعنىٰ).

قال ابنُ العربيّ: لم يتقن البخاريّ هذا الحديث؛ فإنّه مهّد ثلاثة معاني، وهي الخطّ المربّع واحدٌ، والخطّ الذي في وسطه اثنان، والخطط الصغار ثلاثة، ثمّ قال : أعطي لكلّ ممهّدٍ مثاله، فقال : هذا الإنسان واحدٌ، وهذا أجله محيطٌ به اثنان، وهذا الذي هو خارجٌ أسلم ثـلاثةٌ، وهذه الخطط الصغار الأعراض أربعةٌ.

وإنّا صوابه ما رواه غيره، قالَ عبدُاللهِ : خَطَّ لنا رسولُ اللهِ ﷺ خَطّاً مُربَّعاً وخَطّاً وَسَطَ الْحَطّ الْمَربّعِ وخطاً خارجَ وسَطَ الْمَربّعِ وخطاً خارجَ الحَطّ المربّعِ ،ثمّ قالَ : هذا الحَسَطُ المربّعِ ،ثمّ قالَ : هذا الحَسَطُ المربّعِ ،ثمّ قالَ : هذا الحَسَطُ المؤسطُ الإنسانُ والخُطوطُ الّتِي إلى جانِبِهِ الأعراضُ، والأعراضُ تَنهَشَهُ مِن كلِّ مكانٍ ؛ إن أخطأهُ هٰذا أصابَهُ هٰذا، والحنطُ المُربّعُ الأجلُ المُحيطُ بهِ ، والحَمَّ المخارِجُ البَعيدُ الأملُ، وهذهِ صُورَتُهُ :

<sup>(</sup>١) سن الرمديَّ ٢٨٧٠٠

| الأمل<br> <br> |   |         |  |   |   | ١ |   |
|----------------|---|---------|--|---|---|---|---|
|                |   | الإنسان |  |   |   |   |   |
|                | - |         |  | I | I |   | 1 |

وقد رُوِيَ عن أبي سعيدِ الحُدريِّ، قالَ : غَرَسَ ﷺ عُوداً بَينَ يَدَيهِ وآخَرَ إلىٰ جانِيهِ وآخَرَ بَعدَهُ، وقالَ : أتَدرونَ ما لهٰذا ؟ قالوا : اللهُ ورسولُهُ أُعلَم، قالَ : لهٰذا الإنسانُ ولهذا الأمـلُ، فتَعاطىٰ الأملَ فيَختَلِجُهُ الأجلُ دُونَ الأمل، ولهذهِ صُورَتُهُ : ‹››

| الأمَل | الأجَل | الإنسان |  |
|--------|--------|---------|--|
|        |        |         |  |

الوَسَطِ خَارِجاً مِنهُ، وخَطَّ خُطوطاً صِغاراً إلىٰ هٰذا الّذي في الوَسَطِ مِن جَانِيهِ الّـذي في الوَسَطِ ، فقالَ : هٰذا الإنسانُ، وهذا أجلُهُ مُحيطً بهِ أو قد أحاطَ بهِ وهذا الّذي هُو خارِجٌ أملُهُ، وهٰذو الخِطَطُ الصَّغارُ الأعراضُ، فإن أخطأهُ هٰذا نَهشَهُ هٰذا.

وهذا صورةً ما خَطَّ ﷺ :<sup>ننه</sup>

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ١٠ /٣١٨.

 <sup>(</sup>٢) يوضّح النبي على تفارّب الإنسان بأجلِه وأملِه ورزقِه وما يُصيبُه في دُنياه. فهذا مرّةً يَنالُه وغداً يَبعُدُ عنه، وهكذا حتّىٰ يأخُذَحَظَةُ وما قُدْرَ له ثمّ يَفْسَى. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) تَناوَلَهُ من بعيد كنهش المعيّة، وقيل: قَبض عليه وعضه ثمّ نَثَره، يقال: نهشته العيّة ونهشه الكلب. أي الإنسان هدف الثلاثة :أ \_ عمره. ب \_ أمانيه. بع \_ درزقه. والعاقل الصالح يوجّه دفّة سنينتها إلى وجوه البرّ وضل الغير لتصل إلى برّ السلامة، فينتهي من العياة وشمار أعماله أينفت ودُوحاتُ خِلاله أزَهَرَت فيَجنيها فرحاً مسروراً، كما قال تعالى : ﴿ الدَينُ تَتُوفَاهمُ العلائكةُ طيّبينَ يقولونَ سلامٌ عليكُم ادخُلوا الجنّة بما كُنتُم تَعملونَ ﴾ ٣٣من سورة النّحل. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٤) التّرغيب والتّرهيب : ٤ / ٢٤٤ / ٢١



١٨٥٢٩ الترغيب والترهيب عن أنس : خَطَّرسولُ اللهِ ﷺ خَطَّاً ، وقالَ : هذا الإنسانُ ، وَخَطَّ إِلَىٰ جَنبِهِ خَطَّاً وقالَ : هذا الأملُ ، فَبيناً هُو كَذُلكَ إِذَ جَاءَهُ الأَقرَبُ ١٨٥٠.

١٨٥٣٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : هٰذا ابنُ آدمَ وهٰذا أَجَلُهُ. ووَضَعَ يَدَهُ عِندَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسطَها وقالَ : \_وثَمَّ أُملُهُ ١٠٠. وثَمَّ أُملُهُ ١٠٠.

## ٣٦٣٦\_مَثَلُ النَّفسِ

١٨٥٣١ - في حديثِ المِعراجِ : يَا أَحَمُهُ، لَا تَتَزَيَّنْ بِلِينِ اللَّبَاسِ وَطِيبِ الطَّعَامِ وَلِينِ الوِطاءِ؛ فَإِنَّ النَّفَسَ مَأُوىٰ كُلُّ شَوْءٍ، تَجُرُّهَا إلى طَاعَةِ اللهِ وَتَجُرُّكَ إلىٰ مَـعصيتِهِ. النَّفَسَ مَأُوىٰ كُلُّ شَوءٍ، تَجُرُّهَا إلىٰ طَاعَةِ اللهِ وَتَجُرُّكَ إلىٰ مَـعصيتِهِ. وتُخلَفَىٰ إذا شَبِعَت وتَشْكُو إذا جِاعَت، وتَخضَبُ إذا

<sup>(</sup>١) أي هو سارح في بحار أمانيه العلوة في الدّنيا يُشيّد قصراًويشتري ضيعة ويملّم أولاده وهكذا من حلاوة الدنيا. فيهجم عليه الأقسرب الموت الخاطف، فالكيّس من انتهز فرصةً صحّته وغِناه وعمل لمولاه ادّخاراً لآخرته. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) التَّرغيب والتَّرهيب : ٤ / ٢٤٤ / ٢٢.

<sup>(</sup>٣) يُجاورُ ابنَ آدمَ أجلُه. وهما متلاصقان متقاربان متصاحبان.ويُليهما الأمل ألذي يُحبّبُ إليه الكدُّ في الدّنيا والجدّ ويجمعالسال ليسقعل كَيْتَ وكَيْتَ، وهكذا من صنوف الأفكار.

إنَّ الله تعالى أياح الجدَّ في الدنيا والعمل والسعي لطلب الرزق والربح، ولكن التحذير من طول الأمل الذي فيه الفظة عن الله وضياع حقوق الله والتقصير في واجب الله فلا صلاة ولا صدوم ولا صدقة ولا غير يعمل أبداً ما، وتمثّل النفس بكثرة الخير ووفرته، ولا يوجد في حلال هذا عمل صالح فه. هذا المنهيّ عنه فقط، وهذا الأمل الكادب والسراب الحادع. (كماهي هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) التّرغيب والترهيب: ٢٣/٢٤٥/٤

افْتَقَرَت وتَتَكَبُّرُ إذا استَغنَت، وتَنْسَىٰ إذا كَبِرَت وتَغفَلُ إذا أُمِنَت، وهِي قَرينَةُ الشَّيطانِ.

ومَثَلُ النَّفْسِ كَمَثَلِ النَّعَامَةِ؛ تأكُلُ الكَثيرَ وإذا حُمِلَ علَيها لا تَطيرُ، ومَثَلِ الدَّفليٰ٠٠؛ لَونُهُ حَسَنُّ وطَعمُهُ مُؤّ٣.

### ٣٦٣٧ \_ مَثَلُ الدُّنيا

١٨٥٣٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ للضَّحَاكِ بنِ شفيانَ ــ: يا ضَحَاكُ، ما طَعامُكَ؟ قالَ : يا رسولَ اللهِ. اللّحمُ واللَّبَنُ. قالَ : ثُمَّ يَصيرُ إلى ماذا؟ قالَ : إلى ما قَد عَلِمتَ ! قالَ : فإنَّ اللهُ تعالىٰ ضَرَبَ ما يَخرُجُ مِن ابنِ آدمَ مَثَلاً للدُّنيا™.

١٨٥٣٣ عنه ﷺ : إنّ مَطعمَمَ ابنِ آدمَ جُعِلَ مَثَلاً للدُّنيا وإن قَزَحَــهُ ومَلَّحَــهُ ، فانظُــرُ إلــيُ ما يَصيرُ ١٠٠٠.

١٨٥٣٤ عنه ﷺ - آما جاءً و قوم فسأ لهم -: ألكم طَعامٌ ؟ قالوا : نَعَم. قالَ : فلكم شَرابٌ ؟ قالوا : نَعَم، قالَ : وتُبَرِّدونَهُ ؟ قالوا : نَعَم، قالَ : فإنَّ مَعادَهُما كمَعادِ الدِّنيا، يَقومُ أَحَدُكُم إلىٰ خَلفِ بَيتِهِ فيُمسِكُ أَنفَهُ مِن نَتنِهِ ".

(انطر) الدنيا : باب ١٢٥٣ \_ ١٢٦٣.

## ٣٦٣٨ \_مَثَلُ الحَريصِ على الدُّنيا

١٨٥٣٥ ــالإمامُ الباقرُ ﷺ : مَثَلُ الحَريصِ علَى الدُّنيا مَثَلُ دُودَةِ القَرِّ ؛ كُلَّما ازدادَت مِن القَرِّ علىٰ نَفسِها لَقاً كانَ أَبغَدَ لَهَا مِن الخُروجِ حتَّىٰ تَمُوتَ غَمَّاً™.

(انظر) عنوان ٢٠٤ «الحرص».

<sup>(</sup>١) الدَّفلي: نبت مُرّ قتالُ، زهرُه كالورد الأحمر، يقال له بالفارسية ، وخر زهره. (القاموس المحيط: ٣٧٦/٣).

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٧/ ٢٣ / ٦.

<sup>(</sup>٣- ٥) التَرغيب والتَرهيب: ٤ / ١٧٤ / ٤٤ و م ه ٤ وص ٤٣/١٧٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٧/٣١٦/٧.

## ٣٦٣٩ ـ مثَلُ حَبِطِ الحَسَناتِ

١٨٥٣٦ ـ رسولُ الله ﷺ : اتَّقوا المَظالِمَ ما استَطَعتُم ؛ فإنَّ الرَّجُلَ يَجِيءٌ يَومَ القِيامَةِ بحَسناتٍ يَرىٰ أَنَّها ستُنْجيهِ ، فما يَزالُ عِندَ ذلكَ يقولُ : إنَّ لِفلانٍ قِـبَلَكَ مَـظلِمَةً ، فـيقالُ : أمحـوا مِـن عَسناتِهِ ، فما تَبقىٰ لَهُ حَسَنةً . ومَثلُ ذلكَ كمَثَلِ سَفْرٍ نَزَلُوا بفَلاةٍ مِن الأرضِ لَيسَ مَعَهُم حَطَبٌ ، فَتَفَرَّقَ القَومُ فاحتَطَبُوا للنَّارِ وأنضَجوا ما أرادُوا ، فكذلك الذُّنوبُ ...

(انظر) عنوان ٩٤ «الحَبط».

## ٣٣٤٠ ــ مَثَلُ الذَّاكِر

١٨٥٣٧ ــ سنن الترمذي عن يحيىٰ ﷺ : وآمُرُكُم أن تَذكُروا اللهَ؛ فإنَّ مَثَلَ ذٰلكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ العَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِراعاً حتَّىٰ إذا أتَىٰ علیٰ حِصنٍ حَصینٍ فأَحْرَزَ نَفسَهُ مِنهُم، كذٰلكَ العَبدُ لايُحرِزُ نَفسَهُ مِن الشَّيطانِ إِلَّا بذِكرِ اللهِ٣٠.

(اتطر) الذِّكر ، باب ١٣٤٠، الشيطان . باب ٢٠١٦، ٢٠١٩.

<sup>(</sup>١)كنزالعشال : ١٠٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمديّ ٢٨٦٣



## التّمثال

وسائل الشّيمة : ٣ / ٥٦٠ ـ ٥٦٥ باب ٣ و ٤ «الّتماثيل».

سنن أبي داود: ٤ / ٧٢ «باب في الصُّور».

صحيح مسلم : ٣ / ١٦٦٤ باب ٢٦ «تحريم تصوير صورة الحيوان».

## ٣٦٤١\_التُمْثالُ

#### الكتاب

﴿يَغْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ﴾ ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أَتَانِي جَبِرِيْلُ وقالَ : يَامِحَدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَعْمِدُ، إِنَّ رَبَّكَ يَعْمِدُ، إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِثُكَ السّلامَ ويَنهِىٰ عَن تَزويقِ البُيوتِ.

قَالَ أَبُو بَصِيرٍ : فَقَلْتُ : ومَا تَزُويقُ البُيُوتِ؟ فَقَالَ : تَصَاوِيرُ الْتُمَاثِيلِ<sup>،،</sup>

١٨٥٣٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أتاني جَبرئيلُ فقالَ : يا محمّدُ؛ إنّ ربَّكَ يَنهيٰ عَن النَّمَاثيل.٣٠.

٠١٨٥٤ عنه ﷺ \_ لعليٌّ ﷺ لَمَّا بَعْنَهُ إِلَى المَدينَةِ \_: لا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مُحَوتُهَا".

١٨٥٤١ عنه ﷺ : لاتَدخُلُ المَلائكَةُ بَيتاً فيه صُورَةً ولا كَلتُ ولا جُنُتُ. ٠٠.

١٨٥٤٢ \_عنه ﷺ : لاتَدخُلُ المَلائكَةُ بَيتاً فيهِ كَلَبُ ولا يَمْثالُ ٣٠.

الكَّهُ البَارِحَةَ فَلَم يَمَنَعْنِي أَن أَكُونَ دَخَلَتُ البَارِحَةَ فَلَم يَمَنَعْنِي أَن أَكُونَ دَخَلَتُ إِلَّا أَنْهُ كَانَ عَلَى البَابِ غَائيلُ، وكَانَ فِي البَيْتِ قِرامُ سِترٍ فِيهِ تَمَاثيلُ، وكَانَ فِي البَيْتِ كَلَبُ، فَمُرُ بِالسَّترِ فَلْيُقَطَعْ فَلْيُجَعَلْ مِسْنَهُ بِرأْسِ الْتَمْثَالِ الّذي فِي البَيْتِ يُقطَعُ فَيْصِيرُ كَهَيئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسَّترِ فَلْيُقطَعْ فَلْيُجعَلْ مِسْنَهُ وِسَادَتَيْنِ مَنبوذَتَيْنِ تُوطَآنِ، ومُرْ بِالكَلْبِ فَلْيُخرَجْ ™.

التَّصاويرُ فيقولُ : ياقُلانَةُ ـ لاحدى أزواجِهِ ـ غَيِّبيهِ عنِّي، فإنِّي إذا نَظَرتُ إلَيهِ ذَكَرتُ الدُّنيا وزَخارِفَها. فأعرَضَ عن الدُّنيا بقَلبِهِ، وأماتَ ذِكرَها مِن نَـفسِهِ، وأحَبَّ أن تَـغيبَ زِيـنَتُها

<sup>(</sup>۱)سبأ : ۱۳.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٦ / ٢٦٥ / ١.

<sup>(</sup>٣) النجاس: ٢ / ٢٥٦٢ / ٢٥٦٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٦ / ٥٢٨ / ١٤.

<sup>(</sup>٥ - ٧) سَن أبي داود : ٤١٥٨ ، ٤١٥٣ ، ٤١٥٨

عن عَينِهِ ١٠٠.

١٨٥٤٥ ـصحيح مسلم عن عائشة : كانَ لَنا سِترٌ فيهِ تِمثالُ طائرٍ، وكانَ الدَّاخِلُ إذا دَخَلَ استَقبَلَهُ، فقالَ لي رسولُ الله ﷺ : حَوِّلي هٰذا؛ فإنِّي كُلَّها دَخَلتُ فرَأْيتُهُ ذَكَرتُ الدُّنيا٣٠.

١٨٥٤٦ ـصحيح مسلم عن عائشة : دَخلَ النَّبِيُّ تَلِلاً علَيَّ وقد سَتَرتُ غَطَّاً فيهِ تَصاويرُ ، فنَحَّاهُ ، فاتَّخَذتُ مِنهُ وسادَتَينِ ٣٠.

٧٥٥٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيامَةِ المُصَوَّرونَ (٣.

١٨٥٤٨ ـ صحيح مسلم عن مسلم بن صُبيح : كنتُ مَع مَسروقٍ في بَيتٍ فيهِ تَمَاثيلُ مَريمَ ، فقالَ مسروقُ : أمَا إنّي سَمِعتُ مسروقٌ : أمَا إنّي سَمِعتُ عبدَاللهِ بنَ مسعودٍ يقولُ : قالَ رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : أَشَدُّ النّاسِ عَذَاباً يَومَ القِيامَةِ المُصَوِّرونَ ".

1A089 صحيح مسلم عن سعيد بنِ أبي الحَسنِ: جاءَ رجُلُ إلَى ابنِ عَبَاسٍ فقالَ إنِّي رَجُلُ أَصَوَّرُ هٰذه الصَّورَ، فَأَفتِنِي فيها، فقالَ لهُ: أَذْنُ مِنِّي، فذنا مِنهُ، ثُمَّ قالَ: اذْنُ مِنِّي، فذنا حتَّىٰ وَضَعَ يَدَهُ علىٰ رأْسِهِ، قالَ: أَنْبَتُكَ عِما شَمِعتُ مِن رسولِاللهِ عَلَيْ شَمِعتُ رسولَاللهِ عَلَيْ يقولُ: كُلُّ مُصَورَةٍ صَورَها نَفْساً فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَمِّمَ. وقالَ: إن كُنتَ لا بُـدً فاعِلاً فاصنع الشَّجَرَ وما لا نَفسَ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٨٥٥٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا كُلَّفَ أَن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ يَومَ القِيامَةِ ، ولَيسَ بنافِخ™.

١٨٥٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن مثَّل تِمثالاً كُلَّفَ يَومَ القِيامَةِ أَنْ يَنفُخَ فيهِ الرُّوحَ ٣٠. ١٨٥٥٢ ـ عنه ﷺ ـ لَمَّا سأَلَهُ محمَّدُ بنُ مسلم عن تَماثيلِ الشَّـجَرِ والشَّـمسِ والقَـمرِ ـ :

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطية ١٦٠.

<sup>(</sup>۲\_۲) صحيح مسلم : ۲۱۰۷.

<sup>(</sup>٤\_٤) صحيح مسلم : ٢١٠٩.

<sup>(</sup>٦-١) صحيح مسلم : ٢١١٠.

<sup>(</sup>٨) الكافي . ٦ / ٢٧ ه / ٤.

لا بأس، ما لم يَكُن شيئاً مِن الحَيوانِ١٠٠.

١٨٥٥٣ -عنه ﷺ -في قولهِ تعالىٰ : ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ...﴾ ـ: واللهِ، ما هِي تَمَاثيلُ الرَّجالِ والنِّساءِ، ولٰكنَّها تَمَاثيلُ الشَّجَرِ وشِبْهِهِ™.

١٨٥٥٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ كما سُئلَ عنِ النَّماثيلِ الَّتِي في بُيوتِهِم ـ : هٰذهِ للنِّساءِ أو بُيوتِ النِّساءِ ...

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٢ / ٤٥٨ / ٢٥٨١.

<sup>(</sup>۲) الكامي : ٦ / ٢٧ ه / ٧.

<sup>(</sup>٣) المجاسن: ٢ / ٤٦٠ / ٨٨٥٢.



# الإمتحان

البحار: ٥/ ٢١٠ باب ٨ «التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار».

انظر: عنوان ٢٤ «التَّجرية».

الأخ : بأب ٥٦، البلاء : بأب ٣٩٥، ٣٩٦، الصّديق : باب ٢٢١٤، ٢٢١٥، العقل : باب ٢٨١٦.

### ٣٦٤٢ \_ الامتحانُ

#### القناب

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ تُسلُوبَهُمْ لِسَلَتُقْوَىٰ لَمُسمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ﴾ ٩٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ شُهَاجِرَاتٍ فَـامْتَجِنُوهُنَّ اللهُ أَعْـلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَـإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلاتَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ الْكُفَّارِ...﴾".

١٨٥٥٥ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهُ : إنَّ أمرَنا صَعبٌ مُستَصعَبٌ، لا يَحمِلُهُ إلَّا عَبدٌ مؤمنٌ امتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ للإِيمَانِ٣٠.

١٨٥٥٦ عنه ﷺ في صفةِ الأنبياءِ ﷺ والأولياءِ : قَدِاحْتَبَرَهُمُ اللهُ بِالْخَمَصَةِ ، وابتَلاهُم بِالْجَهَدَةِ ، وامتَحَنَّهُم بِالْخَاوِفِ ''.

١٨٥٥٧ عنه ﷺ في سؤالِ المَيّتِ في القَبرِ ـ: حتى إذا انصَرَفَ المُشَيِّعُ، ورَجَعَ المُتَفَجِّعُ، أُقعِدَ في حُفرَتِهِ نَجِيّاً لِبَهَتَةِ السّؤالِ، وعَثرَةِ الامتِحانِ \*\*.

١٨٥٥٨ \_عند ﷺ : أَخبُرُ تَقُلِدِ ١٠.

قال الرضيّ : ومن الناس من يروي هذا للرسول ﷺ، وممّا يقوّي أنّه سن كـــلام أسير المؤمنين ﷺ ما حكاه ثعلبٌ عن ابن الأعرابيّ، قال المأمون : لولا أنّ عليّاً قال : «أخبر تقله» لقلت : اقله تخبر.

١٨٥٥٩ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : خالِطِ النَّاسَ تَخابُرْهُم، ومتىٰ تَخابُرْهُم تَقْلِهِم ٣٠.

•١٨٥٦- الإمامُ على على الله عند الامتحان يُكرَمُ الرَّجُلُ أو يُهانُ الله .

<sup>(</sup>۱) العجرات : ۳.

<sup>(</sup>٢) المتحنة : ١٠.

<sup>(</sup>٣\_٥) نهيج البلاغة : الخطبة ١٨٩ و١٩٢ و٨٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاعة : الحكمة ٤٣٤

<sup>(</sup>۷) الكاني: ۸/۱۷۱/۱۹۲.

<sup>(</sup>٨) عرر الحكم: ٦٢٠٦

١٨٥٦١ - عنه على : يُتَحَنُّ الرَّجُلُ بفِعلِهِ لا بِقُولِهِ ١٠.

١٨٥٦٢ \_عنه ﷺ : ثَلاثٌ يُمتَحَنُ بها عُقولُ الرِّجالِ، هُنَّ : المالُ، والوِلايَةُ، والمُصيبَةُ ٣٠.

١٨٥٦٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : اِمتَحِنوا شِيعَتَنا عِندَ ثَلاثٍ : عِندَ مَواقيتِ الصَّــلاةِ كــيفَ مُحافظَتُهُم علَيها، وعِندَ أسرارِهِم كيفَ حِفظُهُم لَهَا عِندَ عَدُوّنا، وإلى أموالِهم كيفَ مُواساتُهُم لإخوانِهِم فيها".

١٨٥٦٤ ـ عنه ﷺ : ما أُعطِيَ عَبدُ مِن الدُّنيا إلَّا اعتِباراً ، وما زُوِيَ عَنهُ إلَّا اختِباراً ١٠٠

١٨٥٦٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : سِتَّةً تُحنَّبَرُ بها أخلاقُ الرِّجالِ : الرَّضا، والغَضَبُ، والأمـنُ، والرَّهَبُ، والرّغَبُ...

١٨٥٦٦ -عنه على: الولاياتُ مَضامِيرُ الرِّجالِ ٥٠٠

١٨٥٦٧ \_عنه على : الأعمالُ بالخُبرَةِ ٣٠.

#### كلامٌ في الامتحان وحقيقتِهِ:

لاريب أنّ القرآن الكريم يخصّ أمر الهداية بالله سبحانه، غير أنّ الهداية فيه لاتنحصر في الهداية الاختياريّة إلى سعادة الآخرة أو الدنيا؛ فقد قال تعالى فيا قال : ﴿الّذِي أَعْطَىٰ كُللّ هَيءٍ خَلقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ﴾ ، ﴿ فعمّم الهداية لكلّ شيءٍ من ذوي الشعور والعقل وغيرهم، وأطلقها أيضاً من جهة الغاية؛ وقال أيضاً : ﴿الّذي خَلَقَ فَسَوَّىٰ \* والّذي قَدَّرَ فَهَدَىٰ﴾ ﴿ والآية من جهة الإطلاق كسابقتها.

ومن هنا يظهر أنَّ هذه الهداية غير الهداية الخناصَّة التي تقابل الإضلال، فإنَّ الله سبحانه

<sup>(</sup>١١٠١) غرر الحكم : ١١٠٢٦، ١٦٦٤.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ١٠٣ / ٢٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٢ / ٢٦١ / ٦.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ٥٦٣١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٤٤١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٠٠ / ٨٨٠.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٣٧.

<sup>(</sup>۸)طه یا ۵۰

<sup>(</sup>٩) الأعلى: ٣.٢. ٣.

نفاها وأثبت مكانها الضلال في طوائف. والهداية العامّة لاتننى عن شيءٍ مِن خلقه، قال تعالى : ﴿وَاللّٰهُ لاَيَهُدي القَومَ الطَّالِمِينَ﴾ ﴿ وَقَالَ : ﴿وَاللّٰهُ لاَيَهُدي القَومَ الْفَاسِقينَ﴾ ﴿ إِلَىٰ غيرِ ذَلك مِن الآيات الكثيرة.

وكذا يظهر أيضاً أنّ الهداية المذكورة غير الهداية بمعنى إراءة الطّسريق العامّة للمؤمن والكافر، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبيلَ إِمّا شَاكِراً وإِمّا كَفُوراً ﴾ ٣٠ وقوله: ﴿وأمّا غَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَمَىٰ عَلَى الهُدى ﴾ ٣٠؛ فإنّ ما في هاتين الآيتين ونظائرهما من الهداية لا يعمّ غير أرباب الشعور والعقل، وقد عرفت أنّ ما في قوله: ﴿ثُمُّ هَدَى ﴾ وقولَهُ: ﴿والّذي قَدَّرُ فَهَدَى ﴾ عامٌ من حيت المورد والغاية جميعاً. على أنّ الآية الثانية تفرّع الهداية على التقدير، والهداية المخاصة لاتلائم التقدير الذي هو تهيئة الأسباب والعلل لسوق الشيء إلى غاية خلقته، وإن كانت تلك الهداية أيضاً من جهة النظام العامّ في العالم داخلةً في حيطةِ التقدير، لكنّ النظر غير النظر، فافهم ذلك.

وكيف كان، فهذه الهداية العامّة هي هدايته تعالىٰ كلَّ شيءٍ إلىٰ كيال وجوده، وإيصاله إلىٰ غاية خلقته، وهي التي بها نزوع كلّ شيءٍ إلىٰ ما يقتضيه قوام ذاته مــن نشــوءٍ واســتكمالٍ وأفعالٍ وحركاتٍ وغير ذلك؛ وللكلام ذيل طويلٌ سنشرحه إن ساعدَنا التوفيق إن شاء الله العزيز.

والفرض أنّ كلامه تعالى يدلّ على أنّ الأشياء إنّا تنساق إلى غاياتها وآجالها بهداية عامّة إلهيّة لا يشذّ عنها شاذّ، وقد جعلها الله تعالى حقّاً لها على نفسه وهو لايُخلف الميعاد؛ كها قال تعالى : ﴿إِنّ عَلَينا لَلْهُدىٰ \* وَإِنّ لَنا للآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ﴾ ﴿ وَالآية كها ترى تعمّ بـإطلاقها الهداية الاجتاعيّة للمجتمعات والهداية الفرديّة مضافةً إلى ما تدلّ عليه الآيتان السابقتان.

<sup>(</sup>١) الجمعة : ٥.

<sup>(</sup>٢) الصفَّ د ه.

<sup>(</sup>٣) الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٤) قصّلت : ١٧.

<sup>(</sup>ه) اللَّهل: ١٣،١٢٠.

فن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكويناً إلى كيالها المقدّر لها، وهدايتها إلى كيالها المشرّع لها. وقد عرفت فيها مرّ من مباحث النبوّة أنّ التشريع كيف يدخل في التكوين وكيف يحيط به القضاء والقدر؛ فإنّ النوع الإنسانيّ له نوع وجودٍ لا يتمّ أمره إلّا بسلسلةٍ من الأفعال الاختياريّة الإراديّة التي لا تقع إلّا عن اعتقادات نظريّة وعمليّة، فلابدّ أن يعيش تحت قوانين حقّة أو باطلة جيّدة أو رديّة، فلابدّ لسائق التكوين أن يهيّئ له سلسلة من الأوامر والنواهي (الشريعة) وسلسلة أخرى من الحوادث الاجتاعيّة والفرديّة حتى يخرج بتلاقيه معها سافي قوّته إلى الفعل فيسعد أو يشق ويظهر ما في مكن وجوده، وعند ذلك ينطبق على هذه الحوادث وهذا التشريع اسم المحنة والبلاء ونحوهها.

توضيح ذلك : إنّ من لم يتبع الدعوة الإلهيّة واستوجب لنفسه الشقاء فقد حقّت عليه كلمة العذاب إن بقي على تلك الحال، فكلّ ما يستقبله من الحوادث المتعلّقة بها الأوامر والنواهي الإلهيّة ويخرج بها من القوّة إلى الفعل تتم له بذلك فعليّة جديدة من الشقاء وإن كان راضياً بما عنده مغروراً بما يجده، فليس ذلك إلا مكراً إلهيّاً؛ فإنّه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم ويخيّب سعيهم فيا يظنّونه فوزاً لأنفسهم، قال تعالى : ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ خَيرُ الماكِرِينَ ﴾ وقال : ﴿وَلا يَجِيقُ المكرُ السَّيّئُ إلا بِأهلِهِ ﴾ وقال : ﴿لَيمُكُرُونَ إلا بأنقيهم مِن حَيثُ لا يَعْلَمُونَ \* وأمْلي وَماتَكُرُونَ إلا بأنقيهم ومايتشعرُونَ ﴾ وقال : ﴿سَنَسْتَدرِ جُهُم مِن حَيثُ لا يَعْلَمُونَ \* وأمْلي وَماتَكُرُونَ إلا بأنقيهم ومايتشعرُونَ ﴾ وقال : ﴿سَنَسْتَدرِ جُهُم مِن حَيثُ لا يَعْلَمُونَ \* وأمْلي والته إنّ كَيْدي مَتِينٌ ﴾ فما يتبجّح به المغرور الجاهل بأمر الله أنه سبق ربّه فيا أراده منه بالمغالفة والتحرّد فإنّه يعينه على نفسه فيا أراده، قال تعالى : ﴿أَمْ حَسِبَ الذّينَ يَعْمَلُونَ السّيّئاتِ أَن يَسْسَبِقُونا

ساءَ ما يَحَكُمُونَ﴾ " ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالىٰ : ﴿فَلِلَّهِ الْمُكُرُّ جَمِيعاً﴾ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٤.

<sup>(</sup>۲) فاطر : ۲۳.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ، ١٨٢ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) العكبوت : ٤

فجميع هذه المُهاكرات والمخالفات والمظالم والتعدّيات \_ التي تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينيّة، وكلّ ما يستقبلهم من حوادث الأيّام، ويظهر بهما منهم مما أضمروه في قلوبهم، ودعتهم إلى ذلك أهواؤهم \_ مكر إلهيّ وإملاء واستدراج؛ فإنّ من حقّهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاقته وقد فعل، والله غالب على أمره.

وهذه الأمور بعينها إذا نسبت إلى الشيطان كانت أقسام الكفر والمعاصي إغواءً منه لهم، والمنزوع إليها دعوة ووسوسة ونزعة ووحياً وإضلالاً، والحوادث الداعية ومايجري مجراها زينة له ووسائل وحبائل وشبكات منه على ما سيجيء بيانه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالىٰ.

وأمّا المؤمن الذي رسخ في قلبه الإيمان؛ فما تظهر منه من الطاعات والعبادات وكذا الحوادث التي تستقبله فيظهر منه عندها ذلك، ينطبق عليها مفهوم التوفيق والولاية الإلهيّة والهداية بالمعنى الأخصّ نوع انطباق، قال تعالى : ﴿ وَاللّهُ يُـوَيَّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشاءُ ﴾ وقال : ﴿ وَاللّهُ وَلِيُّ اللّهِ يَعْرِجُهُم مِن الظُّلُهَاتِ إلى النُّورِ ﴾ وقال : ﴿ اللهُ وليُّ الذينَ آمَنوا يُحْرِجُهُم مِن الظُّلُهَاتِ إلى النُّورِ ﴾ وقال : ﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَشِي بهِ وقال : ﴿ أَو مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَشِي بهِ فَالنّاسِ ﴾ ""، مذا إذا نسبت هذه الأمور إلى الله سبحانه، وأمّا إذا نسبت إلى الملائكة فتستى تأييداً وتسديداً منهم، قال تعالى : ﴿ أُولئكَ كَتَبَ في قُلوبِهِمُ الإيمانَ وأيَّدَهُمْ يِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ "".

ثمّ إنّه كيا أنّ الهداية العامّة تصاحب الأشياء من بدء كونها إلى آخر أحيان وجودها مادامت سالكةً سبيل الرجوع إلى الله سبحانه كذلك المقادير تدفعها من ورائها كيا هو ظاهر

<sup>(</sup>٦) الرعد ٤٢١.

<sup>(</sup>۳\_۸) آل صران : ۱۸،۱۳.

<sup>(</sup>٩) البقرة : ٢٥٧.

<sup>(</sup>۱۰) يونس ۽ ۹.

<sup>(</sup>۱۱) الأنمام: ۲۲۲.

<sup>(</sup>۱۲) المجادلة : ۲۲.

قوله تعالىٰ : ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدىٰ ﴾ "، فإنّ المقادير التي تحملها العلل والأسباب المحتفّة بوجود الشيء هي التي تحوّل الشيء من حالٍ أولى إلىٰ حال ثانية وهلمّ جرّاً، فهي لاتـزالُ تـدفع الأشياء من ورائها.

وكما أنّ المقادير تدفعها من ورائها كذلك الآجال \_ وهي آخر ما يسنتهي إليه وجود الأشياء \_ تجذبها من أمامها، كهايدلّ عليه قوله تعالى : ﴿مَا خَلَقْنَا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ الْأَشياء وَ الْجَلِّ مُسَمّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴾ الآ فإنّ الآية تسربط الأشياء بغاياتها وهي الآجال، والشيئان المرتبطان إذا قوي أحدهما على الآخر كان حاله بالنسبة إلى قرينه هو المسمّى جذباً، والآجال المسماّة أمور ثابتة غير متغيّرة، فهي تجذب الأشياء من أمامها وهو ظاهر.

فالأشياء محاطة بقوى إلهيّةٍ : قوّةٍ تدفعها، وقوّةٍ تجذبها، وقوّةٍ تصاحبها وتربّيها، وهـي القوَى الأصليّة التي يُثبتها القرآن الكريم غير القوَى الحافظة والرُّقَـباء والقُـرَناء كـالملائكة والشياطين وغير ذلك.

ثمّ إنّا نستي نوع التصرّفات في الشيء -إذا قُصد به مقصدٌ لا يظهر حاله بالنسبة إليه هل له صلوحه أوليس له؟ -بالامتحان والاختبار؛ فإنّك إذا جهلت حال الشيء أنّه هل يصلح لأمر كذا أو لايصلح، أو علمت باطن أمره ولكن أردت أن يظهر منه ذلك، أوردت عليه أشياء ممّا يلائم المقصد المذكور حتى يظهر حاله بذلك: هل يقبلها لنفسه أو يدفعها عن نفسه، وتسمّى ذلك امتحاناً واختباراً واستعلاماً لحاله أو ما يقاربها من الألفاظ. وهذا المعنى بعينه ينطبق على التصرّف الإلهيّ بما يورده من الشرائع والحوادث الجارية على أولي الشعور والعقل من الأشياء كالإنسان؛ فإنّ هذه الأمور يظهر بها حال الإنسان بالنسبة إلى المقصد الذي يُدعى إليه الإنسان بالدعوة الدينيّة؛ فهي امتحاناتُ إلهيّةً.

<sup>(</sup>١)الأعلى ٣

<sup>(</sup>۲) الأحماف ٣

وإنّما الغرق بين الامتحان الإلهيّ وما عندنا من الامتحان أنّا لا نخلو غالباً عن الجهل بما في باطن الأشياء فغريد بالامتحان استعلام حالها المجهول لنا، والله سبحانه بمستنع عليه الجهل وعنده مفاتح الغيب. فالتربية العامّة الإلهـيّة للإنسان من جهة دعوته إلى حسس العاقبة والسعادة ممتحانٌ؛ لأنّه يظهر ويتعيّن بها حال الشيء أنّه من أهل أيّ الدارين دار الثواب أو دار العقاب؟

ولذلك سمّى الله تعالى هذا التصرّف الإلهي من نفسه \_ أعني التشريع وتوجيه الحوادث \_ بلاة وابتلاة وفتنة ، فقال بوجه عام : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا ما على الأرضِ زِينَة لَمَا لِنَبْلُوهُم أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ وقال : ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الإنسانَ مِن نَطْفَةٍ أَمْسَاحٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ وقال : ﴿وَنَبُلُوكُم بِالشّرِ وَالْخَيرِ فِتْنَةً ﴾ ، وكانه يريد به ما يفصله قوله : ﴿فأمّا الإنسانُ إِذا ما ابْتَلاهُ وَنَبُكُم بِالشّرِ والحَيرِ فِتْنَةً ﴾ ، وكانه يريد به ما يفصله قوله : ﴿فأمّا الإنسانُ إِذا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عليهِ رِزْقَهُ فيقولُ رَبِي أَكْرَمَنِ \* وأمّا إذا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عليهِ رِزْقَهُ فيتقولُ رَبِي أَكْرَمَنِ \* وأمّا إذا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عليهِ رِزْقَهُ فيتقولُ رَبِي أَكْرَمَنِ \* وأمّا إذا ما ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عليهِ رِزْقَهُ فيتقولُ رَبِي أَكْرَمَنِ \* وأمّا إذا ما ابْتَلاهُ وَلَكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ ، أهانن ﴾ ، وقال : ﴿ولْكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ ، أهانن ﴾ ، وقال : ﴿ولْكِنْ لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ﴾ ، وقال : ﴿ولَيْبُلِي المُؤمنينَ مِنهُ بَلاءٌ حَسَناً ﴾ ، وقال : ﴿ولَيْبُلِي المُؤمنينَ مِنهُ بَلاءٌ حَسَناً ﴾ ، وقال : ﴿ وَلَيْبُلُو مَنْ اللهُ الذينَ مِن قَبْلِهِم وقال : ﴿ وَلَيْبُلُونَ اللهُ الذينَ مِن قَبْلِهِم وقال اللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ مَاللهُ الذينَ صَدَقوا وليَعْلَمَنَ اللهُ الذينَ اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ مَالَدُونَ اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ مَالَا اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ مَالَقَالُونُ اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ مَا اللهُ اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ اللهُ اللهُ الذينَ مَا اللهُ الذينَ اللهُ الذينَ اللهُ المُنْ اللهُ الذينَ اللهُ اللهُ الذينَ اللهُ اللهُ الذينَ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ الذينَ اللهُ اللهُ المَالِهُ المَنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ الذينَ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال في مثل إبراهيم : ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إبراهيمَ رَبُّهُ بَكَلِماتٍ﴾٥٠٠، وقال في قصّة ذبح إسهاعيل :

<sup>(</sup>١) الكيف: ٧.

<sup>(</sup>٢) الإنسان: ٢.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الفجر: ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٥) التغابن: ١٥.

<sup>(</sup>٦) محتد : ٤.

 <sup>(</sup>٧) الأعراف : ١٦٣.

<sup>(</sup>٨) الأهال: ٧٧.

<sup>(</sup>٩) العنكبوت ٢٠٢٠

<sup>(</sup>١٠) البقرة: ١٢٤

﴿إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ البِّلاءُ المُّبينُ﴾ ١٠، وقال في موسىٰ : ﴿وفَتَنَّاكَ فَتُوناً﴾ ١٠، إلىٰ غير ذلك من الآيات.

والآيات كما ترئ تعمّم المحنة والبلاء لجميع ما يرتبط به الإنسان من وجوده وأجزاء وجوده كالسمع والبصر والحياة، والخارج من وجوده المرتبط به بنحو كالأولاد والأزواج والعشيرة والأصدقاء والمال والجاه وجميع ما ينتفع به نوع انتفاع، وكذا مقابلات هذه الأمور كالموت وسائر المصائب المتوجّهة إليه. وبالجملة : الآيات تعدّ كلّ ما يرتبط به الإنسان من أجزاء العالم وأحوالها فتنةً وبلاءً من الله سبحانه بالنسبة إليه.

وفيها تعميم آخر من حيث الأفراد؛ فالكلّ مُفَتَّنون مُبتَلَون من مؤمن أو كافر، وصالح أو طالح، ونبيّ أو من دوند، فهي سنّة جارية لا يستثنىٰ منها أحد.

فقد بان أنّ سنّة الامتحان سنّة إلهيّة جارية، وهي سنّة عمليّة متّكنة علىٰ سنّة أخـرىٰ تكوينيّة؛ وهي سنّة الهداية العامّة الإلهيّة من حيث تعلّقها بالمكلَّفين كالإنسان وما يتقدّمها وما يتأخّر عنها، أعنى القدر والأجل كها مرّ بيانه.

ومن هنا يظهر أنّها غير قابلة للنسخ؛ فإنّ انتساخها عين فساد التكوين وهو محال. ويشير إلى ذلك ما يدلّ من الآيات على كون الخلقة على الحق، وما يدلّ على كون البعث حقّاً، كقوله تعالى : ﴿مَا خَلَقْنَا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ إِلّا بِالحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمّى ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَمّا خَلَقْنَاكُمْ عَبْناً وَأَنّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿ومَا خَلَقْنا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ الْكِنا لا تُرْجَعُونَ ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿ومَا خَلَقْنا السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضَ ومَا بَيْنَهُمْ لاعِبِينَ \* مَا خَلَقْناهُما إلّا بِالحَقِّ ولكنَّ أَكُثْرَهُم لا يَعْلَمُونَ ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ اللهِ فإنَّ أَجَلَ اللهِ لاَتِهِ وإذا كانت أمام الأشياء جيمها تدلّ على أنّ الخلقة بالحق وليست باطلة مقطوعة عن الغاية. وإذا كانت أمام الأشياء

<sup>(</sup>١) الصافّات : ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) طه ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : ٣.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون : ١٩٥٥.

<sup>(</sup>ه، الدحان: ۲۸، ۳۹

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ٥.

غايات وآجال حقّة ومن وراثها مقادير حقّة ومعها هداية حقّة فلامناص عن تصادمها عامّة. وابتلاء أرباب التكليف منها خاصّة بأمورٍ يخرج بالاتّصال بها ما في قوّتها من الكمال والنقص والسعادة والشقاء إلى الفعل، وهذا المعنىٰ في الإنسان المكلّف بتكليف الدّين امتحان وابتلاء، فافهم ذلك.

ويظهر ممّا ذكرناه معنى المحق والتمحيص أيضاً؛ فإنّ الامتحان إذا ورد على المؤمن فأوجب امتياز فضائله الكامنة من الرذائل، أو ورد على الجهاعة فاقتضَى امتياز المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم مرضّ، صدق عليه اسم التحيص وهو التمييز.

وكذا إذا توالت الامتحانات الإلهيّة على الكافر والمنافق وفي ظاهرهما صفات وأحوال حسنة مغبوطة فأوجبت تدريجاً ظهور مافي باطنها من الخبائث، وكلّما ظهرت خبيثة أزالت فضيلة ظاهريّة كان ذلك محقاً له أي إنفاداً تدريجيّاً لمحاسنها، قال تعالىٰ: ﴿وتِلْكَ الأَيّمامُ نُداوِهُا بَينَ النّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الذينَ آمَنوا ويَتَّخِذَ مِنْكُم شُهَدآءَ واللهُ لايُحِبُّ الظّمالِمِينَ \* ولِيُمحص اللهُ الذينَ آمَنُوا ويَمْحَقَ الكافِرينَ ﴿ الكافِرينَ ﴾ ".

وللكافرين محقُ آخرُ من جهة مايخبره تعالىٰ أنّ الكون يمنساق إلىٰ صلاح البشر وخلوص الدِّين لله، قال تعالىٰ : ﴿والعاقِبَةُ للتَّقُوىٰ﴾''، وقال : ﴿أَنَّ الأرضَ يَرِثُها عِمادِيَ الصّالحِونَ﴾''''.

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٠، ١٤١.

<sup>.177:4(7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير الميزان : ٤ / ٣١.

# الكدح

كنر العمّال: ٣/ ٢٥١، ٨٧٨ «المدح».

كنز العمّال: ٣/ ٦٥٣، ٨٧٩ «مباح المدح».

وسائل الشيعة : ١٣٢ / ١٣٢ باب ٤٣ «تحريم مدح الظالم».

البحار: ٣٢٣/٧٢ باب ١١٨ «ذمّ السُّمعة والاغترار بمدح التاس».

البحار : ٢٧٤ / ٢٩٤ ياب ١٣٤ «النهي عن المدح والرضا به».

كنز العمّال: ٣ / ٤٥٩، ٩٠٩ «حبّ المدح».

انظر: عنوان ٤٩٣ «التملَّق».

الشُّهرة: باب ٢١٢٥. الرَّضا (٢): باب ٢٦٥١. الصدق: باب ٢١٩٥.

## ٣٦٤٣ ـ أهلُ الوصيفِ الجميل

٨٥٦٨ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : الحَمدُ للهِ الَّذي لا يَبدُّغُ مِدْحَتَهُ القائلونَ ١٠٠.

1079 عنه على : اللّهُمّ أنتَ أهلُ الوَصفِ الجَميلِ، والتّعدادِ الكثيرِ، إِنْ تُوَمَّلُ فَخَيرُ مَأْمُولٍ، وإِنْ تُرْجَ فَخَيرُ اللّهُمّ وقد بَسَطتَ لي فيها لا أُمدَحُ بهِ غَيرَكَ، ولا أَثني بهِ على أَحَدٍ سِواكَ، ولا أُوجَهُهُ إلى مَعادِنِ الحَيبَةِ ومَواضِعِ الرّيبَةِ، وعَدَلتَ بلِساني عَن مَداسُحِ الآدَمِيِّينَ، والثّناءِ على المَربوبِينَ المُخلوقِينَ... اللّهُمّ وهٰذا مَقامٌ مَن أَفْرَدَكَ بالتّوحيدِ الّذي هُـو لَكَ، ولَم يَرَ مُستَحِقًا لهٰذهِ الْحَامِدِ والمَادِح غَيرَكَ \*\*.

(ابطر) باب ۲۹۶۸، الحمد: باب ۹۵۱، الشُّهرة: ياب ۲۱۲۵، الصدق: ياب ۲۱۹۵.

## ٣٦٤٤ ـ ذمُّ المدح

١٨٥٧٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : قَلَّما يُنصِفُ اللِّسانُ في نَشرِ قَبيحِ أو إحسانٍ ٣٠.

١٨٥٧١ عنه ﷺ : إنَّ مادِحَكَ لَخَادِعُ لِعَقلِكَ غَاشً لَكَ فِي نَفسِكَ بِكَاذِبِ الإطراءِ وزُورِ الثَّنَاءِ، فإن حَرَمتَهُ نَوالَكَ أو مَنَعتَهُ إفضالَكَ وسَمَكَ بكُلِّ فَضيحَةٍ ونَسَبكَ إلىٰ كُلِّ قَبيحَةٍ ﴿ \* الثَّنَاءِ، فإن حَرَمتَهُ نَوالَكَ أو مَنَعتَهُ إفضالَكَ وسَمَكَ بكُلِّ فَضيحَةٍ ونَسَبكَ إلىٰ كُلِّ قَبيحَةٍ ﴿ \* اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

١٨٥٧٢ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ ـ آمَا سألَهُ رجُلُ أَن يخيلَهُ ﴿ ﴿ اِيَّاكَ أَن تَمَدَحَني فَأَسَا أَعَـلَمُ بنَفسي مِنكَ، أَو تُكذِبَني فإنّهُ لا رأي لمكذوبٍ، أَو تَفتابَ عِندي أَحَداً. فقالَ لَهُ الرّجُلُ : إِنْذَنْ لي في الانصِرافِ، فقالَ ﷺ : نَعَم إذا شِئتَ ﴿ .

١٨٥٧٣ ــسنن ابن ماجه عن المِقدادِ بنِ عَمرو : أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أَن نَحَثُوَ في وُجــوهِ

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة : الخطبة ١ و ٩١.

<sup>(</sup>٣١٠٤) غرر الحكم: ٣٦٠٢، ٣٦٠٢.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ «يعظه» بدل «يخيله»؛ أي يعيّره، وهو أيضاً كناية عن الموعظة (كما في هامش المصدر)

<sup>(</sup>٦) تحف المقول : ٢٢٦.

المدَاحِينَ التُّـرابَ٣٠.

١٨٥٧٤ ـ سنن أبي داود : جاء رجُلُ فأثنىٰ علىٰ عُمَانَ في وَجهِدِ، فأَخَذَ المِقدادُ بنُ الأسوَدِ تُراباً فَحَثا في وَجهِدِ، وقالَ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : إذا لَقِيتُمُ المُدَاحِينَ فاحثُوا في وُجوهِهُمُ التُّرابُ ٣٠٠.

١٨٥٧٥ عَجة البيضاء : رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً مَدَحَ رَجُلاً عِندَ النَّبِيِّ ﷺ، فقالَ ﷺ: وَيَحَكَ! قَطَعتَ عُننَقَ صاحِبِكَ لَو سَمِعَها ما أَفلَحَ. ثُمَّ قالَ : إن كانَ لابَدَّ أحدُكُم مادِحاً أَخاهُ فَلْيَقُلُ : أَحِبُّ فُلاناً ولا أَزَكِي على اللهِ أَحَداً، حَسيبُهُ اللهُ إن كانَ يَرَىٰ أَنَهُ كَذٰلكَ ٣٠.

١٨٥٧٦ ـ سنن أبي داود عن أبي بَكرة : أن رجُلاً أثنىٰ علىٰ رجُلٍ عِندَ النَّبِيُ ﷺ، فقالَ لَهُ : قَطَعتَ عُنْقَ صَاحِبَهُ لاَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : إنّى قَطَعتَ عُنْقَ صَاحِبَهُ لاَتَحَالَةَ فَلْيَقُلْ : إنّي أَحسَبُهُ كَمَا يُريدُ أَن يَقُولَ، ولا أُزَكِّيهِ على اللهِ ".

١٨٥٧٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : وَيَحَكَ ! قَطَعْتَ ظَهِرَ أَخِيكَ. واللهِ ، لَو سَمِعَها ما أَفلَحَ أَبَداً ، إذا أَثنىٰ أَحَدُكُم علىٰ أَخيهِ فلْيَقُلْ : إِنَّ فَلاناً ، ولا أَزَكّى علَى اللهِ أَحَداً \*\*.

١٨٥٧٨ - كنز العيّال عن أبي موسى : إنّ رجُلاً مَدَحَ رجُلاً عِندَ النَّبِيِّ ﷺ فقالَ ﷺ : لا تُسمِعْهُ فتُهلِكَهُ، لَو سَمِعَكَ لَم يُفلِعْ ١٠٠.

١٨٥٧٩ ــ الدرّ المنثور عن أمُّ العَلامِ : لَمَّا ماتَ عُثَانُ بنُ مَطْعُونٍ عِلَى قَلْتُ : رحمةُ اللهِ عَلَيكَ أَبَا السّائبِ، شَهَادَتِي عَلَيكَ لَقَد أَكرَمَكَ اللهُ. قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : وما يُدريكِ أَنّ اللهَ أَكرَمَهُ ؟! أمّا هُو فَقَد جَاءَهُ اليَقينُ مِن رَبِّهِ، وإنِي لأرجو لَهُ الحَيرَ. واللهِ، ما أدري وأنا رسولُ اللهِ ما يُفعَلُ بِي ولا بِكُم. قالت أمُّ العَلاءِ : فوَاللهِ، ما أَزكي بَعدَهُ أَحَداً ٣.

<sup>(</sup>١) ستن ابن ماجة : ٣٧٤٢.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : ٤٨٠٤.

<sup>(</sup>٣) المحجّة البيضاء : ٥ / ٢٨٣.

<sup>(</sup>L) سنن أبي داود : 14.0. (2\_2) كــزالمــّـال : ٨٢٣٦، ٨٣٣٩

<sup>(</sup>۷) الدرّ المنثور ، ۲۳۹/۷

## ٣٦٤٥ \_ عاقِبةُ المَدح

١٨٥٨٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إيَّاكُم والمَدحَ ؛ فإنَّهُ الذَّبحُ ١٠٠.

١٨٥٨١ \_عنه ﷺ : إيّاكُم والَّمّادُحَ ؛ فإنَّهُ الذَّبِحُ ٣٠.

١٨٥٨٢ ـعنه ﷺ : لَو مَشَىٰ رَجُلَ إِلَىٰ رَجُلٍ بِسِكِّينٍ مُرهَفٍ كَانَ خَيراً لَهُ مِن أَن يُثني عليهِ في وَجِهِهِ ٣٠٠.

١٨٥٨٣ عنه ﷺ : إذا مَدَحتَ أَخاكَ في وَجهِهِ فكأَنَمَا أَمرَرتَ على حَلقِهِ المُوسىٰ ٥٠٠.
 ١٨٥٨٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن مَدَحَكَ فَقَد ذَجَكَ ٥٠٠.

## ٣٦٤٦ - ذمُّ الاعتبرارِ بالمدح

١٨٥٨٥ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ، اعلَموا أَنَهُ ليسَ بعاقِلٍ مَنِ انزَعَجَ مِن قَولِ الزُّورِ فيهِ، ولابحَكيمِ مَن رَضِيَ بثَناءِ الجاهِلِ علَيهِ ٣٠.

١٨٥٨٦ ـُـالإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا تَغَتَرُّ بقَولِ الجَاهِلِ ولا بمَدَحِهِ فَتَكَبَّرَ وتَجَـبَّرَ وتُـعجَبَ بعَمَلِكَ؛ فإنَّ أفضَلَ العَمَل العِبادَةُ والتَّواضُعُ™.

١٨٥٨٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أجهَلُ النّاسِ المُغتَرُّ بقَولِ مادحٍ مُتَمَلَّقٍ؛ يُحَسَّــنُ لَــهُ القَــبيحَ، ويُبَغِّضُ إِلَيهِ النَّصيحَ ٣٠.

۱۸۵۸۸ ـ عنه ﷺ : كُم مِن مَغرورٍ بحُسنِ القَولِ فيهِ ! كُم مِن مَفتونٍ بالثَّناءِ علَيهِ إنه الفرور».

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنزالعقال: ٨٣٣١، ٨٣٣٠.

<sup>(</sup>٤٣٣) المحجّة البيضاء: ٥ / ٢٨٤ و ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٧٧٦٦.

<sup>(</sup>٦) تحف المقول : ٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٣٠٤.

<sup>(</sup>٨١٨) غور الحكم: ٣٢٦٢. (٦٩٣١ ٦٩٣١)

## ٣٦٤٧ ـ الاختِصارُ في المَدحِ

١٨٥٨٩ ـ الإمامُ عليُّ على ؛ إذا مَدّحت فاختَصِرْ، إذا ذَتَمت فاقتَصِرْ ١٠٠.

١٨٥٩٠ ـ عنه ﷺ : أَكبَرُ الحُمنِ الإغراقُ في المَدَح والذَّمُّ ٣٠.

١٨٥٩١ \_عنه ﷺ : كَثْرَةُ النَّناءِ مَلَقٌ يُحدِثُ الزَّهُوَ ويُدنِي مِنَ الغِرَّةِ ٣٠٠٠.

١٨٥٩٢ حنه علا : إحتَرِسُوا مِن سَورَةِ الإطراءِ ٥٠٠ والمَدحِ ؛ فإنَّ لَمُهَا رِيحاً خَبيثَةً في القَلبِ ١٠٠.

١٨٥٩٣ ـعنه ﷺ: الإطراءُ يُحدِثُ الزُّهوَ ويُدني مِن الغِرَّةِ™.

١٨٥٩٤ ـ عنه ﷺ : حُبُّ الإطراءِ والمَدح مِن أُوتَقِ فُرَصِ الشَّيطانِ ٩٠٠.

١٨٥٩٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : حُبُّ الإطراءِ والثَّناءِ يُعمي ويُصِمُّ عَنِ الدِّينِ، ويَــدَعُ الدِّيــارَ بَلاقِعَ٣٠.

## ٣٦٤٨ ـ في جَوابِ المادح

١٨٥٩٦ ــرسولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ ــ: أمّا ما أَننَيتَ فيهِ علَى اللهِ فهاتِهِ، وأمّا ما مَدَحتَنى فيهِ فَدَعْهُ ١٠٠٠.

١٨٥٩٧ – الإمامُ على ﷺ – وقد أجابَهُ رجُلُ مِن أصحابِهِ بكلامٍ طويلٍ يُكثِرُ فيهِ الثّناءَ علَيهِ، ويَذكُرُ سَمَعَهُ وطاعَتَهُ لَهُ – : إنّ مِن حَقَّ مَن عَظُمَ جَلالُ اللهِ سبحانَهُ في نَفسِهِ وجَلَّ مَوضِعُهُ مِن قَلْبِهِ أن يَصغُرَ عِندَهُ – لعِظَم ذٰلك – كُلُّ ما سِواهُ...

وإنّ مِن أسخَفِ حالاتِ الوُلاةِ عِندَ صالحِ النّاسِ أن يُظَنَّ بِهِم حُبُّ الفَخرِ، ويُوضَعَ أمرُهُم على الكِبرِ، وقَـد كَـرِهتُ أن يكــونَ جــالَ في ظـنّكُم أنّي أحِبُّ الإطـراءَ واسـيّاعَ الشّـناءِ،

<sup>(</sup>١-١) خرر الحكم: (٣٩٨٣\_٣٩٨٢)، ٢٩٨٥.

<sup>(</sup>٣) في الطبعة المعتمدة «البرَّة» و المناسب ما أثبتناه كما في طبعة النجف

<sup>(</sup>٤) غررالحكم: ٧١١٩.

<sup>(</sup>٥) أطرى إطراءً فلاناً : أحسن الثناء عليه وبالغ في مدحه. فكأنَّهجمله غضًّا. (المنجد : ٤٦٥).

<sup>(</sup>٦-١) غرر السكم: ٤٨٧٧،١٣٦٧،٧٣٦٤.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٢.

<sup>(</sup>١٠)كنزالعثال: ٨٣٤٦.

ولَسَتُ بَحَمدِ اللهِ كَذَلكَ. ولَو كُنتُ أُحِبُّ أَن يقالَ ذَلكَ لَتَرَكتُهُ انجِطاطاً للهِ سبحانَهُ عن تَناوُلِ ما هُو أَحَقُّ بهِ مِن العَظَمَةِ والكِبرياءِ، ورُبَّما استَحلىٰ النّاسُ النّناءَ بَعدَ البَلاءِ، فلا تُثنوا عليَّ بجَميلِ ثَناءٍ لإخراجي نَفسي إلى اللهِ سبحانَهُ وإلَيكُم مِن التَّقيَّةِ (البَقيَّةِ) في حُقوقٍ لَم أَفرُغْ مِن أَدائها وفَرائضَ لابُدَّ مِن إمضائها، فلا تُكلِّموني بما تُكلِّمُ بهِ الجَبَايِرَةُ، ولا تَتَحَفَّظُوا مِنِي بما يُتَحَفَّظُ بهِ عِندَ أهلِ البادِرَةِ، ولا تُخالِطوني بالمُصانَعَةِ ١٠٠.

١٨٥٩٨ ـ الإمامُ الهادي ﷺ ـ لِبَعضٍ وقد أكثرَ مِن إفراطِ الثّناءِ علَيهِ ـ : أقبِلْ عسليّ، سا شألُكَ ؟ فإنَّ كَثرَةَ الثّناءِ تَهجِمُ على الظُنَّةِ، وإذا حَلَلتَ مِن أخيكَ في محَلِّ الثّقَةِ فاعدِلْ عنِ الملقٰ (المُلَقِ) إلىٰ حُسنِ النَّتِةِ ".

١٨٥٩٩ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ــ لَمَّا مَدَحَهُ قَومٌ في وَجهِهِ ــ : اللَّهُمَّ إنَّكَ أُعلَمُ بِي مِن نَفسي، وأنا أُعلَمُ بنَفسي مِنهُم. اللَّهُمَّ اجعَلْنا خَيراً مِمَّا يَظُنُّونَ، واغفِرْ لَنا ما لا يَعلَمونَ ٣٠.

١٨٦٠٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إذا أُننيَ علَيكَ في وَجهِكَ فَقُل : اللّهُمّ اجعَلْني خَيراً ممّا يَظُنّونَ،
 واغفِرْ لي ما لايَعلَمونَ، ولاتُؤاخِذْنى بما يَقولونَ<sup>١١٠</sup>.

١٨٦٠١ الإمامُ على ﷺ - في صِفَةِ المُتَقينَ -: إذا زُكِيَ أَحَدٌ مِنهُم خافَ يَمّا يُـقالُ لَـهُ. فيقولُ : أنا أُعلَمُ بنفسي مِن غَيري، ورَبِي أُعلَمُ بِي مِني بنفسي اللَّهُمَ لا تُؤاخِذْني بما يقولونَ. واجعَلْني أَفضَلَ مِمّا يَظُنُونَ، واغفِرْ لي ما لا يَعلمونَ \*\*.

١٨٦٠٢ ــالامامُ زينُ العابدينَ ﷺ : المؤمنُ يَصمُتُ لِيَسلَمَ، ويَنطِقُ لِيَغنَمَ... إِن زُكِّيَ خافَ يمّا يَقولونَ، ويَستَغفِرُ اللهَ لِما لايَعلمونَ، لايَغِرُّهُ قَولُ مَن جَهِلَهُ، ويَخافُ إحصاءَ ما عَمِلَهُ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) الدَّرّة الباهرة : ٤١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ١٢.

<sup>(</sup>٥) بهم البلاغة : الحطية ١٩٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٢٣١ / ٣.

## ٣٦٤٩ - مَدحُ الرَّجُلِ بِما ليسَ فيهِ

#### لكتاب

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَغْرَحُونَ عِمَّا أَتُوا وَيُحِيُّونَ أَن يُحْمَدُوا عِمَّا لَمُ يَغْمَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم عِسَفَازَةٍ مِسْنَ الْعَذَابِ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ (\*\*).

١٨٦٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إيّاكَ أَن تُثنيَ علىٰ أحدٍ عِما لَيسَ فيهِ ؛ فإنَّ فِعلَهُ يَصدُقُ عن وَصفِهِ ويُكذِّبُكَ ٣٠.

١٨٦٠٤ \_عنه ﷺ : مادِحُ الرَّجُلِ عِا لَيسَ فيدِ مُستَهزِئُ بدِ ٣٠.

١٨٦٠٥ ــعنه ﷺ : مادِحُكَ بما لَيسَ فيكَ مُستَهزِئُ بكَ، فإن لَم تُسعِفْهُ بِنَوالِكَ بالَغَ في ذَمُّكَ وهِجائكَ٠٠٠.

١٨٦٠٦ ـعنه ﷺ : مَن أَثنيَ علَيهِ بِمَا لَيسَ فيهِ سُخِرَ بهِ ٣٠.

١٨٦٠٧ -عنه ﷺ : مَن مَدَحَكَ عِالَيسَ فيكَ فَهُو ذُمٌّ لَكَ إِن عَقَلتَ ١٠٠.

١٨٦٠٨ -عنه ﷺ : مَن مَدحَكَ بِمَالَيسَ فيكَ فَهُو خَليقٌ أَن يَذُمَّكَ بِمَالَيسَ فيكَ ٣٠.

١٨٦٠٩ عنه ﷺ : إحذَر من يُطريك بما لَيسَ فيكَ فيُوشَكَ أَن تَنهَتِكَ بما لَيسَ فيكَ ٩٠.

١٨٦١٠ عنه على : عَجِبتُ لِمَن يُقالُ إِنَّ فيهِ الشَّرَّ الَّذي يُعلَمُ أَنَّهُ فيهِ كيفَ يَسخَطُ ! عَجِبتُ لِمَن يُوصَفُ بالحَيْرِ الَّذي يَعلَمُ أَنَّهُ لَيسَ فيهِ كيفَ يَرضيٰ !''

١٨٦١١ ـ عنه ﷺ : طَلَبُ الثّناءِ بغَيرِ استِحقاقِ خُرقُ ٥٠٠.

١٨٦١٢ - الإمامُ العسكريُّ ﷺ : من مَدَحَ غَيرَ المُستَحِقُّ فَقَد قامَ مَقامَ المُّتَّهَمِ٥٠٠.

١٨٦١٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : يَابِنَ مَسعودٍ، إذا مَدَحَكَ النَّاسُ فقالوا : إنَّك تَصومُ النَّهارَ وتَقومُ

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۱۸۸،

<sup>(</sup>۲ ـ ۷) غررالحكم: ۲۷۱۲، ۲۷۸۰، ۲۸۸۸، ۲۸۸۸، ۲۰۸۸، ۸۲۵۸.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٧.

<sup>(</sup>۹-۹) غرر الحكم: (۱۸۲-۲۸۲۳)، ۹۹۲.

<sup>(</sup>١١) أعلام الدِّين :٣١٣.

اللَّيلَ وأنتَ علىٰ غَيرِ ذلكَ فلا تَفرَحْ بذلكَ؛ فإنَّ اللهَ تعالىٰ يقولُ : ﴿لا تَحْسَبَنَّ الَّذينَ يَفرَحُونَ عِما أَتُوا ويُحِبُّونَ أَنْ يُحمَدوا بما لَم يَفْعَلوا فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَقازَةٍ مِنَ العَذابِ ولَهُمْ عَذابُ ألِيمٌ﴾ ```.

١٨٦١٤ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ من كتابهِ للأشتَرِ ـ : اِلصَقْ بأهلِ الوَرَعِ والصَّدقِ، ثُمَّ رُضهُمْ علىٰ ألّا يُطروكَ، ولا يُبَجُّوكَ بباطِلٍ لَم تَفعَلْهُ؛ فإنَّ كَثرَةَ الإطراءِ تُحدِثُ الزَّهوَ، وتُدني مِن العِزَّةِ (الغِرَّةِ)".

## ٣٦٥٠ ـ ذَمُّ الفرحِ بالمدحِ

الإمامُ الباقرُ على الجابر بنِ يزيدَ الجُمُعيُّ : إن مُدِحتُ فلا تَفرَحْ، وإن ذُيمتُ فلا تَجزَعْ وفَكِّرْ فيها قيلَ فيك فَسُقوطُكَ مِن عَينِ اللهِ جَلَّ وعَزَّ عِندَ غَضَبِكَ مِن الْحَقِّ اللهِ جَلَّ وعَزَّ عِندَ غَضَبِكَ مِن الحَقِّ اعظمُ علَيكَ مُصيبَةً مِمَّا خِفتَ مِن سُقوطِكَ مِن أُعيُنِ النَّاسِ، وإن كُنتَ على خِلافِ ما قيلَ فيكَ فتُوابُ اكتسبتَهُ مِن غَيرِ أن يَتعَبَ بَدَنُكَ.

واعلَمْ بِأَنْكَ لا تكونُ لنا وَلِيّاً حتَّىٰ لَوِ اجتَمعَ علَيكَ أَهلُ مِصرِكَ وقالوا : إنّكَ رجُلُ سَوءٍ لَم يَحرُنُكَ ذلكَ، ولَو قالوا : إنّكَ رجُلُ صالحٌ لَم يَشرَّكَ ذلكَ، ولكنِ اعرِضْ نَفسَكَ علىٰ كِتابِ اللهِ: فإن كنتَ سالِكاً سَبيلَهُ، زاهِداً في تَزهِيدِهِ، راغِباً في تَرغيبِهِ، خائفاً مِن تَخويفِهِ، فاثبُتْ وأبشِرْ، فإنّهُ لا يَضُرُّكَ ما قيلَ فيكَ، وإن كنتَ مُبائناً للقُرآنِ فماذا الّذي يَغُرُّكَ مِن نَفسِكَ؟ ا

الذَّمُّ المَامُ الصّادقُ علا: لا يَصيرُ العَبدُ عَبداً خالِصاً شَرِتعالَىٰ حتى يَصيرَ المَدحُ والذَّمُّ عِندَهُ سَواءً؛ لأنَّ المَمدوحَ عِندَ اللهِ لا يَصيرُ مَذموماً بِذَمِّهِم، وكذلكَ المَدمومُ. ولا تَفرَحْ بمَدحِ أَحَدٍ؛ فإنّهُ لا يَزيدُ في مَنزِلَتِكَ عِندَ اللهِ، ولا يُغنيكَ عَنِ الْحَكومِ لكَ والمَقدورِ علَيكَ، ولا تَحزَنْ أَيضاً بذَمَّ أحدٍ؛ فإنّهُ لا يَنقُصُ عَنكَ ذَرَةً ".

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٥٣ / ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب : ٥٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٧٧ / ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٢٨٤

<sup>(</sup>٤) مصباح الشريعة ٢٦٤

## ٣٦٥١ ـ التّحذيرُ مِن مدح الفاجرِ

١٨٦١٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهُ لَيَغضَبُ إذا مُدِحَ الفاسِقُ٣.

١٨٦١٨ - الإمامُ عليٌّ على عليٌّ اللهُ مَعَدُ المَدَموم ١٠٠٠

١٨٦١٩ -عنه على : مِن أُقبَح المَدَامُ مَدحُ اللَّمَامِ ٣٠٠.

١٨٦٢٠ عنه على : أكبَرُ الأوزارِ تَزكيةُ الأشرارِ ···.

١٨٦٢١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إذا مُدِحَ الفاجِرُ المتَّزُّ الغَرشُ وغَضِبَ الرَّبُ٣٠.

١٨٦٢٢ ـعنه ﷺ : مَن مَدَحَ سُلطاناً جائراً وتَخَفَّفَ وتَضَعضَعَ لَهُ طَمَعاً فيهِ كانَ قَرينَهُ إلَى النّارِ ٣٠.

١٨٦٢٣ ــالامِمامُ الباقرُ ﷺ : كَم مِن رجُلٍ قَد لَقِيَ رجُلاً فقالَ لَهُ : كَبَّ اللهُ عَدُوَّكَ، وما لَهُ مِن عَدُوِّ إِلَّا اللهُ!∾

١٨٦٢٤ - الإمامُ عليٌّ ﷺ: شَرُّ النَّناءِ ما جَرى على ألسِنَةِ الأشرارِ، خيرُ الثَّناءِ ما جَرىٰ على ألسِنَةِ الأبرارِ ٣.

## ٣٦٥٢ ـ النَّهِيُ عن تزكيةِ النَّفسِ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ الْمَفْفِرَةِ هُــوَ أَعْـلَمُ بِكُــمْ إِذْ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْأَرضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أَمُّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِهَنِ اتَّقَىٰ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء : ٥ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢-٤) غرر الحكم: ٢٩٧٨، ٢٢٩٨، ٢٩٦٨.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق : ٢٤٧ / ١.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٤٩٥٦،٥٦٩٨.

<sup>(</sup>٩) النجم : ٣٢

﴿ أَمَّ ثَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً ﴾ ١٠٠.

الإنسانِ : صَلِّيتُ البارِحَةَ وصُمتُ أمسِ ونحو هذا. ثُمَّ قالَ ﷺ : إنَّ قَـوماً كـانوا يُـصبِحونَ الإنسانِ : صَلِّيتُ البارِحَةَ وصُمتُ أمسِ ونحو هذا. ثُمَّ قالَ ﷺ : إنَّ قَـوماً كـانوا يُـصبِحونَ فيتقولونَ : صَلَّينا البارِحَةَ وصُمنا أمسِ، فقالَ عليُّ ﷺ : لُكنِّي أنامُ اللَّيلَ والنّهارَ، ولَو أجِـدُ بَينَهُا شَيئاً لُغْتُهُ إِنَّ

١٨٦٢٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : أقبَحُ الصّدي تَناءُ الرّجُلِ على نَفسِهِ ١٠٠٠ .

١٨٦٢٧ -عنه ﷺ : مَن مَدَحَ نَفسَهُ ذَبَحَها ١٠٠

١٨٦٢٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن قالَ : إِنِّي خَيرُ النَّاسِ فَهُو مِن شَرِّ النَّاسِ، ومَن قالَ : إِنِّي في الجَنَّةِ فَهُو فِي النَّارِ ''.

١٨٦٢٩ ــالإمامُ عليً ﷺ مِن كِتابٍ لَهُ إلىٰ مُعاويَةَ ــ: ولَولا ما نَهىٰ اللهُ عَنهُ مِن تَزكِيَةِ المَرءِ نَفسَهُ، لَذَكَرَ ذاكِرٌ فَضائلَ جَمَّةً تَعرِفُها قُلوبُ المؤمنينَ، ولا تَمُجُّها آذانُ السّامِعينَ™.

## ٣٦٥٣ ـ مَواردُ جوازِ تزكيةِ النَّفسِ

١٨٦٣٠ الإمامُ الصادقُ على وقد سألَهُ سُفيانُ عن جَوازِ تَزكِيَةِ الرَّجُلِ نَفسَهُ \_: نَعَم، إذا اضطرَّ إليهِ، أمّا سَمِ عت قولَ يُوسُف : ﴿إِجْعَلْني علىٰ خَزائِنِ الأرضِ إنِي حَفيظٌ عَليمٌ ﴾ وقولَ العَبدِ الصّالح : ﴿أنا لَكُم ناصِحٌ أمينٌ ﴾ ؟١

المَّامَ اللهِ عَلَيْهِ \_ لِيهوديٍّ قامَ بَينَ يَدَيهِ وهُو يُحِدُّ النَّظَرَ إِلَيهِ \_: يــاتيهوديُّ، مــا
 حاجَتُكَ ؟ قالَ : أنتَ أفضلُ أم موسَى بنُ عِمرانَ النَّيُّ الَّذي كَلَّمَهُ اللهُ، وأنزَلَ علَيهِ التَّــوراةَ

<sup>(</sup>١) النساء : ٤٩.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخبار: ٢٤٣ / ١.

<sup>(</sup>٤٤٣) أقرر الحكم: ٩١٠٤، ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٥) التوادر للراوندي: ١١.

<sup>(</sup>٦) تهيج البلاغة : الكتاب ٢٨ ، شرح بهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨٢ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٢٧٤.

والعَصا، وفَلَقَ لَهُ البَحرَ، وأُظَلَّهُ بالغَهامِ ؟ فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّهُ يُكرَهُ للعَبدِ أَن يُزَكِّي نَفسَهُ، ولْكنِّي أقولُ : إِنَّ آدَمَ ﷺ لَمَّا أَصابَ الحَمْطيئة كانت تَوبَتُهُ أَن قالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بحقِّ محمّدٍ وآلِ محمّدٍ لَمَا غَفَرتَ لِي، فغَفَرَها اللهُ لَهُ اللهِ

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق ۱۸۱۰ / 1.



كنز العمّال : ١٦ / ٣٨١، ٦٠٠ «ترهيبات وترغيبات تختصّ بالنساء». وسائل الشيعة : ١٤١ / ١٦١ باب ١٣٣ «جملة من الأحكام المختصّة بالنساء».

انظر: ... عنوان ٩٥ «الحجاب »، ٢٠٧ «الزواج».

الحرب , باب ٧٧١، الطَّيب : باب ٢٤٣٥، الزواج : باب ١٦٥٣.

## ٣٦٥٤ \_ تَساوي الرَّجلِ والمرأةِ في القرآنِ

#### لكتاب

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّاغِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ اللهُ كَيْهِراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَمُ مَعْفِرَةً وأَجْراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَمُ مَعْفِرَةً وأَجْراً عَظِيماً ﴾ (اللهُ المُعالَم اللهُ اللهُ

١٨٦٣٢ - تفسير نور الثقلين عن مقاتلِ بن حَيَّانِ : لمَّا رَجَعَت أسماءُ بِنتُ عُمَيسٍ مِن الحَبَشَةِ مَع زَوجِها جعفرِ بنِ أَبِي طَالَبٍ دخُلُت على نِساءِ رسولِ اللهِ ﷺ فقالَت : هَـل فِينا شَيءٌ مِن القرآنِ؟ قُلنَ : لا، فأتَت رسولَ اللهِ ﷺ فقالت : يارسولَ اللهِ، إنّ النَّساءَ لَني خَبَةٍ وخُسارٍ! فقالَ : ومِمَّ ذلك؟ قالَت : لأنّهُنَّ لايُذكَرنَ بخَيرٍ كما يُذكَرُ الرِّجالُ. فأنزَلَ اللهُ تعالىٰ هذهِ الآيَةَ [يَعني : إنّ المُسلِمينَ والمُسلِماتِ...]".

#### بحث فلسفىّ ومقايسةً:

المشاهدة والتجربة تقضيان أنّ الرجل والمرأة فردان من نوعٍ جوهريِّ واحدٍ وهو الإنسان؛ فإنّ جميع الآثار المشهودة في صنف الرجل مشهودة في صنف المرأة من غير فري، وبروز آثار النوع يوجب تحقّق موضوعه بلاشكِّ. نعم، يختلف الصنف بشدّةٍ وضعفي في بعض الآثار المشتركة، وهو لايوجب بطلان وجود النوعيّة في الفرد، وبذلك يظهر أنّ الاستكمالات المنتركة، وهو لايوجب بطلان عبورة في الآخر، ومنها الاستكمالات المعنويّة الحاصلة النوعيّة الميسورة لأحد الصنفين ميسورة في الآخر، ومنها الاستكمالات المعنويّة الحاصلة بالإيان والطاعات والقربات، وبذلك يظهر عليك أنّ أحسن كلمةٍ وأجمعها في إفادة هذا المعنى قوله سبحانه : ﴿إنّي لا أضبعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أو أنثىٰ بَعضُكُم مِن بَعضٍ ﴾.

وإذا قايست ذلك إلى ما ورد في التوراة بان لك الفرق بين موقمَي الكتابَين؛ فني «سِـفر

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين : ٤ / ٢٧٧ / ١٦٣

الجامعة» من التوراة : دُرت أنا وقلبي لأعلم ولأبحث ولأطلب حكمة وعقلاً، ولأعرف الشرّ أنّه جهالة والحياقة أنّها جنون؛ فوجدت أمرّ من الموت المرأة التي هي شِباك، وقلبها أشراك، ويداها قيود؛ إلى أن قال : رجلاً واحداً بين ألفي وجدت، أمّا امرأة فبين كلّ أولئك لم أجد. وقد كانت أكثر الأمم القديمة لاترى قبول عملها عندالله سبحانه، وكانت تسمّىٰ في اليونان رجساً من عمل الشيطان، وكانت ترى الروم وبعض اليونان أنْ ليس لها نفس مع كون الرجل ذا نفس مجرّدة إنسانية. وقرّر مجمع فرنسا سنة (٥٨٦ م) - بعد البحث الكثير في أمرها - أنّها إنسان، لكنها مخلوقة لخدمة الرجل. وكانت في انجلترا قبل مائة سنةٍ تقريباً لا تُعدّ جزء المجتمع الإنساني؛ فارجع في ذلك إلى كتب الآراء والعقائد وآداب الملل تجد فيها عجائب من آرائهم (١٠).

(انطر) تفسير الميزان: ٢ / ٢٦٠ «محث علمي».

## ٣٦٥٥ ـ وافِدَةُ النَّسناءِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

١٨٦٣٣ الدرّ المنثور عن أسهاء بِنتِ يَزِيدَ الأنصاريّةِ : أَنّها أَتَتِ النّبِيَّ ﷺ وهُو بَينَ أصحابهِ . فقالَت : بأبي أنتَ وأتمي ! إِنّي وافِدَةُ النّساءِ إلَيكَ ، واعلَمْ له نفسي لَكَ الفِداءُ أَنَهُ ما مِن امرأةٍ كَائنَةٍ في شَرقٍ ولاغَربٍ سَمِعَت بمَخرَجي هذا إلّا وهِيَ على مِثلِ رأبِي، إنّ الله بَعَثَكَ بالحَقِّ إلى الرّجالِ والنّساءِ ، فآمَنّا بكَ وبإلهِكَ الّذي أرسَلَكَ ، وإنّا مَعشَرَ النّساءِ محصوراتُ مقصوراتُ ، قواعِدُ بُيوتِكُم ومقضى شَهَواتِكُم وحامِلاتُ أولادِكُم، وإنّكُم مَعاشِرَ الرّجالِ فُضَلُمُ علينا بالجُمُعَةِ والجَمَاعاتِ وعِيادَةِ المَرضىٰ وشُهودِ الجَنائزِ والحَبّجُ بَعدَ الحَبّجُ، وأفضَلُ مِن ذلكَ الجِهادُ في سبيلِ اللهِ، وإنّ الرّجُلَ مِنكُم إذا خَرَجَ حاجًا أو مُعتَمِراً أو مُرابِطاً حَفِظنا لَكُم أموالَكُم، وغَرَلنا لَكُم أموالَكُم، وغَرَلنا لَكُم أموالَكُم، وزبّينا لَكُم أموالَكُم» في الأجرِ يا رسولَ اللهِ ؟

فَالتَّفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إلىٰ أصحابهِ بِوَجِهِهِ كُلِّهِ، ثُمَّ قالَ : هَل سَمِعتُم مَقالَةَ امرأةٍ قَطُّ أحسَنَ مِن

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٣) هكدا في استندر ، والطاهر «ورئيما لكم أو لادكم»

مُساءلَتِها في أمرِ دِينِها مِن هٰذهِ ؟ فقالوا : يا رسولَ اللهِ، ما ظَنَنَا أَنَّ امرَأَةً تَهتَدي إلى مِثلِ هذا ! فالتَفَتَ النَّبِيُّ ﷺ إلَيها، ثُمَّ قالَ لَها : انصَرفي أيَّتُها المَرَأَةُ، وأُعلِمي مَن خَلفَكِ مِن النِّساءِ أَنَّ حُسنَ تَبَعُّلِ إحداكُنَّ لزَوجِها وطَلَبَها مَرضاتَهُ واتَّباعَها مُوافَقَتَهُ يَعدِلُ ذلكَ كُلَّهُ. فأدبَرَتِ المَرَأَةُ وهِي تُهَلِّلُ وتُكَبِّرُ استِبشاراً".

المَّرَعَيْبِ والتَرْهَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيُّ : جاءَتِ امرأةً إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فقالت : يَارَسُولَ اللهِ الرَّجَالُ بَعَديْكِ ، فاجعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوماً نَأْتِكَ فَيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَمْكَ اللهُ ، قالَ : اجتَمِعْنَ يَومَ كذا وكذا في مَوضع كذا وكذا ، فاجتَمَعنَ ، فأتاهُنَّ النَّهِيُّ ﷺ فَعلَمَهُنَّ مِمَّا عَلَمَهُ اللهُ ".

قال العلّامة الطباطبائي في «الميزان» في تبيين حديث أسهاء بنت يزيد: يظهر من التأمّل فيه وفي نظائره ـ الحاكية عن دخول النساء على النبي على و تكليمهن إيّاه فيها يرجع إلى شرائع الدّين، ومختلف ما قرّره الإسلام في حقّهن ـ أنّهن على احتجابهـن واخـتصاصهن بالأمور المنزليّة من شؤون الحياة غالباً لم يكنّ ممنوعاتٍ من المراودة إلى وليّ الأمر، والسعي في حلّ ما ربّا كان يشكل عليهن. وهذه حرّية الاعتقاد التي باحَثْنا فيها في ضمن الكلام في المرابطة الإسلاميّة في آخر سورة آل عمران.

ويستفاد منه ومن نظائره أيضاً :

أوّلاً: أنّ الطريقة المَرْضيّة في حياة المرأة في الإسلام أن تشتغل بتدبير أمور المنزل الداخليّة وتربية الأولاد. وهذه وإن كانت سُنّة مسنونة غير مغروضة لكنّ الترغيب والتحريض النّدبيّ ـ والظرف ظرف الدّين، والجوّ جوّ التقوى ـ وابتغاء مرضاة الله، وإيثار مثوبة الآخرة على عَرَض الدنيا، والتربية على الأخلاق الصالحة للنساء كالعقة والحياء ومحبّة الأولاد، والتعلّق بالحياة المنزليّة، كانت تَحفظ هذه السنّة.

وكان الاشتغال بهذه الشؤون والاعتكاف على إحياء العنواطيف الطناهرة المُنودَعة في

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ٢ / ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : ٣ / ٧٦ / ٦

وجودهن يشغلهن عن الورود في مجامع الرجال، واختلاطهن بهم في حدود ما أباح الله لهن. ويشهد بذلك بقاء هذه السنة بين المسلمين على ساقها قروناً كثيرة بعد ذلك حتى نفذ فيهن الاسترسال الغربي المسمّى بحرّية النساء في المجتمع، فجرّت إليهن وإليهم هملاك الأخملاق وفساد الحياة وهم لايشعرون، وسوف يعلمون، ولو أنّ أهل القرى آمنوا واتّقوا لفتح الله عليهم بركاتٍ من السهاء، وأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولكنْ كذّبوا فأخِذوا.

وثانياً : أنّ من السنّة المفروضة في الإسلام منع النّساء من القيام بأمر الجمهاد كالقضاء والوِلاية.

وثالثاً : أنّ الإسلام لم يهمل أمر هذه الحرمانات كحرمان المرأة من فيضيلة الجهاد في سبيل الله، دون أن تداركها وجبر كسرها بما يعادلها عنده بمزايا وفضائل فيها مفاخر حقيقيّة، كما أنه جعل حسن التبعّل مثلاً جهاداً للمرأة. وهذه الصنائع والمكارم أوشك أن لا يكون لها عندنا وظرفنا هذا الظرف الحيوي الفاسد - قدرً، لكنّ الظرف الإسلاميّ الذي يقوّم الأمور بقيمها الحقيقيّة، ويتنافس فيه في الفضائل الإنسانيّة المرّضيّة عندالله سبحانه - وهو يقدّرها حقق قدرها يقدّر لسلوك كلّ إنسان مسلكه الذي ندب إليه، وللزومه الطريق الذي خطّ له من القيمة ما يتعادل فيه أنواع الحدمات الإنسانيّة وتتوازن أعهاها، فلا فضل في الإسلام للشهادة في معركة القتال والسهاحة بدماء المهج - على ما فيه من الفضل - على لزوم المرأة وظيفتها في الزوجيّة. وكذا لا فخار لوالٍ يدير رحَى المجتمع الحيويّ، ولا لقاضٍ يتّكي على مسند القضاء، وهما منصبان ليس للمتقلّد بهها في الدنيا - لو عمل فيا عمل بالحقّ وجرى فيا جرى على الحقّ - إلّا تحمّل أثقال الولاية والقضاء، والتعرّض لمهالك ومخاطر تهدّدهما حيناً بعد حينٍ في حقوق من لا حامي له إلّا ربّ العالمين - وإنّ ربّك لبالمرصاد - فأيّ فخر لحؤلاء على من منعه حقوق من لا حامي له إلّا ربّ العالمين - وإنّ ربّك لبالمرصاد - فأيّ فخر لحؤلاء على من منعه الدّين الورود موردهما، وخطّ له خطاً وأشار إليه بلزومه وسلوكه؟!

فهذه المفاخر إنّما يحبيها ويقيم صُلبها ـ بإيثار الناس لها ـ نوع المجتمع الذي يربيّ أجزاءه على ما يندب إليه من غير تناقض. واختلاف الشؤون الاجتاعيّة والأعمال الإنسانيّة بحسب

اختلاف المجتمعات في أجوائها ممّا لا يسع أحداً إنكاره.

هو ذا الجندي الذي يلق بنفسه في أخطر المهالك، وهو الموت في منفجر القنابل المبيدة ابتفاء مايراه كرامة ومزيداً، وهو زعمه أن سيُذكر اسمه في فهرس من فدئ بنفسه وطنه، ويفتخر بذلك على كلّ ذي فخر في عين ما يعتقد بأنّ الموت فوت وبطلان، وليس إلّا بُخية وهميّة وكرامة خرافيّة. وكذلك ماتؤثره هذه الكواكب الظاهرة في سهاء السيغاءات ويمعظم قدرهن بذلك الناس تعظيماً لايكاد يناله رؤساء الحكومات السامية. وقد كان ما يعتورنه من الشغل وما يعطين من أنفسهن للملا دهراً طويلاً في المجتمعات الإنسانيّة أعظم ما يسقط به قدر النساء، وأشنع ما يعيّرن به، فليس ذلك كلّه إلّا أنّ الظرف من ظروف الحياة يعيّن ما يعيّنه على أن يقع من سواد الناس موقع القبول ويعظم الحقير ويهوّن الخطير، فليس من يعيّنه على أن يقع من سواد الناس موقع القبول ويعظم الحقير ويهوّن الخطير، فليس من المستبعد أن يعظم الإسلام أموراً نستحقرها ونحن في هذه الظروف المضطربة، أو يحقّر أموراً نستحقرها ونحن في هذه الظروف المضطربة، أو يحقّر أموراً نستعظمها ونتنافس فيها، فلم يكن الظرف في صدر الإسلام إلّا ظرف التّقوئ وإيثار الآخرة نستعظمها ونتنافس فيها، فلم يكن الظرف في صدر الإسلام إلّا ظرف التّقوئ وإيثار الآخرة على الأولى".

## ٣٦٥٦ ـ قوامةُ الرِّجالِ علَى النِّساءِ

#### الكتاب

﴿ الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِمِمْ﴾ ١٠٠.

١٨٦٣٥ - الإمامُ على على على على الله - مِن وصيّتِهِ لِعَسكَرِهِ قبلَ لِقاءِ الْعَدُوَّ بصِفَينَ - : ولا تَهيجوا النِّساءَ بأذى وإن شَتَمنَ أعراضَكُم، وسَبَبنَ أَمَراءَكُم، فإنَّهُنَّ ضَعيفاتُ القُوى والأنفُسِ والعُقولِ، إن كُنّا لَنُوْمرُ بالكَفِّ عَنهُنَّ وإنَّهُنَّ لَمُشرِكات، وإن كانَ الرَّجُلُ لَيَتناوَلُ المَرَاةَ في الجاهِليَّةِ بالفَهْرِ أو الجُراوَةِ فَيُعيَّرُ بها وعَقِبُهُ مِن بَعدِهِ ٣٠.

١٨٦٣٦ عنه ﷺ \_مِن خُطبةٍ لَهُ في حَربِ الجَملِ \_: ولا تَهِيجوا امرأةً بأذئ... وإن كانَ

<sup>(</sup>١) تقسير الميزان : ٤ / ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) النساء : ٢٤

<sup>(</sup>٣) نهم البلاغة : الكتاب ١٤.

الرَّجُلُ لَيْتَنَاوَلُ المَرَأَةَ بِالْجِرَاوَةِ وَالْجَرِيدَةِ فَيُعَيِّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِن بَعدِهِ ١٠٠.

١٨٦٣٧ - شرح نهج البلاغة عن عبدالله بنِ جُندَبٍ عن أبيهِ : إنَّ عليَّا عِلَى عَانَ يأْمُرُنا في كلَّ مَوطِنٍ لَقِينا مَعهُ عَدُوَّهُ، فيَقولُ :... ولا تَهيجُوا امرأةً... وإن كانَ الرَّجُـلُ لَـيتَناوَلُ المَـرأةَ في الجاهليّةِ بالهِراوَةِ أو الحَديدِ فيُعيَّرُ بها عَقِبُهُ مِن بَعدِهِ ١٠٠٠.

١٨٦٣٨ - الإمامُ علي على على على من حَربِ الجَملِ -: مَعاشِرَ النّاسِ، إنّ النّساءَ نَواقِصُ الإيمانِ، نَواقِصُ المُتُولِ : فأمّا نُقصانُ إيمانِ فقُعودُهُنَّ عنِ الصّلاةِ والصّيامِ في أيّامِ حَيضِهِنَّ. وأمّا نُقصانُ عُقولِهِنَّ فشَهادَةُ امرأتينِ كشَهادَةِ الرّجُلِ الواحِدِ. وأمّا نُقصانُ حُظوظِهنَّ فَوَارِيثُهُنَّ على الأنصافِ مِن مَوارِيثِ الرّجالِ ".

#### التفسيره

قوله تعالىٰ : ﴿الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمِ﴾. القَيِّم هو الذي يقوم بأمر غيره، والقوّام والقيّام مبالغة منه.

والمراد بما فضّل الله بعضهم على بعض هو ما يفضّل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء، وهو زيادة قوّة التعقّل فيهم، وما يتفرّع عليه من شدّة البأس والقوّة والطّاقة على السدائد من الأعبال ونحوها؛ فإنّ حياة النساء حياة إحساسيّة عساطفيّة مسبنيّة عسلى الرقّمة واللطافة. والمراد بما أنفقوا من أموالهم؛ ما أنفقوه في مُهورهنّ ونفقاتهنّ.

وعموم هذه العلّة يعطي أنّ الحكم المبنيّ عليها \_ أعني قوله : ﴿الرَّجالُ قَوّالُمُونَ عـلىٰ النّساءِ﴾ \_ غير مقصورٍ على الأزواج بأن يختصّ القوّاميّة بالرجل على زوجته، بـل الحكم مجعولً لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامّة التي ترتبط بها حياة القبيلَين جميعاً، فالجهات العامّة الاجتاعيّة التي ترتبط بفضل الرجال كجهتيّ الحكومة والقضاء مثلاً اللّذين يتوقّف عليها حياة المجتمع، وإنّا يقومان بالتعقّل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد مـنه في

<sup>(</sup>١ ـ ٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦ / ٢٢٨ و ٤ / ٢٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاعة : الخطبة ٨٠، شرح بهج البلاعة لابن أبي الحديد : ٢١٤/٦.

النساء، وكذا الدفاع الحربيّ الذي يرتبط بالشدّة وقوّة التعقّل، كلّ ذلك ممّا يقوّم به الرجــال على النساء.

وعلىٰ هذا فقوله : ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ علىٰ النَّسَاءِ﴾ ذو إطلاق تــامٌ، وأمّـا قــوله بـعد : ﴿فالصّالحاتُ قانِتاتٌ﴾ إلخ، الظاهر في الاختصاص بما بين الرجل وزوجته علىٰ ما سيأتي، فهو فرعٌ من فروع هذا الحكم المطلق وجزئيّ من جزئيّاته مستخرجٌ منه من غير أن يـتقيّد بــه إطلاقه.

قوله تعالىٰ : ﴿فالصّالِحِاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغَيبِ بما حَفِظَ اللهُ ﴾ المراد بالصلاح معناه اللُّغويّ، وهو ما يعبّر عنه بلياقة النفس. والقنوت هو دوام الطاعة والخضوع.

ومقابلتها لقوله: ﴿واللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ...﴾ إلخ، تنفيد أنّ المراد بالصالحات الزوجات الصالحات، وأنّ هذا الحكم مضروب على النّساء في حال الازدواج لا مطلقاً، وأنّ قوله: ﴿قانِتاتُ حافِظاتُ ﴾ \_الذي هو إعطاءً للأمر في صورة التوصيف؛ أي ليقنتن وليحفظن \_حكم مربوط بشؤون الزوجيّة والمعاشرة المنزليّة. وهذا مع ذلك حكم يتبع في سعته وضيقه علّته، أعني قيمومة الرجل على المرأة قيمومة زوجيّة، فعليها أن تقنت له وتحفظه فيا يرجع إلى ما بينها من شؤون الزوجيّة.

وبعبارةٍ أخرى: كما أنّ قيمومة قبيل الرجال على قبيل النساء في المجتمع إنّما تستعلّق بالجهات العامّة المشتركة بينها المرتبطة بزيادة تعقّل الرجل وشدّته في البأس، وهي جهات الحكومة والقضاء والحرب - من غير أن يبطل بذلك ما للمرأة من الاستقلال في الإرادة الفرديّة وعمل نفسها بأن تريد ما أحبّت وتفعل ما شاءت من غير أن يحتق للسرجل أن يعارضها في شيءٍ من ذلك في غير المنكر، فلا جناح عليهم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف عارضها في شيءٍ من ذلك في غير المنكر، فلا جناح عليهم فيا قلكه إرادة ولا تصرّف، ولا أن لا كذلك قيمومة الرجل لزوجته ليست بأن لاتنفذ للمرأة فيا تملكه إرادة ولا تصرّف، ولا أن لا تستقل المرأة في حفظ حقوقها الفرديّة والاجتاعيّة والدفاع عنها والتوسّل إليها بالمقدّمات الموصلة إليها، بل معناها أنّ الرجل إذ كان ينفق ما ينفق من ماله بإزاء الاستمتاع فعليها أنْ

تطاوعه وتطبعه في كلّ ما يرتبط بالاستمتاع والمباشرة عند الحضور، وأن تحفظه في الغيب فلا تخونه عند غيبته بأن توطئ فراشه غيرَه، وأن تمتّع لغيره من نفسها ما ليس لغير الزوج التمتّع منها بذلك، ولا تخونه فيها وضعه تحت يدها من المال وسلّطها عليه في ظهرف الازدواج والاشتراك في الحياة المنزليّة (١٠).

#### كلامٌ في معنىٰ قيمومةِ الرِّجالِ علَى النِّساءِ:

تقوية القرآن الكريم لجانب العقل الإنساني السليم، وترجيحه إيّاه على الهـوى واتّـباع الشهوات، والخضوع لحمكم العواطف والإحساسات الحـادّة، وحـضّه وتسرغيبه في اتّـباعه، وتوصيته في حفظ هذه الوديعة الإلهيّة عن الضيعة؛ ممّا لاستر عليه، ولا حاجة إلى إيراد دليل كتابي يؤدّي إليه، فقد تضمّن القرآن آياتٍ كثيرةً متكثّرة في الدلالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً وبكلّ لسان وبيان.

ولم يهمل القرآن مع ذلك أمر العواطف الحسنة الطاهرة، ومهام آثارها الجميلة التي يتربى الفرد، ويقوم بها صُلب المجتمع، كقوله: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَاءُ بَسِنَهُم﴾ وقوله: ﴿أَشِدَاءُ عَلَى الكُفّارِ رُحَمَاءُ بَسِنَهُم﴾ وقوله: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيها وجَعلَ بَينَكُم مَوَدّةً ورَحْمَةً ﴾ وقوله: ﴿قُلْ مَن حَرّمَ زِينَةَ اللهِ الّـتي أَخْـرَجَ لِعِبَادِهِ والطّيّباتِ مِن الرّزْقِ﴾ "، لكنّه عدلها بالموافقة لحكم العقل، فصار اتباع حكم هذه العواطف والميول اتباعاً لحكم العقل.

وقد مرّ في بعض المباحث السابقة أنّ من حفظ الإسلام لجانب العقل وبـنائه أحكـامه المشرّعة على ذلك أنّ جميع الأعبال والأحوال والأخلاق التي تبطل استقامة العقل في حكمه، وتوجب خبطه في قضائه وتقويمه لشؤون المجتمع ـكشرب الخمر والقيار وأقسام المـعاملات

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ٤ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٢٩.

<sup>(</sup>۳) الروم : ۲۱.

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٣٢.

الغرريَّة والكذب والبهتان والافتراء والغيبة \_كلَّ ذلك محرَّمة في الدِّين.

والباحث المتأمّل يحدس من هذا المقدار أنّ من الواجب أن يفوّض زمام الأمور الكلّية والجهات العامّة الاجتماعيّة \_التي ينبغي أن تدبّرها قوة التعقّل، ويجتنب فيها من حكومة العواطف والميول النفسانيّة، كجهات الحكومة والقضاء والحرب \_ إلى من يمتاز بجزيد العقل ويضعف فيه حكم العواطف، وهو قبيل الرجال دون النساء.

وهو كذلك؛ قال الله تعالى : ﴿الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ﴾.والسنّة النبويّة التي هي ترجمان البيانات القرآنيّة بيّنت ذلك كذلك، وسيرته ﷺ جرت على ذلك أيّام حياته، فلم يُوَلِّ امرأةً على قوم، ولا أعطى امرأة منصب القضاء، ولا دعاهنَّ إلى غزاة بمعنى دعوتهنّ إلى أن يُقاتِلن.

وأمّا غيرها من الجهات كجهات التعليم والتعلّم والمكاسب والتمريض والعلاج وغيرها - ممّا لا ينافي نجاح العمل فيها مداخلة العواطف. فلم تمنعهن السنّة ذلك، والسيرة النبويّة تُمضي كثيراً منها، والكتاب أيضاً لا يخلو من دلالة على إجازة ذلك في حقّهن ؛ فإن ذلك لازم ما أعطين من حرّية الإرادة والعمل في كثير من شؤون الحياة ؛ إذ لامعنى لإخراجهن من تحت ولاية الرّجال وجعل الملك لهن بحيالهن ثمّ النّهي عن قيامهن بإصلاح ما ملكته أيديهن بأيّ نحو من الإصلاح، وكذا لا معنى لجعل حق الدّعوى أو الشهادة لهن ثمّ المنع عن حضورهن عند الوالي أو القاضي وهكذا. اللّهم إلّا فيا يزاحم حق الزّوج ؛ فإنّ لهُ عليها قيمومة الطّاعة في الحضور والحفظ في الغيبة، ولا يمضي لها من شؤونها الجائزة ما يسزاحم قيمومة الطّاعة في الحضور والحفظ في الغيبة، ولا يمضي لها من شؤونها الجائزة ما يسزاحم ذلك."

(انظر) باب ٣٦٥٨، الكمال: ياب ٣٥٣٥.

<sup>(</sup>١) تفسير الميران: ١٤٦/٤

#### ٣٦٥٧ \_ خِيارُ خِصالِ النِّساءِ

١٨٦٣٩ ـ الإمامُ علي على على الله على الله على الله على الرهو المجاب الرهو والجاب الرهو والجاب الرهو والجاب البه المراة موالم المراة موال الله المراة موال الله المراة موال الله المراة موال المراة موال المراة ا

## ٣٦٥٨ - النّهيُ عن توليةِ المرأةِ

١٨٦٤٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لَن يُفلِحَ قَومٌ ولُّوا أَمرَهُمُ امرأةً".

١٨٦٤١ ـ عنه ﷺ : لَن يُفلِعَ قُومٌ تَملِكُهُمُ امرأةٌ ٣٠.

١٨٦٤٢ ـ عنه ﷺ : لَن يُفلِحَ قَومُ أُسنَدوا أَمرَهُم إِلَى امرأَةٍ ٣٠.

١٨٦٤٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : كلُّ امريُّ تُدَبِّرُهُ امرأةٌ فهُو مَلعونُ ١٠٠.

١٨٦٤٤ ــسنن الترمذي عن أبي بَكرَةَ : عَصَمَني اللهُ بشيءٍ سَمِعتُهُ مِن رسولِ اللهِ ﷺ، لَمَّا هَلكَ كِسرىٰ قالَ : مَنِ استَخلَفوا؟ قالوا : ابنَتَهُ، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : لن يُفلِحَ قَومُ ولَّوا أَمرَهُمُ امرأةً.

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمَت عَائِشَةُ تَعَنَى البصرةَ ذَكَرتُ قُولَ رسولِ اللهِ ﷺ، فَعَصَمَنَى اللهُ بهـ ٣٠.

المَّاكِمُ البَصِرةَ تَقَلَّدَتُ سَيني وأنا المُرَدِّ المَّا قَدِمَ طَلَحَةُ والرُّبَيرُ البَصِرةَ تَقَلَّدَتُ سَيني وأنا أريدُ نَصِرَهُما، فَدَخَلَتُ على عائشة وإذا هِي تأمُّرُ وتَنهىٰ، وإذا الأمرُ أمرُها! فَذَكَرتُ حَديثاً كُنتُ سَمِعتُهُ عن رسولِ اللهِ عَلَى عائشة قومٌ تُدَبِّرُ أمرَهُمُ امرأةً، فانصَرَفتُ واعتَزَلتُهُم اللهِ كُنتُ سَمِعتُهُ عن رسولِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى قَومٌ تُدَبِّرُ أمرَهُمُ امرأةً، فانصَرَفتُ واعتَزَلتُهُم اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

أقول : قال ابن أبي الحديد : وقد روي هذا الخبر على صورة أخرى : إنَّ قَوماً يَخرُجونَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاريّ: ٤١٦٣.

<sup>(</sup>٣) مسئد ابن حتيل : ٧ / ٣٣٥ / ٢٠٥٤٠.

<sup>(</sup>L) تحف العقول : ٣٥.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٢٥/ ٢٢٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي : ٢٢٦٢.

<sup>(</sup>٧) شرح بهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٦ / ٢٢٧.

بَعدي في فِئةٍ، رأسُها امرأةً، لايُغلِحونَ أبداً.

١٨٦٤٦ \_رسولُ اللهِ ﷺ : إذا كانَ أَمَراؤكُم خِيارَكُم، وأُغنِياؤكُم شَمَعاءَكُم، وأُمورُكُم شُورىٰ بَينَكُم، فَظَهرُ الأرضِ خَيرٌ لَكُم مِن بَطنِها.

وإذا كانَ أَمَراؤكُم شِرارَكُم، وأغنِياؤكُم بُخَلاءَكُم، وأُمورُكُم إلىٰ نِسائكُم، فَبَطْنُ الأرضِ خَيرٌ لَكُم مِن ظَهرها".

١٨٦٤٧ ـ الإمامُ عليٌ على ؛ ولا تُقلَّكِ المرأةَ مِن أمرِها ما جاوَزَ نَفسَها ؛ فإنَّ المرأةَ رَيحانَةُ ولَيسَت بقهرَمانَةٍ ، ولا تَعْدُ بكرامَتِها نَفسَها ، ولا تُطمِعُها في أن تَشفَعَ لِفَيرِها ".

#### ٣٦٥٩ ـ مَدحُ حُبُّ النِّساءِ

١٨٦٤٨ \_ رسولُ اللهِ عَلى : كُلَّها ازدادَ العَبدُ إِيماناً ازدادَ حُبّاً للنَّساءِ ٣٠.

١٨٦٤٩ \_ الإمامُ الصّادقُ على : كُلُّ مَنِ اشتَدَّ لَنا حُبّاً اشتَدَّ للنّساءِ حُبّاً وللحَلْواءِ ٣.

١٨٦٥٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِن الدُّنيا النِّساءُ والطِّيبُ٣٠.

١٨٦٥١ \_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مِن أخلاقِ الأنبياءِ صلّى اللهُ علَيهِم حُبُّ النّساءِ ٥٠٠.

#### ٣٦٦٠ ـ ذُمُّ حُبُّ النِّسَاءِ

١٨٦٥٢ ـ الإمامُ علي على على الغِتَنُ ثلاثَ : حُبُّ النِّساءِ وهُو سَيفُ الشَّيطانِ... فَنَ أَحَبُّ النِّساءَ لَم يَنتَغِعُ بِعَيشِهِ<sup>(١٠)</sup>.

١٨٦٥٣ \_رسولُ اللهِ ﷺ : أُوَّلُ مَا عُصِيَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَىٰ بِسِتَّ خِصَالِ : حُبُّ الدُّنيا، وحُبُّ

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : ٢٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٣) النوادر لنراوندي : ١٢.

<sup>(</sup>٤) مستطرفات السرائر : ١٤٣ / ٨.

<sup>(</sup>٥) سنن النساني: ٧ / ٦١.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٥ / ٣٢٠ ١.

<sup>(</sup>۷) الحصال ۱۱۳ / ۹۱

الرِّئاسةِ، وحُبُّ الطُّعامِ، وحُبُّ النِّساءِ، وحُبُّ النَّومِ، وحُبُّ الرّاحَةِ٣٠.

١٨٦٥٤ - عنه ﷺ : ما لإبليسَ جُندٌ أعظمُ مِن النِّساءِ والغَضَب ١٠٠٠.

١٨٦٥٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ: النَّساءُ أعظَمُ الفِتنَتينِ ٣٠.

#### ٣٦٦١ ــ الاستِهتارُ بالنُّساءِ

١٨٦٥٦ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : إيّاكَ وكَثْرَةَ الوَلَهِ بالنّساءِ، والإغراءِ بِلَذّاتِ الدُّنيا، فإنّ الوَلِهَ بالنّساءِ مُتَحَنّ، والغَرِيَّ باللَّذّاتِ مُمَّتَهَنُّ".

١٨٦٥٧ - عنه الله : الاستهتار بالنساء شِيمة النَّوكَيٰ ١٠٠

١٨٦٥٨ ــعنه ﷺ : لا تُكثِرَنَّ الخَلْوَةُ بالنِّساءِ فَيَملَلْنَكَ وَقَلَّهُنَّ ، واستَبقِ مِن نَفْسِكَ وعَقلِكَ بالإبطاءِ عَنهُنَّ ٠٠٠.

١٨٦٥٩ ـ عنه ﷺ : تَسَربَلِ الحَيَاءَ، وادَّرِعِ الوَفاءَ، واحفَظِ الإخاءَ، وأقلِلْ مُحادَثَةَ النَّساءِ، يَكُلُّ لَكَ السَّناءُ ٣٠.

١٨٦٦٠ ـ عنه على : لا تُنازِعِ السُّفَهاءَ، ولا تُستَهتَرُ بالنِّساءِ؛ فإنَّ ذلكَ يُزري بالعُقَلاءِ ١٨٦٠

#### ٣٦٦٢ ــ المرأةُ (م)

١٨٦٦١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ما مِن صَباحٍ إلّا ومَلَكانِ يُنادِيانِ : وَيلُ لِلرَّجالِ مِن النِّساءِ، ووَيلًّ لِلنِّساءِ مِن الرِّجالِ إنا

١٨٦٦٢ ـ الإمامُ عليُّ على عليَّ الله : صِيانَةُ المرأةِ أَنعَمُ لِحَالِمًا وأَدوَمُ لِجَهَالِمَان،

١٨٦٦٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَبيتُ في مَوضِع يَسمَعُ نَفَسَهُ

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢٧/٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) الكاني: ٥/٥١٥/٥.

<sup>(</sup>٣-٨) غرر الحكم: ١٦٨٠، ١٦٨١، ١٣١٧، ١٠٤١٤، ١٠٤٢٢. ١٠٤٢٢.

<sup>(</sup>٩) الترعيب والترهيب: ٣/ ٣٧/ ١٢.

<sup>(</sup>١٠) عرر الحكم : ٥٨٢٠

امرأةً ليست لَهُ بَحَرَمَةٍ ١٠٠.

١٨٦٦٤ \_عنه ﷺ : لا يَعْلُونَ رجُلُ بامرأةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيطانُ ٣٠.

١٨٦٦٥ ـ الإمامُ الصادقُ على : لَيسَ على النّساءِ أذانٌ ولا إقامَةٌ ، ولا جُمَّعَةُ ولا جَاعَةُ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٤ / ١٦١ باب ١٢٣.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢ / ٩١.

<sup>(</sup>٢) الترعيب والنرهيب: ٣ / ٣٨ / ١٤.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٢٠ / ١٣٨ / ٦.

## EAT

## المروءة

البحار : ٧٦ / ٣١١ باب ٥٩ «معنَى الفُتوة والمُروّة».

كنز العقال: ٣ / ٧٨٨ .٤٠٨ «المُروءة».

انظر: عبوان ٤٠٥ «الفُتؤة».

السُّفَر : باب ١٨٢٨.

#### ٣٦٦٣ ـ المُروءَةُ

١٨٦٦٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : المُروءَةُ اسمٌ جامِعٌ لسائرِ الفَضائلِ والحَاسِنِ٠٠٠.

١٨٦٦٧ \_عنه ﷺ : المُروءَةُ تَحُثُّ علَى المكارِم".

١٨٦٦٨ ــ عنه على : المُروءَةُ تَمَنَّعُ مِن كُلِّ دَنيَّةٍ ٣٠.

١٨٦٦٩ \_ عنه ﷺ : المُروءَةُ من كُلِّ خَناءٍ عَرِيَّةُ بَرِيَّةٌ ٣٠.

١٨٦٧٠ ـ عنه ﷺ : المُروءَةُ مِن كلِّ لُؤم بَرِيَّةٌ ﴿ .

١٨٦٧١ ـ عنه ﷺ : المُروءَةُ بَرِيَّةً مِن الحَمَاءِ والغَدرِ ٣٠.

١٨٦٧٢ ــ عنه ﷺ : مِيزَةُ الرَّجُلِ عَقلُهُ، وجَمَالُهُ مُروءَتُهُۗ ٣٠.

١٨٦٧٣ ـ عنه ﷺ : ما حَمَلَ الرَّجُلُ حِملاً أَثقَلَ من المُروءَةِ٠٠٠.

١٨٦٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مُروءَةُ الرَّجُل في نَفسِهِ نَسَبِّ لِعَقِبِهِ وقَبيلَتِهِ ٣٠.

١٨٦٧٥ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : علىٰ قَدرِ شَرَفِ النَّفسِ تكونُ المُروءَةُ ٣٠٠.

١٨٦٧٦ ـ عنه ﷺ : مُروءَةُ الرَّجُلُ علىٰ قَدر عَقلِهِ ٣٠٠.

#### ٣٦٦٤ ـ تفسيرُ المُروءَةِ (١)

١٨٦٧٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ \_ لِرجُلٍ مِن تَقيفٍ \_: يا أَخَا تَقيفٍ، ما المُروءةُ فيكُم ؟ قالَ : يا رسولَ اللهِ، الإنصافُ والإصلاحُ. قالَ : وكذلكَ هِي فينا"

١٨٦٧٨ ـ الإمامُ عليًا علي علي عليه \_ لِفِتيانٍ من قُريشٍ يَتَذَاكَرونَ المُروءَةَ \_ : ما تَذَاكَرونَ ؟ قالوا : المُروءَةُ، فقالَ : على الإنصافِ والتَّفضُّل. ""

١٨٦٧٩ ـ عنه ﷺ ـ لِقَومٍ يَتَحَدَّثُونَ ـ : فيمَ أنتُم؟ فقالوا : نَتَذَاكُرُ المُروءَةَ، فقالَ : أوَمــا

<sup>(</sup>۱ ـ ۸) غرز العكم : ۲۱۷۸، ۲۲۹۱، ۱۲۹۵، ۱۸۸۸، ۲۷۷۱، ۲۸۸۸، ۹۷۶۹، ۲۵۸۸.

<sup>(</sup>٩) كشف الفقة : ٢ / ٤٢٠.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) غرر الحكم؛ ١١٧٧، ١٧٧٧.

<sup>(</sup>۱۲ \_ ۱۲) كر العثال . ۲۲۷۸، ۲۲۷۸.

كَفَاكُمُ اللهُ في كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ: ﴿إِنَّاللَٰهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ﴾؟! فالعَدَلُ الإنصاف، والإحسانُ التَّفَضُّلُ، فَمَا يَعَدَ هذا؟!∾

١٨٦٨٠ عنه ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عَنِ المُروءَةِ ـ : لاتَـفعَلُ شـيئاً في السِّرِّ تَسـتَحيي مِـنهُ في العَلانيّة.

١٨٦٨١ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ ـ لمّا سألَهُ مُعاويَةُ عَنِ الكَرَمِ والنَّجدَةِ والمُروءَةِ ـ أمّا الكَرَمُ فالتَّبَرُّعُ بالمَعروفِ، والإعطاءُ قبلَ السّؤالِ، والإطعامُ في الْحَلِ ... وأمّا المُروءَةُ فحِفظُ الرّجُلِ دينَهُ، وإحرازُهُ نَفسَهُ مِن الدَّنسِ، وقِيامُهُ بضَيعَتِهِ، وأداءُ الحُقوقِ، وإفشاءُ السّلامِ٣٠.

١٨٦٨٢ ــ عنه ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عَنِ المُروءَةِ ــ: حِفظُ الدِّينِ، وإعزازُ النَّفسِ، ولِينُ الكَنَفِ، وتَعَهُّدُ الصَّنيعَةِ، وأداءُ الحُقوقِ، والتَّحَبُّبُ إلَى النّاسِ<sup>،،</sup>

١٨٦٨٣ ـ عنه ﷺ ـ أيضاً ـ : شُعُّ الرِّجُلِ على دِينِهِ، وإصلاحُهُ مالَهُ، وقِيامُهُ بالحُقوقِ
 ١٨٦٨٤ ـ عنه ﷺ ـ أيضاً ـ : العَفافُ في الدِّينِ، وحُسنُ التَّقديرِ في المَعيشَةِ، والصَّبرُ على النَّائبَةِ
 على النّائبَةِ

١٨٦٨٥ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ لِمَن حَضَرَهُ ـ: ما المُـروءَةُ؟ فتَكلَّموا، فـقالَ ﷺ : المُـروءَةُ أَن لا تَطمَعَ فتَذِلَّ، وتَسألَ فتَقِلَ، ولا تَبخَلَ فتُشتَمَ، ولا تَجهَلَ فتُخصَمَ ٣.

١٨٦٨٦ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمّـا شــتل عَــنِ المُــروءَةِ ــ: لا يَــراكَ اللهُ حَــيثُ نَهــاكَ.
 ولا يَفْقِدُكَ مِن حَيثُ أَمْرَكَ.

#### ٣٦٦٥ ـ تفسيرُ المُروءَةِ (٢)

١٨٦٨٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لرجُلٍ مِن تَقيفٍ ــ: ما المُروءَةُ فيكُم ؟ فقالَ : الصَّلاحُ في الدِّينِ،

<sup>(</sup>١) كنزالعثال: ٤٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) نزهة الناظر : ٧٩ / ٣٢.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) تحف العقول: ٢٢٥، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) معالى الأخبار : ٢٥٨ / ٥.

<sup>(</sup>٧\_٨ تحف العقول ۲۹۲، ۲۵۹

وإصلاحُ المُميشَةِ، وسَخاءُ النَّفسِ، وحُسنُ الحُلقِ، فقالَ : كذٰلكَ هِي فِينا٣.

١٨٦٨٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : المُروءَةُ العَدلُ في الإمرَةِ، والعَفوُ مَع القُـدرَةِ، والمُـواســاةُ في العِشرَةِ٣٣٠.

١٨٦٨٩ \_عنه ﷺ : المُروءَةُ اجتِنابُ الدَّنِيَّةِ ٣٠.

1879 ـ عنه على : المُروءَةُ إنجازُ الوَعدِ ··· .

١٨٦٩١ ـ الإمامُ الحسينُ على: الوَفاءُ مُروءَةً ١٠٠.

١٨٦٩٢ ـ الإمامُ عليُّ على المُروءَةُ اجتِنابُ الرَّجُل ما يَشينُهُ، واكتِسابُهُ ما يَزينُهُ ٣٠.

١٨٦٩٣ ـ عنه ﷺ : المُروءَةُ تَعَهُّدُ ذَوي الأرحام٣٠.

١٨٦٩٤ ـ عنه على : المُروءَةُ بَثُ المَعروفِ، وقِرَى الضُّيوفِ".

١٨٦٩٥ ـ عنه ﷺ : علىٰ قُدرِ المُروءَةِ تكونُ السَّخاوَةُ ٣٠٠.

١٨٦٩٦ \_عنه ﷺ : المُروءَةُ القَناعَةُ والتَّجَمُّلُ٣٠.

١٨٦٩٧ ـ عنه ﷺ : التَّجَمُّلُ مُروءَةً ظاهِرَةً ٣٠٠.

١٨٦٩٨ \_عنه ى : مَن أماتَ شَهِوَ تَهُ أُحِيرُ مُرُوءَتَهُ ٣٠٠.

١٨٦٩٩ ـ عنه ﷺ : حَسَبُ الرَّجُلِ عَقلُهُ، ومُروءَتُهُ خُلقُهُۥ ٣٠٠.

· ١٨٧٠ ـ عنه ﷺ : ثلاثُ فيهِنَّ المُرُوءَةُ : غَضُّ الطَّرْفِ، وغَضُّ الصَّوتِ، ومَشَىُّ القَصدِ · · ·

١٨٧٠١ ــ عنه ﷺ : ثلاثةً هُنَّ المُروءَةُ : جُودٌ مَع قِلَّةٍ، واحتِالٌ مِن غَيرِ مَذلَّةٍ، وتَعفُّفٌ عَنِ المَسألَةِ٣٧.

١٨٧٠٢ ــ عنه ﷺ : نِظامُ المُروءَةِ في مُجاهَدَةِ أخيكَ على طاعَةِ اللهِ سبحانَهُ، وصَدِّهِ عَــن مَعاصيهِ، و أن يَكثُرُ علىٰ ذلك مَلامُهُ\*\*٠.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبيّ: ٢ / ٩٨.

<sup>(</sup>٢) غررالعكم: ٢١١٢.

<sup>(</sup>٣) هكذا في الطبعة المعتمدة، وفي طبعة النجف دفي العُسرَةِه.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غرر الحكم : ٩٦٨، ٥٤٥.

<sup>(</sup>٦) كشف الفيّة (٢ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>٧-١٧) غرر الحكم: ١٨١٥، ٢١٣٢، ٢١٧١، ٢١٧٦، ٣٦٣، ٣٢٠، ٥٥٦٨. ٤٨٩١، ٢٦٦، ٩٩٩٧،٤٦٦٠.

المُمامُ الصّادقُ ﷺ : المُروءَةُ مُروءَتانِ : مُروءَةُ الحَضَيرِ، ومُروءَةُ السَّفَرِ؛ فأمّـا مُروءَةُ الحَضَيرِ، والنَّظُرُ في الفِقهِ. وأمّا مُروءَةُ الحَضَيرِ فَتِلاوَةُ القُرآنِ، وحُضورُ المَساجِدِ، وصُحبَةُ أهلِ الحَيْرِ، والنَّظُرُ في الفِقهِ. وأمّا مُروءَةُ السَّفَرِ فبَذَلُ الزّادِ، والميزاحُ في غَيرِ ما يُسخِطُ اللهُ، وقِلَّةُ الحِيلافِ علىٰ مَن صَحِبَكَ، وتَركُ الرّوايَةِ عليهم إذا أنتَ فارَقتَهُم ...

#### ٣٦٦٦ ـ ما يُعدُّ مِن المُروءَةِ

١٨٧٠٤ ــ الإمامُ عليٌّ على : مِن المُروءَةِ الفَمَلُ للهِ فَوقَ الطَّاقَةِ ٣٠.

(انظر) عنوان ۸۲ «الجهاد (۳)»

١٨٧٠٥ ـ عنه ﷺ : مِن المُروءَةِ تَعَهُّدُ الجِيرانِ ٣٠.

٦٨٧٠٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مِن المُروءَةِ أن يُنصِتَ الأخُ لأخيهِ إذا حَدَّثَهُ ٣٠.

١٨٧٠٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مِن المُروءَةِ أَن تَقتَصِدَ فلا تُسرِفَ، وتَعِدَ فلا تُخلِفَ ٣٠.

١٨٧٠٨ ـ عنه ﷺ : مِن المُروءَةِ احتالُ جناياتِ الإخوان ٣٠.

١٨٧٠٩ \_ عنه ﷺ : مِن المُروءَةِ أَنْكَ إذا سُئلتَ أن تَتَكلُّفَ، وإذا سَألتَ أن تُخَفِّفُ ٣٠.

١٨٧١٠ ـ عنه ﷺ : غَضُّ الطَّرْفِ مِن المُر وءَةِ ٣٠.

١٨٧١١ ـ عنه ﷺ : إخفاءُ الفاقَةِ والأمراض مِن المُروءَةِ٠٠.

١٨٧١٢ ـ عنه علم : مِن شَرائطِ المُروءَةِ التَّنَزُّهُ عَنِ الحَرَامِ٣٠٠.

١٨٧١٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مِنَ المُروءَةِ استِصلاحُ المالِ٣٠٠.

١٨٧١٤ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : مِن مُروءَةِ الرَّجُل أن يكونَ دَوابُّهُ سِهاناً ٥٠٠٠.

١٨٧١٥ ــ عنه علله : مِن المُروءَةِ فَواهَةُ الدَّائِّةِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٢٥٨/٨.

<sup>(</sup>٣٠٢) غرر العكم : ٩٣٨٣، ٩٢٨١.

<sup>(</sup>٤) كنزالمقال : ٧١٧٧.

<sup>(</sup>٥- ١٠) خرر الحكم: ١٩٤٧، ٩٤٤٤، ٩٤٢٤، ٦٣٩٦، ٦٢٤٦، ٩٣٣٧.

<sup>(</sup>۱۱) العقيد ۲۰ / ۱۹۹ / ۲۹۱۹

<sup>(</sup>۱۲ ـ ۱۲) الكامي . ٦ / ٢٧٩ / ٩

١٨٧١٦ ـ الإمامُ عليُّ على : يُستَدَلُّ على المُروءَةِ بِكَثْرَةِ الحَيَاءِ، وبَدَلِ النَّدَىٰ، وكُفُّ الأَذَىٰ ١٠٠٠ لا ١٨٧١٧ ـ عنه على : يُستَدَلُّ علىٰ مُروءَةِ الرَّجُلِ بِبَثُّ المَعروفِ، وبَدْلِ الإحسانِ، وتَـركِ الامتِنانِ ٠٠٠ الامتِنانِ ٠٠٠ .

#### ٣٦٦٧ ـ جماعُ المروءَةِ

١٨٧١٨ ـ الإمامُ عليَّ عليه : جِماعُ المُروءَةِ أَن لا تَعمَلَ فِي السَّرَّ مَا تَستَحيي مِنهُ فِي العَلانِيَةِ ٣٠. ١٨٧١٩ ـ عنه عليه : ثلاثةُ هُنَّ المُروءَةُ : جُودٌ مَع قِلَّةٍ ، واحتِالٌ مِن غَيرِ مَذَلَّةٍ ، وتَعَفَّفُ عَنِ المَسأَلَةِ ٣٠.

المُكلا عنه ﷺ : خَصَلَتَانِ فَيهِمَا جِمَاعُ المُروءَةِ : اجْتِنَابُ الرِّجُلِ مَا يَشْيَنُهُ، واكتِسَابُهُ مَا يَزِينُهُ\*\*.

١٨٧٢١ ــ عنه ﷺ : ثلاثُ هُنَّ جِماعُ المُروءَةِ : عَطاءُ مِن غَيرِ مَساَلَةٍ ، ووَفاءٌ مِن غَيرِ عَهدٍ ، وجُودُ مَع إقلالٍ™.

#### ٣٦٦٨ ـ أوّلُ المُروءَةِ وآخِرُها

١٨٧٢٢ ــ الإمامُ عليٌّ على : أوَّلُ المُروءَةِ طاعَةُ اللهِ، وآخِرُها التَّذَرُّهُ عَنِ الدُّنايا™.

١٨٧٢٣ ـ عنه ﷺ : أوَّلُ المُروءَةِ البشرُ ، وآخِرُها استِدامَةُ البرُّ٣.

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَوْ طَلَاقَةُ الوَجِهِ، وآخِرُها التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ ٣٠.

١٨٧٢٥ ـ عنه ﷺ : الضَّيافَةُ رأْسُ المُروءَةِ ٥٠٠.

١٨٧٢٦ ـ عنه ﷺ : الصَّيانَةُ رأسُ المُروءَةِ ١٠٠٠.

١٨٧٢٧ ـ عنه علله : أصلُ المُروءَةِ الحَيَاءُ، وثَمَرَتُهَا العِفَّةُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ـ ۱۰) غرر الحكم: ٢٦٩-١، ١٠٩٧٤، ٢٨٦٩، ٢٨٦٩، ١٨٠٥، ٢٢٦٤، ١٩١٥، ٣٢٩٠، ٣٢٩٠، ٢٢٥٠، ٢٨٥٥.

<sup>(</sup>١١) تحف العقول ٢١٤.

<sup>(</sup>۱۲) غرر الحكم: ٣١٠١

#### ٣٦٦٩ ـ ما بهِ تُمامُ المُروءَةِ

١٨٧٢٨ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لاتَتِمُّ مُروءَةُ الرّجُلِ حتىٰ يَتَفَقَّهَ (في دِينهِ), ويَقتَصِدُ في مَعيشَتِهِ، ويَصبِرَ علَى النّائبةِ إذا نَزَلَت بهِ، ويَستَعذِبَ مَرارَةَ إخوانِهِ ١٠٠.

١٨٧٢٩ - عنه ﷺ : مِن تَمَام المُروءَةِ التَّانُّ أُهُ عن الدَّنِيَّةِ ٣٠.

• ١٨٧٣ ـ عنه ﷺ : مِن قَام المُروءَةِ أَن تَنسَى الحَقَّ لكَ وتَذكُرَ الحَقَّ علَيكَ ٣٠.

١٨٧٣١ ـ عنه على : حَسبُ المَرءِ مِن كَمالِ المُروءَةِ تَركُهُ ما لا يَجمُلُ بِهِ ١٠٠.

١٨٧٣٢ ـ عنه على : بالرُّفق تَتِمُ المُروءَةُ ١٠٠٠.

١٨٧٣٣ ـ عنه ﷺ : بالصَّدق تَكُلُ المُّروءَةُ ١٠٠.

١٨٧٣٤ \_عنه ﷺ : لاتَكُمُّلُ المُروءَةُ إِلَّا لِلْبيبِ؊.

١٨٧٣٥ - عنه علا : بالصَّدق والوَفاءِ تَكُلُ المُروءَةُ الأهلها ١٠٠

١٨٧٣٦ ـ عنه على: مَن صَبَرَ علىٰ شَهوَتِهِ تَناهيٰ في المروءَة ١٠٠

١٨٧٣٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : استِناءُ المال عَمَامُ المُر وعَةِ٠٠٠.

١٨٧٣٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : المُروءَةُ إصلاحُ المالِ٠٠٠.

#### ٣٦٧٠ ـ أَشْرَفُ المُروءَةِ وأَفْضَلُها

١٨٧٣٩ ـ الإمامُ علي على على المرف المروءة حُسنُ الأَخْوَةِ ١٠٠٠.
 ١٨٧٤٠ ـ عنه على الشرف المروءة ملك الفضب وإمائة الشهوة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٢٣.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) غرر الحكم: ۹۲۹۹، ۹۴۰۹.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٦٦/٨٠/٧٨.

<sup>(</sup>هـ ٩) غرر الحكم: ٢٠١١، ٢٢٤، ٢٠٦٩، ٢٠٦٥، ٣٣٤٤.

<sup>(</sup>١٠) تحف العقول : ٢٨٣.

<sup>(</sup>۱۱) کنر العثال ۷۱۷۸.

<sup>(</sup>١٣-١٣) غرر الحكم ٢٩٨٦، ٢١٠٢

١٨٧٤١ ـ عنه ﷺ : أفضَلُ المُروءَةِ استِبقاءُ ١٣ الرَّجُل ماءَ وَجههِ ١٣٠.

١٨٧٤٢ \_عند الله عند المروءة احتال جنايات الإخوان ٣٠٠.

١٨٧٤٣ ـ عندﷺ : أفضَلُ المُروءَةِ مُواساةُ الإخوانِ بالأموالِ، و مُساواتُهُم في الأحوالِ ٣٠.

١٨٧٤٤ ـ عند الله عند أفضل المروءة صِلَةُ الرَّحِم ٣٠٠.

١٨٧٤٥ ـ عنه ﷺ : مِن أَفضَلِ المُروءَةِ صِيانَةُ الحَرَمِ٣٠.

١٨٧٤٦ ـ عنه ﷺ : مُبايَنَةُ العَوامُّ مِن أَفضَل المُروءَةِ ٣٠.

١٨٧٤٧ \_عنه على : أحسَنُ المُروءَةِ حِفظُ الوُدُّ ٩٠٠.

#### ٣٦٧١ - مَن لا مُروءَةً لَهُ

١٨٧٤٨ ـ الإمامُ على ﷺ : اللَّذيمُ لا مُروءَةَ لَهُ ٩٠.

١٨٧٤٩ ـ عنه ﷺ : لا مُروءَةَ مَع شُحِّ ١٠٠٠.

١٨٧٥٠ ــ عنه ﷺ : مَن لا دِينَ لَهُ لا مُروءَةَ لَهُ، مَن لا مُروءَةَ لَهُ لا هِمَّةَ لَهُ اسْ.

١٨٧٥١ ـ عنه ع : بَخَسَ مُروءَتَهُ مَن ضَعُفَ يَقينُهُ ٥٠٠.

١٨٧٥٢ \_ عند على : لم يَتَّصِفُ بالمُروءَةِ مَن لَم يَرعَ ذِمَّةَ أُوليائهِ ، ويُنصِفُ أعداءهُ ٥٠٠٠.

١٨٧٥٣ ـ عنه ﷺ : الحيرصُ يُزري بالمُروءَةِ ٣٠٠.

١٨٧٥٤ ــ الإمامُ الحسنُ ﷺ : لا مُروءَةً لِمَن لا هِمَّةً لَهُ٣٠٠.

١٨٧٥٥ ـ الإمامُ الكاظمُ على : لا دِينَ لَمَن لا مُروءَةَ لَهُ ، ولا مُروءَةَ لَمَن لا عَقلَ لَهُ ١٩٠٠.

 <sup>(</sup>١) في الطبعة المعتمدة «استقبال»، وما أثبتناه من طبعة النجفوبيروت وطهران.

<sup>(</sup>٢) غررالحكم: ٣١٥٥.

<sup>(</sup>۲. ۱۱) غرر الحكم: ۲۱۱۲، ۲۳۱۵، ۲۳۸۵، ۹۳۸۵، ۹۷۷۰، ۲۰۰۷، ۲۰۰۱، ۲۱۵۰۱، (۲۹۳۰ ۲۳۳۷).

<sup>(</sup>١٢) تحف العثول : ٢٠١.

<sup>(</sup>١٣ ـ ١٤) غرر الحكم: ١١٠٨،٧٥٤٠.

<sup>(</sup>١٥) البحار : ١٨١/٧٨. ٢٨/١١١/٦,

<sup>(</sup>١٦) تحف المقول ٢٨٩٠

١٨٧٥٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: لَيسَ مِن المُروءَةِ الرُّبحُ علَى الإخوانِ ٣٠.

١٨٧٥٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مِن أَفضَلِ الدِّينِ المُروءَةُ، ولا خَيرَ في دِينِ لَيسَ لَهُ مُروءَةٌ".

#### ٣٦٧٢ ــ العَقْقُ عن عَثَراتِ ذُوي المُروءَةِ

١٨٧٥٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : تَجَاوَزُوا لِذَوي المُرُوءَةِ عَن عَثَراتِهِم ، فَوَالَّذِي نَفسي بِيَدِهِ إِنَّ أَحَدَهُم لَيَعثُرُ و إِنَّ يَدَهُ لَغِي يَدِ اللهِ(٣٠.

١٨٧٥٩ ــ الإمامُ عليَّ عِنْهُ : أقِيلوا ذَوي المُروءاتِ عَثَراتِهِم ، فَمَا يَعَثُرُ مِنهُم عَاثِرُ إِلَّا ويَدُ اللهِ بِيَدِهِ يَرِفَعُدُ<sup>رَه</sup>ُ.

١٨٧٦٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : تَجَافُوا عن عُقوبَةِ ذي المُرُوءَةِ إِلَّا فِي حَدٍّ من حُدودِ اللهِ ٣٠.

١٨٧٦١ عنه ﷺ : إدرؤوا الحُدودَ بالشُّبُهاتِ، وأقِيلوا الكِرامَ عَثَراتِهِم إلَّا في حَدِّ مِن حُدودِ اللهِ ١٠٠٠

١٨٧٦٢ ـ عنه ﷺ : إهتَبِلوا العَفْوَ عَن عَثَراتِ ذُوي المُروءاتِ™.

<sup>(</sup>١) كنز المثال : ٧١٧٦.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٩٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمّال: ١٢٩٨٤.

<sup>(</sup>٤) تهج البلاغة: الحكمة ٢٠.

<sup>(</sup>ه ۷ ) كنز العشال: ۱۲۹۷۸، ۱۲۹۷۲، ۱۲۹۷۸

# المَرض المَرض

البحار: ٨١/ ١٧٠ باب ١ «العافية والمرض».

البحار: ۲۰۲/۸۱ باب ۲ «آداب المريض».

البحار: ٨١ / ٢١٤ باب ٤ «عيادة المريض».

وسائل الشيعة : ٢ / ٦٢١ «أبواب الاحتضار».

عنوان ٥٠ «البلاء» ، ٣٠٥ «المصيبة» ، ٣٦٣ «العافية» ، ٢٦٦ «الدواء» ، ٣١٧ «الطبّ».

الذُّنب: باب ١٣٨٧، الزكاة : باب ١٥٨٧، الصدقة : ياب ٢٢٢٥، القلب : ياب ٣٤٠٣، ٣٤٠٤.

الهوى: باب ٤٠٣٧.

#### ٣٦٧٣ ـ المَرَضُ

١٨٧٦٣ ـ الإمامُ عليٌّ علله : المَرْضُ حَبسُ البَدَنِ ١٠٠

١٨٧٦٤ ـ عنه على : المَرَضُ أَحَدُ الحَبسينِ ٣٠.

١٨٧٦٥ \_عنه علا : لَيسَ للأجسام نَجاةً مِن الأسقام ٣٠.

١٨٧٦٦ \_عنه # : لا رَزِيَّةَ أعظم مِن دَوام سُقم الجَسَدِ ١٠٠

١٨٧٦٧ ــ الخصال عن الأشعريّ عن صالح يَرفَعُهُ بإسنادِهِ قالَ : أَربَعةُ القَليلُ مِنها كَثيرٌ : النّارُ القَليلُ مِنها كثيرٌ، والنَّومُ القَليلُ مِنهُ كثيرٌ، وأَلمَرَضُ القَليلُ مِنهُ كثيرٌ، والعَــداوَةُ القَــليلُ مِــنها كثيرٌ".

١٨٧٦٨ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - من دُعائهِ عِندَ المَرَضِ -: اللَّهُمِّ لكَ الحَمدُ علىٰ ما لم أَزَلُ أَتَصَرَّفُ فيهِ مِن سَلامَةِ بَدَني، ولكَ الحَمدُ علىٰ ما أحدَثتَ بي مِن عِلَّةٍ في جَسَدي، فما أدري يا إلهي أيُّ الحالينِ أحَقُّ بالشُّكرِ لَكَ، وأيُّ الوَقتَينِ أولىٰ بالحَمدِ لَكَ! أَوَقتُ الصَّحَّةِ... أم وَقتُ العِلَّةِ الّتي مَحَّصتَني بها؟!!!

١٨٧٦٩ ـ الإمامُ علي ﷺ: ألا وإنّ مِن البَلاءِ الفاقة، وأشدُّ مِن الفاقةِ مَـرَضُ البَـدَنِ،
 وأشَدُّ مِن مَرَضِ البَدَنِ مَرَضُ القَلبِ، ألا وإنّ مِن صِحَّةِ البَدَنِ تَقوى القَلبِ

١٨٧٧ - عنه ﷺ : مِسكينٌ ابنُ آدمَ : مَكتومُ الأَجَلِ، مَكنونُ العِلَلِ، مَحفوظُ العَـمَلِ،
 تُؤلِلُهُ البَقَّةُ، وتَقتَلُهُ الشَّرقَةُ، وتُنتِئُهُ العَرقَةُ ١٠٠.

١٨٧٧١ ـ عنه ﷺ : مِن صِحَّةِ الأجسامِ تُولُّدُ الأسقام ١٠٠٠.

١٨٧٧٢ ـ عنه ﷺ ـ وقد قيلَ لَهُ : كيفَ نَجِدُكَ يا أُميرَ المؤمنينَ؟ ـ ـ : كيفَ يكونُ حالُ مَن يَفنىٰ بَبَقائهِ، ويَسقَمُ بصِحَّتِهِ، ويُؤتَىٰ مِن مَأْمَنِهِ؟ إلىه

<sup>(</sup>١ - ٤) غرر الحكم: ٧٠٠، ١٦٣٦، ٧٤٥٩، ٢٠٧٢

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٣٨ / ٨٤.

<sup>(</sup>٦) الصحيفة السجّاديّة. ٦٥ الدعاء ١٥.

<sup>(</sup>٧-٨) نهج البلاغة : الحكمة ٢٨٨ و ٤١٩.

<sup>(</sup>٩) عرر الحكم ٩٢٦٩

<sup>(</sup>١٠) بهم البلاعة الحكمة ١١٥.

#### ٣٦٧٤ ـ المَرضُ لا أَجِرَ فيهِ

١٨٧٧٤ \_ رسولُ الله ﷺ : لا يَمرَضُ مؤمنُ ولا مؤمنةُ ولا مسلم ولا مسلمةُ إلّا حَطَّ اللهُ بهِ خَطيئتَهُ\*

١٨٧٧٥ ـعنه ﷺ ـلِأُمَّ العَلاءِ لَمَا عادَها و هِي مَريضَةً ـ: يا أُمَّ العَلاءِ، أبشِري؛ فإنَّ مَرَضَ المسلم يُذهِبُ اللهُ بهِ خَطاياهُ كها تُذهِبُ النَّارُ خُبتَ الحَديدِ والفِضَّةِ ٣٠.

١٨٧٧٦ ـ عنه ﷺ : المَريضُ تَحاتُ خَطاياهُ كَمَا يَتَحاتُ وَرَقُ الشَّجَرِ ٣.

١٨٧٧٧ ــعنه ﷺ : عَجِبتُ مِن المؤمنِ وجَزعِهِ مِن السُّقمِ! ولَو يَعلَمُ ما لَهُ في السُّقمِ مِن الثَّوابِ لأَحَبَّ أَنْ لا يَزالَ سَقيماً حتَّىٰ يَلقيٰ رَبَّهُ عَزَّ وجلَّ ١٠٠.

١٨٧٧٨ عنه ﷺ لَمَا رَفَعَ رأسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَبَسَّمَ وقد سُئلَ عَن ذلك \_: نَعَم، عَجِبتُ لِلْكَيْنِ هَبَطَا مِن السَّمَاءِ إِلَى الأرضِ يَلتَمِسانِ عَبداً مؤمناً صالحِاً في مُصَلَّى كَانَ يُصَلِّى فيهِ لِيَكتُبا لَهُ عَمَلَهُ في يَومِهِ ولَيلَتِهِ فلَم يَجِداهُ في مُصَلَّاهُ، فَعَرَجا إِلَى السَّمَاءِ فقالا : ربَّنا، عَبدُكَ المؤمنُ فُلانُ اللهُ النَّمَسناهُ في مُصَلَّاهُ لنَكتُب لَهُ عَمَلَهُ ليتومِهِ ولَيلَتِهِ فلَم نُصِبْهُ فوجَدناهُ في حِسالِكَ ! فقالَ اللهُ عَرَّوجلًا : اكتُبا لِعَبدي مِثلَ ما كَانَ يَعمَلُهُ في صِحَّتِهِ مِن الحَيْرِ في يَومِهِ ولَيلَتِهِ مادامَ في حِبالِي ؛ عَرَّوجلًا : اكتُبا لِعَبدي مِثلَ ما كَانَ يَعمَلُهُ في صِحَّتِهِ مِن الحَيْرِ في يَومِهِ ولَيلَتِهِ مادامَ في حِبالِي ؛ فإن عَلَيْ أَن أكتُب لَهُ أُجرَ ما كَانَ يَعمَلُهُ في صِحَّتِهِ إِذَا حَبَستُهُ عَنهُ اللهُ .

١٨٧٧٩ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إذا مَرِضَ المؤمنُ أُوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلى صاحِبِ الشَّمالِ : لا تَكتُبُ علىٰ عَبدي مادامَ في حَبسي ووَثاقي ذَنباً. ويُوحي إلىٰ صاحِبِ الَيمينِ أَنِ اكتُبُ لِعَبدي ما كُنتَ تَكتُبُهُ في صِحَّتِهِ مِن الحَسَناتِ™.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

<sup>(£</sup>\_4) الترغيب والترهيب: ٤/ ٢٩٢ / ٥٥ و ص ٢٩٣ / ٥٥ و ح٥٠.

<sup>(</sup>٥) التوحيد : ٣/٤٠١.

<sup>(</sup>٦-١) الكامي: ١/١١٣/٣ و ص ١/١١٤

١٨٧٨٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ : إنّ العَبدَ إذا كانَ على طَريقَةٍ حَسنَةٍ مِن العِبادَةِ ثُمَّ مَرِضَ قيلَ للمَلكِ المُوكَلِّ بهِ : اكتُبْ لَهُ مِثلَ عَملِهِ إذا كانَ طَليقاً حتَى أُطلِقَهُ أُو أَكفِتَهُ ١٠ إِلَيَّ ١٠٠.

١٨٧٨١ ـ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ عليه : سَهَرُ لَيلَةٍ مِن مَرَضٍ أو وَجَعٍ أَفضَلُ وأعظمُ أجراً مِن عِبادَةِ سَنَةِ ٣٠.

الممام على على المعلى المحالة في على الله المحالة في على الله ماكانَ مِن شكواكَ حَطّاً لَسَيّناتِكَ؛ فإنَّ المَرضَ لا أَجرَ فيهِ، ولكنّهُ يَعُطُّ السَّيّناتِ، ويَعِتُّها حَتَّ الأوراقِ، وإغّا الأجرُ في اللّقولِ باللّسانِ والعَمَلِ بالأيدي والأقدام، وإنّ الله سبحانَهُ يُدخِلُ بحِدقِ النَّيَّةِ والسَّريرَةِ الصَّالِحَةِ مَن يَشاءُ مِن عِبادِهِ الجُنَّةُ (١٥٠٥).

#### تبهين:

قال الرّضيّ : وأقول : صَدَقﷺ ، إنّ المرض لا أجر فيه ؛ لأنّه ليس من قبيل ما يُستحقّ عليه العِوض ، لأنّ العوض يُستحقّ على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد مسن الآلام والأمراض وما يجري مجسرىٰ ذلك، والأجر والثّواب يُستحقّان على ما كان في مقابلة فعل العبد، فبينها فرق قد بيّنه ﷺ ، كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصّائب. انتهى كلامه.

أقول : الأحاديث في أجر المرض كها لاحظتَ طائفتان : طائفة منهها تدلّ على أنّ المرض لا أجر فيه ولكنْ يحطّ السيّئات، وطائفة منهها تدلّ علىٰ أنّ فيه الأجر والثّواب. وعندي أنّ الحديث الأخير المرويّ عن مولانا أمير المؤمنين على قد جمع بين الطائفتين؛ لانّه على يسقول في صدر الحديث : المرض لا أجر فيه... ويقول في ذيله : إنّ الله سبحانه يدخل بصدق النيّة...

فينطبق الصّدر على ما تدلّ عليه الطّائفة الأولى، وينطبق الدّيل على ما تدلّ عليه الطّائفة الثانية؛ لأنّه يدلّ على أنّ النّيّة الصّادقة والسّريرة الصّالحة موجبتان للأجر ودخول الجنّة. وقد

<sup>(</sup>١) أي أضمّه إلى وأقبضه (كما في المصدر).

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٤ / ٢٨٩ / ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الكافي : ٣/ ١١٤ / ٦.

<sup>(</sup>٤) بهج البلاغة : الحكمة ٤٢.

<sup>(</sup>٥) وهي معتاه ما رواه الشيخ عن أبي حعمر الحواد عن آباله عن أمير المؤسين ﷺ ، فراحع النحار : ١٦/٣٦٦/٧١.

صرّحت الأحاديث الّتي تدلّ على وجود الأجر في المرض بأنّه يُكتَب للمريض ما كان يعمله في صحّته من الأعبال الصّالحة. وبعبارةٍ أخرى : يكتب للـمريض مـا نـوى أن يـفعل مـن الصّالحات لو لم يكن مريضاً، فتأمّل.

(انظر) الذنب: باب ١٣٨٧.

وسائل الشيعة : ٢ / ٦٢١ باب ١.

#### ٣٦٧٥ \_ كِتمانُ المَرضِ

١٨٧٨٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مِن كُنوزِ البِرِّ : كِتَانُ المَصائبِ، والأمراضِ، والصَّدَقَةِ ١٠.
١٨٧٨٤ ـ عنه ﷺ : أُربَعُ مِن كُنوزِ الجُنَّةِ : كِتَانُ الفاقَةِ، وكِتَانُ الصَّدَقَةِ، وكِتَانُ المُصيبَةِ، وكِتَانُ الوَجَعِ".
الوَجَعِ".

١٨٧٨٥ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ :كانَ لي فيما مَضىٰ أَخُ في اللهِ، وكانَ يُعْظِمُهُ في عَيني صِغَرُ الدُّنيا في عَينِهِ... وكانَ لا يَشكو وَجَعاً إلّا عِندَ بُرثهِ٣٠.

١٨٧٨٦ ــ الدعوات: أوحى اللهُ إلى عُزيرٍ ﷺ : إذا نَزَلَت إلَيكَ بَلِيَّةٌ فلا تَشْكُ إلى خَلقي، كما لا أشكوكَ إلىٰ مَلائكَتى عِندَ صُعودِ مَساوئكَ وفَضائحِكَ ﴿ ﴾ .

(انظر) اليز:باب٣٤٢.

وسائل الشيعة : ٢ / ٦٢٦ باب ٣.

#### ٣٦٧٦ ـ مَن مَرضَ ولَم يَشكُ

الله عَوَّادِهِ اللهُ عَرَّوجلَّ : مَن مَرِضَ ثلاثاً فَلَم يَشكُ إلى أَحَدٍ مِن عُوّادِهِ أَبَدَلتُهُ لَحَماً خَيراً مِن دَمهِ، فإن عافَيتُهُ عافَيتُهُ ولا ذَنبَ لَهُ، وإن قَبَضتُهُ وَبَنْتُهُ لِلهَ مَا خَيراً مِن دَمهِ، فإن عافَيتُهُ عافَيتُهُ ولا ذَنبَ لَهُ، وإن قَبَضتُهُ أَلَىٰ رَحمَى ...

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) مستدرك الوسائل : ۲ / ۱۸ / ۱٤۳٥ .

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة : الحكمة ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) الدعوات للراوندي: ١٦٩ / ١٦٧، مستدرك الوسائل: ١٤٣٥ / ١٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) الكامي: ٣/١١٥/١.

١٨٧٨٨ ـعنه ﷺ : مَن مَرضَ يَوماً ولَيلَةً فلم يَشكُ إلىٰ عُوّادِهِ بَعَثَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ مَع خَليلِهِ إبراهيمَ خَليلِ الرَّحمٰنِ، حتَّىٰ يَجوزَ الصَّراطَ كالبَرقِ اللَّامِع''.

١٨٧٨٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليهُ : مَن كَتَمَ وَجَعاً أصابَهُ ثلاثةَ أَيّامٍ مِن النّاسِ وشَكا إلَى اللهِ، كانَ حَقاً على اللهِ أن يُعافِيَهُ مِنهُ !!!.

١٨٧٩ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن كَتَمَ بَلاءٌ ابتُليَ بهِ مِن النّاسِ وشَكا ذلكَ إلى اللهِ عَزُّ وجلَّ ،
 كانَ حَقّاً على اللهِ أن يُعافِيَهُ مِن ذلكَ البَلاهِ ٣٠.

١٨٧٩١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : المَريضُ في سِجنِ اللهِ ما لَم يَشكُ إلى عُوَّادِهِ تُمحىٰ سَيِّئَاتُهُ ٣٠.

١٨٧٩٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَيسَتِ الشَّكايَةُ أَن يَقُولَ الرَّجُلُ : مَــرِضَتُ البــارِحَةَ، أُو وَعَكتُ البارِحَةَ، ولكنّ الشَّكايَةَ أَن يقولَ : بُلِيتُ بما لَم يُبْلَ بهِ أَحدُ ! •

(انظر) عنوان ۲۷۷ «الشكوي».

#### ٣٦٧٧ - مَن كَتَمَ الأَطِبّاءَ مَرَضَهُ

١٨٧٩٣ ـ الإمامُ علي ﴿ : مَن كَتَمَ الأَطْبَاءَ مَرَضَهُ خَانَ بَدَنَهُ ٩٠.
 ١٨٧٩٤ ـ عنه ﴿ : مَن كَتَمَ مَكنونَ دائهِ عَجَزَ طَبيبُهُ عَن شِفائهِ ٩٠.

#### ٣٦٧٨ ـ كفي بالسّلامةِ داءً

١٨٧٩٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كَنْ بالسَّلامَةِ داءً ٩٠٠.

١٨٧٩٦ حنه ﷺ : إنَّ اللهُ يُبخِصُ العِفريَّةَ النُّفريَّةَ الَّذي لَم يُرزَأُ في جِسمِهِ ولا مالهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق : ٣٥١ / ١.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٦٣٠/ ١٠٠

<sup>(</sup>۲۱ ٪) مستدرك الوسائل: ۲ / ۲۹ / ۱۶۳۲ و م ۱۶۳۷.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٢/٢٠٢/٨١.

<sup>(</sup>٦-١) عزر الحكم: ٨٥٤٥، ٨٦١٢.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الحواطر : ٢ / ٧.

<sup>(</sup>٩) الدعوات لنراويديّ ٢٨٢/١٧٢

١٨٧٩٧ عنه ﷺ لأعرابي مَرَّ عليهِ \_: أتَعرِفُ أُمَّ مِلْدَمٍ؟ قالَ : وما أُمُّ مِلْدَمٍ؟ قالَ : صَداعٌ يأخُذُ الرَّأْسَوسُخونَةٌ في الجَسَدِ، فقالَ الأعرابيُّ : ما أصابَني هذا قَطُّ، فلَيًا مَضَىٰ قالَ : مَـن سَرَّهُ أَن يَنظُرَ إلىٰ رجُل مِن أهلِ النّارِ فلْيَنظُرْ إلىٰ هذا ١٠٠.

١٨٧٩٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : الجُسَدُ إذا لم يَرَضُ أَشِرَ ، ولا خَيرَ في جَسَدٍ يَأْشَرُ ٣٠.

١٨٧٩٩ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ ـ مِن دُعاتهِ يَومَ الهَـريرِ ـ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعـودُ بكَ... مِـن سُـقمٍ يَشغَلُني، ومِن صِحَّةٍ تُلهيني ٣٠٠.

١٨٨٠٠ داودُ ﷺ كانَ يقولُ ـ: اللَّهُمّ لا مَرَضٌ يُضنِينِي، ولا صِحَّةً تُنسِينِي، ولكنْ بينَ ذلكَ ...

(انظر) عنوان ۲۸۸ «الصَّحّة». البلاء : باب ٤٠٣.

#### ٣٦٧٩ \_ وُجِوهُ المَرَض

١٨٨٠١ الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمّا سَالَهُ زِنديقٌ عَن عِلَّةِ استِحقاقِ الطَّفلِ الصَّغيرِ ما يُصيبُهُ مِن الأوجاعِ والأمراضِ، بلا ذَنبٍ عَمِلَهُ ولا جُرمٍ سَلَفَ مِنهُ -: إنّ المَرَضَ على وُجوهٍ شَتَىٰ : مَرَضُ بَلویٰ، ومَرَضُ عُقويَةٍ، ومَرَضُ جُعِلَ عِلَّةً للفَناءِ، وأنتَ تَـزعُمُ أنّ ذلكَ مِـن أَعْـذِيَةٍ رَدِيّةٍ، وأشرِيّةٍ وَبِيّةٍ الله أو عِلَّةٍ كانت بأمّهِ، وتَزعُمُ أنَّ مَن أحسَنَ السَّياسَةَ لبَدَنِهِ وأَجمَلُ النَّظرَ في أحوالِ نَفسِهِ وعَرفَ الضَّارَّ مِمّا يأكُلُ مِن النَّافع، لَم يَمرَضُ !

وَغَيلُ فِي قُولِكَ إِلَىٰ مَن يَزَعُمُ أَنَهُ لا يكونُ الْمَرَضُ والمَوتُ إِلَّا مِن المَطَعَمِ والمَشرَبِ؛ قد ماتَ أرسُطاطاليشُ مُعلِّمُ الأطِبّاءِ، وأفْلاطونُ رئـيشُ الحُـُكَمَاءِ، وجـالِينوشُ شــاخَ٣ ودَقَّ

<sup>(</sup>۱) اليحار: ١٤/١٧٦/٨١.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار: ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) مهج الدعوات : ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الدعوات لمر ونديّ : ١٣٤ / ٣٣٤

<sup>(</sup>٥) أي ماكثر فيه الوباء، والوباء كلّ مرض عام (كما في هامش البحار ١٠٠ /١٧٢).

<sup>(</sup>٦) شاح صار شيخاً والشيخ من ستبانت فيه السنّ وظهر عديه الشَّيب اكما في هامش البحار ١٠/ ١٧٢).

#### بَصَرُّهُ، وما دَفَع المَوتَ حينَ نَزَلَ بساحَتِهِ إ

#### ٣٦٨٠ عِيادةُ المريضِ

١٨٨٠٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : عائدُ المَريضِ يَخوضُ في الرَّحمَةِ ١٠٠.

١٨٨٠٣ حنه ﷺ : إذا عادَ الرَّجُلُ أَخاهُ المَريضَ فإنَّهُ في تَخرَفَةِ ٣٠ الجُنَّةِ ١٠٠٠

١٨٨٠٤ عنه على عائدُ المريض في مَخرَفَةِ الجُنَّةِ، فإذا جَلَسَ عِندَهُ غَمَرَتهُ الرَّحمُّ ١٠٠

الم مَنزلِهِ ٣٠. الإمامُ العمّادقُ ﷺ : مَن عادَ مَريضاً شَيَّعَهُ سَبعونَ أَلفَ ملَكٍ يَستَغفِرونَ لَهُ حتَّىٰ يَرجِعَ إلىٰ مَنزلِهِ ٣٠.

١٨٨٠٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهُ عَزَّوجِلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ : يابنَ آدمَ ، مَرِضتُ فلَم تَعُدُني ! قالَ : ياربٌ ، كيفَ أعودُكَ وأنتَ رَبُّ العالمَينَ ؟! قالَ : أما عَلِمتَ أَنَّ عَبديَ فُلاناً مَرِضَ فلَم تَعُدُهُ ؟! أما عَلِمتَ أَنْكَ لَو عُدتَهُ لَوَجَدتَنى عِندَهُ ؟ إ™

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ /٦٣٣ \_٦٣٩ باب ١٠ \_١٣.

#### ٣٦٨١ ـ أدبُ العِيادةِ

١٨٨٠٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَى : خَيرُ العِيادَةِ أَخَفُّها ١٨.

٨٨٠٨ \_عنه ﷺ : أعظَمُ العِيادَةِ أَجراً أَخَفُّها ٥٠.

١٨٨٠٩ عنه ﷺ : عُدْ مَن لا يَعودُكَ ، وأهد مَن لا يُهدى لكَ٠٠٠.

-١٨٨١-عنه ﷺ : أُغِبُّوا في العِيادَةِ وأربِعوا٠٠٠.

١٨٨١. عنه ﷺ : العِيادَةُ فُواقَ ناقَةٍ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الاحتجاج: ٢ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العشال: ٢٥١٤١.

<sup>(</sup>٣) أي أنَّ العائد فيما يحوز من الثواب كأنَّه على نخل الجنَّة يخترف ثمارها. (النهاية: ٢ / ٢٤).

<sup>(</sup>٤١٥) كنز المثال: ٢٥١٦٦، ٢٥١٢٧.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/١٢٠/٣.

<sup>(</sup>٧) الترعيب والترهيب: ٢/٣١٧/٤.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٢) كنز العمّال ١٣٩٠٥٠، ٢٥١٥٩، ٢٥١٥٠، ٢٥١٥٢، ٢٥١٥٥

١٨٨١٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : العِيادَةُ قَدرُ فُواقِ ناقَةٍ أَو حَلبِ ناقَةٍ ٣٠.

١٨٨١٣ ـ الإمامُ عليً ﷺ : إنّ مِن أعظَمِ العُوّادِ أجراً عندَ اللهِ عَزُّوجلً لَمَن إذا عادَ أخاهُ خَلَّفَ الجُلُوسَ، إلّا أن يَكُونَ المَريضُ يُحِبُّ ذلكَ ويُريدُهُ ويَسأَلُهُ ذلكَ

١٨٨١٤ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : قَامُ العِيادَةِ للمَريضِ أَن تَضَعَ يَدَكَ على ذِراعِهِ وتُعَجِّلَ القِيامَ مِن عِندِهِ ؛ فإنَّ عِيادَةَ النَّوكيُ أَشَدُّ علَى المَريضِ مِن وَجَعِهِ "".

اله الممام الكاني عن مولى لجعفر بن محمّد على : مَرض بعض مَواليهِ فَخَرَجنا إلَيهِ نَـعُودُهُ وَخَنُ عِدَّةً مِن مَوالي جعفرٍ ، فاستَقبَلنا جعفر على العشريق ، فقال لنا : أين تُريدون ؟ وَغَنُ عِدَّةً مِن مَوالي جعفرٍ ، فقالَ لنا : قِفوا ، فوقَفنا ، فقالَ : مَع أَحَدِكُم تُفَاحَةً ، أو سَفَرجَلَةً ، أو الرَجَّة ، أو لَعَقَةً مِن طِيبٍ ، أو قِطعَةً مِن عُودِ بَخورٍ ؟ فقُلنا : ما مَعنا شيءٌ مِن هذا ، فقالَ : أما تَعلَمونَ أَنَّ المريضَ يَستَرَبِحُ إلىٰ كُلِّ ما أدخِلَ بهِ عليهِ ؟ إنه

#### ٣٦٨٢ ـ حكمةُ العبادة

١٨٨١٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ: عُودوا المَريضَ واتبَعوا الجَنازَةَ يُذَكِّرُكُم الآخِرَةَ ٣.

#### ٣٦٨٣\_التَّمرُّضُ

١٨٨١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ وقد قبلَ لَهُ : أترى هذا الخلق كُلَّهُم مِن النّـاسِ؟ : ألقِ مِنهُمُ التّارِكَ للسَّواكِ . . والمُتَمرَّضَ مِن غَيرِ عِلَّةٍ ، والمُتَشَعَّثَ مِن غَيرِ مُصيبَةٍ .. والمُتَمرَّضَ مِن غَيرِ عِلَّةٍ ، والمُتَشَعَّثَ مِن غَيرِ مُصيبَةٍ ...

٨٨٨٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ: اثنانِ عَليلانِ: صَحيحٌ مُحَتُّمٌ، وعَليلٌ مُخَلِّطٌ ™.

<sup>(</sup>۱ ـ ٤) الكافي: ٢/١١٨/٣ وح ٦ و ٤ و ٣.

<sup>(</sup>٥, كنز العشال: ٣٥١٤٣.

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٦٦٠ / ١.

<sup>(</sup>٧) مكارم الأحلاق: ٢ / ١٧٩ / ٢٤٦٣.

#### ٣٦٨٤ \_ العَرَضُ (م)

١٨٨١٩ ــالإمامُ عليَّ ﷺ : لا تَكن يمِّن يَرجو الآخِرَةَ بِغَيرِ الْعَمَلِ... إِن سَقُمَ ظُلَّ نادِماً ، وإِن صَحَّ أَمِنَ لاهِياً ، يُعجَبُ بنَفسِهِ إِذَا عُوفِيَ، ويَقنَطُ إِذَا ابتُليّ ٧٠.

١٨٨٠-عنه ﷺ : إن سَقُمَ فَهُو نَادِمٌ عَلَىٰ تَرَكِ الْعَمَلِ، وإن صَحَّ أَمِنَ مُغَتَّرًّا فَأَخَّرَ الْعَمَلُ ١٠٠

١٨٨٢١ ـ عنه ﷺ : إن مَرضَ أَخْلَصَ وأَنابَ ٣٠٠.

١٨٨٢٢ ـ عنه ﷺ : كَم دَنِفٍ نَجا، وصَحيح هَوىٰ إنَّ

١٨٨٢٣ ـ عنه علا : هَل يَنتَظِرُ أَهلُ غَضَاضَةِ الصَّحَّةِ إِلَّا نَوازِلَ السَّقَم؟ ١٠٠٠

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ المَشيّ لِلمَريضِ نُكْسٌ، إنَّ أبي ﷺ كانَ إذا اعتَلَّ جُعِلَ فِي الْمَريضِ نُكْسُ<sup>،</sup>، في تَوبٍ فحُمِلَ لِجاجَتِهِ، يعني الوُضوءَ، وذاكَ أَنَّهُ كانَ يقولُ : إنَّ المَشيّ لِلمَريضِ نُكْسُ<sup>،،</sup>

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٠.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر العكم: ٣٧٣١.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) غررالحكم : ٧٢٣٣، ٢٠٠٣٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٨/ ٢٩١ / ٤٤٤.



كنز العمّال : ٣ / ٦٤٢. ٨٨٢ «اليراء والجدال».

وسائل الشيعة : ٨ / ٦٧ ه باب ١٣٥ «كراهة المراء والخصومة».

البحار: ٧٣ / ٣٩٦ باب ١٤٥ «القَسوة والخُرق والعِراء...».

البحار : ١٧٤/٢ باب١٧ «ماجاء في تجويز المجادلة . . .والنهي عن المِراء».

انظر: عنوان ٦٣ «الجدال» ١٤١ «الخصومة»، ٥١٥ «المناظرة».

#### ٣٦٨٥ .. ذَمُّ المِراءِ وآثارُهُ

#### الكتاب

﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَسْةً سَادِسُهُمْ كَلَبُهُمْ رَجْنًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَـبْعَةً وَتَامِئُهُمْ كَلَبُهُمْ وَبَعْنَا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَـبْعَةً وَتَامِئُهُمْ كَلَبُهُمْ قُلْ رَبِي أَعْلَمُ بِعِدِّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَغْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ ٣٠.

﴿يَسْتَغْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَغْلَمُونَ اَنَّهَا الْحَـقُّ أَلا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَنِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ﴾".

١٨٨٢٥ ــالإمامُ عليٌّ ﷺ : إيّاكُم والمِراءَ والخُصومَةَ ؛ فإنَّهُما يُمرِضانِ القُلوبَ علَى الإخوانِ، ويَنبُتُ علَمها النَّفاقُ٣.

١٨٨٢٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إيّاكَ والمِراءَ ؛ فإنّهُ يُحبِطُ عَملَكَ. وإيّاكَ والجِدالَ ؛ فإنّهُ يُوبِقُكَ. وإيّاكَ وكَثرَةَ الحُصُوماتِ ؛ فإنّها تُبعِدُكَ مِن اللهِ ٣٠.

١٨٨٢٧ ـ الإمامُ الهادي على : المراءُ يُفسِدُ الصَّداقَةَ القَديمَةَ ، ويَحلُلُ العُقدَةَ الوَثيقَةَ ، وأقلُّ ما فيهِ أَن تَكونَ فيهِ المُغالَبةُ ، والمُغالَبةُ أَسُّ أسبابِ القَطيعَةِ ".

٨٨٨٨ ـ الإمامُ العسكريُّ ﷺ : لا تُمارِ فيَذَهَبَ بَهاؤَكَ، ولاتُمازِحْ فيُجتَرأَ علَيكَ™.

١٨٨٢٩ ـ الإمامُ على ١٨٤ : قَرَةُ المِراءِ الشَّحناءُ ٣٠.

•١٨٨٣ ـعنه الله : مَن ضَنَّ بعِرضِهِ فَلْيَدَعِ المِراءَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٢٢.

ر۲) الشوري ۱۸۰.

<sup>(</sup>٣) الكالى: ٢/٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) أعلام الدين : ٣١١.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول : ٤٨٦.

<sup>(</sup>٧) غرو الحكم ٢٠٧٠.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاعة · الحكمة ٣٩٢، شرح بهج البلاعة لابن أبي الحديد ١٩٠ / ٣٨٠.

١٨٨٣١ ـرسولُ اللهِ ﷺ : ذَروا المِراءَ فإنَّ المؤمنَ لا يُعاري، ذَروا المِراءَ فإنَّ المُهاري قد تَمَّت خَسارَتُهُ ١٠٠.

١٨٨٣٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المراءُ بَدْرُ الشَّرُّ ٣٠.

١٨٨٣٣ عنه ﷺ : مَن صَحَّ يَقينُهُ زَهِدَ في المراءِ٣٠.

١٨٨٣٤ حنه على : سِتَّةً لا يُحارُونَ : الفَقية ، والرَّئيسُ ، والدَّنيُّ ، والبَّذيُّ ، والمَرأة ، والصَّبيُّ ٥٠٠.

### ٣٦٨٦ - النَّهِيُ عنِ المِراءِ حتَّى للمُحِقُّ

١٨٨٣٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لايَستَكبِلُ عَبدٌ حَقيقَةَ الإيمانِ حتى يُدَعَ المِراة وإن كانَ مُحِقّاً ١٠٠.
 ١٨٨٣٦ ــالإمامُ علي ﷺ : لايَبلُغُ عَبدٌ حقيقَةَ الإيمانِ حتى يَدَعَ المِراءَ وهُو مُحِقَّ ١٠٠.

١٨٨٣٧ ـرسولُ اللهِ ﷺ: أنا زَعيمٌ ببَيتٍ في رَبَضِ™الجُنَّةِ، وبَيتٍ في وَسَطِ الجُنَّةِ، وبَيتٍ في أعلَى الجُنَّةِ، لمَن تَرَكَ المِراءَ وإن كانَ مُحِقًّا، ولمَن تَرَكَ الكِذبَ وإن كانَ هازِلاً، ولمَـن حَسّـنَ خُلقَهُ٣٠.

١٨٨٣٨ ـعنه ﷺ: ذَرُوا المِراءَ؛ فأنا زَعيمٌ بثَلاثَةِ أبياتٍ في الجُنّةِ في رِباضِها ووَسَـطِها وأعلاها لمَن تَرَكَ المِراءَ وهُو صادِقٌ٣.

١٨٨٣٩ عنه ﷺ : أنا زعيم ببيتٍ في رَبَضِ الجُنّةِ لِمَن تَرَكَ المِراءَ وهُو مُحِقَّ، وببَيتٍ في وَسَطِ الجُنّةِ لِمَن تَرَكَ المِراءَ وهُو مُحِقَّ، وببَيتٍ في وَسَطِ الجُنّةِ لِمَن حَسُنَت سَريرَتُهُ ١٠٠٠.

١٨٨٤٠ ـعنهﷺ: مَن تَرَكَ المِراءَ وهُو مُبطِلُ بُنيَ لَهُ بَيتٌ في رَبَضِ الجَــنَّةِ، ومَـن تَــركَهُ وهُو مُحيَّقُ بُنيَ لَهُ في وَسَطِها، ومَن حَسَّن خُلقَهُ بُنيَ لَهُ في أعلاها....

<sup>(</sup>١) البحار: ٢/١٣٨/٤٥.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) خرر الحكم: ٣٩٣، ٨٧٠٩، ٥٦٣٤.

<sup>(</sup>٥) منية المريد ١٧١٠.

<sup>(</sup>٦) كنز العقال: ٩٠٢٤.

<sup>(</sup>٧) ربض الجنّة : هو \_ بفتح الباء \_ ما حولها خارجاً عنها. (النهاية : ٢ / ١٨٥)

<sup>(</sup>A) الخصال: ١٤٤ / ١٧٠.

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۱) الترقيب والترهيب: ۱ / ۱۳۱ / ۲ وج ۱ و ص ۱ ۱۳۰ ٪.

١٨٨٤١ \_عنه ﷺ : أورَعُ النَّاسِ مَن تَرَكَ المِراءَ وإن كانَ مُحِقًّا ١٠٠.

١٨٨٤٢ ـ الإمامُ الصادقُ علله : إنَّ مِنَ التَّواضُع ... أن يَترُكَ الميراءَ وإن كانَ مُحِقًّا ٣٠.

١٨٨٤٣ ـرسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَرَكَ المِراءَ وهُو مُحِقَّ بُنِيَ لَهُ بَيتٌ في أُعلَى الجنَّنَةِ ، ومَن تَركَ المِراءَ وهُو مُبطِلُ بُنِيَ لَهُ بَيتٌ في رَبَضِ الجَنَّةِ ٣٠.

### ٣٦٨٧ ـ مَن لا يَنبغي مُماراتُهُ

١٨٨٤٥ ـ الإمامُ الحسينُ على : لا تُمَارِينَ حَليماً ولا سَفيها ؛ فإنّ الحليمَ يَقلِيكَ والسَّفية يُؤذيك (١٠٠٠ م ١٨٨٤٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لا تُمَارِينَ سَفيهاً ولا حَليماً ، فإنّ الحَليمَ يَغْلَبُكَ والسّفية يُرديك (١٠٠٠ ـ عنه على : مَن مارَى حَليماً أقصاهُ ، ومَن مارى سَفيها أرداه (١٠٠٠ .

١٨٨٤٧\_عنه ﷺ : وَصِيّةُ وَرَقةَ بنِ نَوفَلٍ لِخَديجَةَ بنتِ خُوَيلِدٍ ﷺ إذا دَخَلَ علَيها يَقولُ لَهَا : يابِنتَ أخي، لا تُمارِي جاهِلاً ولا عالِماً ؛ فإنّكِ مَتىٰ مارَيتِ جاهِلاً آذاكِ، ومَتیٰ مارَيتِ عالِماً مَنعَكِ عِلمَهُ™.

١٨٨٤٨ ـ الإمامُ الرّضا ﷺ : لا تُعارِينَ العُلَماءَ فيرفُضوكَ ، ولا تُعارِينَ السَّفهاءَ فـ يَجهَلوا
 علىك ٥٠٠.

(انظر) السُّقَّه : ياب ١٨٣٨.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق : ٤/٢٨.

<sup>(</sup>٢) معانى الأخيار : ٣٨١ / ٩.

<sup>(</sup>٣) منية السريد : ١٧٠.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ۱۷۹/۷۸ و ص ۲۹۵/۲۹ و

<sup>(</sup>٦-٧) أمالي الطوسيّ: ٣٩١/٢٢٥ و ٣٩٨/٣٠٢.

<sup>(</sup>٨) الاختصاص: ٢٤٥

#### ٣٦٨٨ \_ آشارُ كَثرةِ المِراءِ

١٨٨٤٩ ـ الإمامُ على على الله : سَبَبُ الشَّحناءِ كَثَرَةُ المِواهِ ٥٠.

١٨٨٥٠ -عنه ﷺ : مَن كَثُرَ مِراؤهُ لَم يأمَنِ الغَلَطَ ١٠٠.

١٨٨٥١ عنه علا: جِماعُ الشَّرِّ اللَّجاجُ وكَثرَةُ المُهاراةِ ٣٠.

١٨٨٥٢ عنه على : لا عَبَّدُ مَع كَثرَةِ مِراءِ ".

١٨٨٥٣ عنه ﷺ : مَن كَثَرَ مِراؤهُ بالباطل دامَ عَباؤهُ عن الحَقِّر ".

١٨٨٥٤ عنه ﷺ : الشّكُّ علىٰ أربع شُعَبٍ : علَى الْتماري، والهَولِ، والتَّرَدُّدِ، والاستِسلامِ؛ فَن جَعلَ المِراءَ دَيْدَنا (دِيناً) لَم يُصبِحْ لَيلُهُ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۵) غرر السكم: ۲۵ ۵ ، ۸۱۱۵ ، ۲۷۹۵ ، ۳۲۲ ، ۸۸۵۳ ، ۸۸۵۳ ، ۸۸۵۳ ،

 <sup>(</sup>٦) الدّيكان العادة لم يصبح ليله أي لم يحرح من ظلام الشاك إلى نهار اليقين . (كما في بهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح)

<sup>(</sup>٧) بهج البلاغة : الحكمة ٣١.



كنز العمّال: ٣ / ٦٤٨ - ٦٥٠ «المُرخّص من المزاح».

كنز العمّال: ٣ / ٨٨٠ «المزاح المحمود».

البحار : ٧٦ / ٥٨ باب ١٠٦ «الدُّعابة والبرّاح والضّحك».

البحار: ١٦ / ٢٩٤ باب ١٠ «مزاح النبيّ ﷺ».

انظر: الضحك: باب ٢٣٦٨.

#### ٣٦٨٩ ـ مدحُ المِزاحِ

١٨٨٥٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنِّي أمزَحُ ولا أقولُ إلَّا حَقًّا ١٠٠.

١٨٨٥٦ \_عنه ﷺ : المؤمنُ دَعِبُ لَعِبُ، والمُنَافقُ قَطِبُ غَضِبُ ١٠٠.

١٨٨٥٧ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : مامِن مؤمنٍ إلّا وفيهِ دُعابَةً ، [قال الرّواي : ]قلتُ : وما الدُّعابَةُ؟ قالَ : المِزاحُ ٣٠.

المَّيبانيُّ \_: كيفَ مُداعَبَةُ بَعضِكُم بَعضاً ؟ قلتُ : قليلُ، قالَ : فلا تَعطوا "، فإنَّ المُداعَبة مِن حُسنِ الحُنُلقِ، وإنَّكَ لَتُدخِلُ بها السُّرورَ على أخيك، ولقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُداعِبُ الرَّجُلَ يُريدُ أَن يَسُرَّهُ ".

١٨٨٥٩ ــ تنبيه الخواطر: أتَتِ امرأةً عَجوزٌ إِلَى النّبيِّ ﷺ فقالَ ﷺ: لاتَدخُلُ الجُنّةَ عَجوزٌ؛ فبَكتُ، فقالَ: إنّكِ لستِ يَومئذٍ بِعَجوزٍ، قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿إِنّا ٱنْشَأْنَـاهُنَّ إِنشَـاءً فَـجَعَلْناهُنَ أَبْكاراً﴾ ٣٠.

• ١٨٨٦- الكافي عن مُعمّرِ بنِخلّامٍ : سَأَلتُ أَبَا الْحَسنِ عَلَىْ فَقَلْتُ : جُعِلتُ فِداكَ ؛ الرَّجُلُ يكونُ مَع القَومِ فَيَجري بَينَهُم كلامٌ يَمَزَحونَ ويَضحَكونَ! فقال : لابأسَ ما لَم يَكُن، فظَنَنتُ أَنّهُ عنَى الفُحشَ. ثُمَّ قالَ: إنّ رسولَ اللهِ عَلَى كَانَ يأتيهِ الأعرابيُّ فيُهدي لَهُ الْهَديّةَ، ثُمَّ يقولُ مكانَهُ: أَعْطِنا ثَمَنَ هَديّينا، فيَضحَكُ رسولُ اللهِ عَلَىٰ وكانَ إذا اغتَمَّ يقولُ : ما فَعلَ الأعرابيُّ ؟! لَيتَهُ أَتانا إ

المُهُمَّا عَلَىٰ وَاود عَنَ أَنْسٍ ؛ إِنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فقالَ ؛ يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِلْنِي. قالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّا حَامِلُوكَ عَلَىٰ وَلَدِ نَاقَةٍ ! قالَ : ومَا أَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ ! فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : وهَل

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٦ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : 24.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٦٦٣ / ٢.

<sup>(</sup>٤) أي فلاً تفعلوا ما تفعلون من قلّة المداعبة، بل كونوا على حدّالوسط،(كما في هامش المصدر)، وفي مكـارم الأخــلاق :٧٧٥٨/١ «هَلاً تفعلوا».

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢/٦٦٢/٣.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١ / ١١٢.

<sup>(</sup>۷) الكافي ۲ / ۲۲۳ / ۲ .

تَلِدُ الإبلَ إِلَّا النُّوقُ؟ ١٠٠١

١٨٨٦٢ ــ سنن أبي داودعن عَوفِ بنِ مالكِ الأشجَعيّ : أُتيتُ رسولَ اللهِ ﷺ في غَزوَةِ تَبوكٍ وهُو في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فسَلَّمتُ فَرَدَّ وقالَ : ادخُلْ، فقلتُ : أَكُلِّي يــا رســولَ اللهِ؟! قــالَ : كُــلُك، فدَخَلتُ٣.

١٨٨٦٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ اللهُ عَزُّوجِلَّ يُحِبُّ المُداعِبَ في الجمَاعةِ بلا رَفَتٍ ٣٠.

#### ٣٦٩٠ ـ ذمَّ المِزاح

١٨٨٦٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : يا عليَّ ، لا تَمَزَحْ فَيَدْهَبَ بَهَاؤُكَ ، و لا تَكذِبْ فَيَدْهَبَ نُورُكَ ﴿ . ١٨٨٦٦ ــ الإِمامُ عليُّ ﷺ : ما مَزَحَ امرؤُ (رجُلُ) مَزحَةً إلَّا بَحَّ مِن عَقلِهِ بَحَةً ﴿ .

١٨٨٦٧ \_عنه ﷺ : الميزاحُ يُورِثُ الضَّغاثنَ™.

٨٦٨٨ -عنه على: دَع المِزاحَ؛ فإنَّهُ لِقاحُ الضَّغينَةِ ٥٠.

١٨٨٦٩ عنه 幾 : مَن مَزَحَ استُخِفَّ بهِ ١٠٠.

١٨٨٧٠ ـ عنه ﷺ : لكُلُّ شيءٍ بَذَرٌ ، وَبذَرُ العَداوَةِ المِزاحُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ٤٩٩٨ (

<sup>(</sup>۲) ستن أبي داود : ۵۰۰۰.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ١١٢/١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٦٦٣ / ٤. أريد به الفحش من القول. وفي بمض النسخ «يحبّ المداعبة». (كما في هامشه).

<sup>(</sup>٥) مكارم الأخلاق: ٢/ ٢٢١/ ٢٥٢٦,

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٠ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد ٢٠٠ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) تحف المقول: ٨٦.

<sup>(</sup>٨) غرز المحم : ١٣٤٥.

<sup>(</sup>١) البحار ۲/۲۲۵/۷۷.

<sup>(</sup>۱۰) غرر **الحك**م: ٧٣١٦.

١٨٨٧١ عنه ﷺ : آفةُ الهَيبَةِ المِزاحُ ١٠٠٠.

١٨٨٧٢ \_ الإمامُ الصّادق على: الميزاحُ السَّبابُ الأصغَرُ ١٠٠٠.

١٨٨٧٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ إيَّاكُم والمِزاحَ ؛ فإنَّهُ يَجُرُّ السَّخيمَةَ ويُورِثُ الضَّغينَةَ ، وهُو السَّبُّ الأصغَه ٣٠٠.

١٨٨٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لاَقَرَحْ فيَذْهَبَ نورُكَ ٣٠.

١٨٨٧٥ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إيّــاكَ والميزاحَ ؛ فــإنّهُ يَــذَهَبُ بِــنُورِ إِيمــانِكَ ، ويَســتَخِفُّ بُرُوءتِكَ ١٠٠٠.

١٨٨٧٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إيّاكُم والميزاحَ؛ فإنّهُ يَذْهَبُ بماءِ الوّجِهِ ومَهابَةِ الرِّجالِ٣٠.

الترغيب والترهيب عن أبي الحسنِ وكانَ عَقَبيّاً بَـدْريّاً ـ: كُـنّا جُـلوساً مسعَ رسولِ اللهِﷺ، فقامَ رجُلُ ونَسِيَ نَعلَيهِ، فأخَذَهُما رجُلُ فوضَعهُما تَحـتَهُ، فرَجعَ الرّجُلُ فقالَ: نَعْلَيّ، فقالَ القَومُ : ما رأيناهُما، فقالَ : هُو ذَه، فقالَ [رسولُ اللهِﷺ]: فكيفَ برَوعَةِ المؤمنِ؟! فقالَ : يا رسولَ اللهِ، إنّا صَنعتُهُ لاعِباً، فقالَ : فكيفَ برَوعَةِ المؤمنِ؟!

١٨٨٧٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ: لا يَبلُغُ العَبدُ صَريحَ الإيمانِ حتَىٰ يَدَعَ المِزاحَ والكِذبَ، ويَدَعَ المِراءَ وإن كانَ مُحِقًاً ٩٠٠.

١٨٨٧٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إذا أحبَبتَ رجُلاً فلا تُعازِحْهُ ولاتُعارِهِ ١٠٠٠

١٨٨٨ \_عنه على الأتمازخ فيُجتَرَأُ علَيكَ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) غرر الحكم : ٣٩٤٣.

<sup>(</sup>۲ ـ ۲) الكافي: ۲ / ١٦٥ / ٥١ وص ١٦٢ / ١٦.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدرق : ٣/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) الفقية : ٤ / ٨٠٨ / ٥٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) الكانى: ٢ / ٦٦٥ / ٦٦.

<sup>(</sup>۷س۱) الترغيب والترهيب: ٥/٤٨٤/٣ وص ٥٩٤/٥٩٤.

<sup>(</sup>۱۰ م. ۹) الكافي: ۱۸/۹۹۶ و ص ۱۸/۹۹۵

## ٣٦٩١ ـ الهَزِلُ

١٨٨٨١ ـ الإمامُ عليٌّ على ، رُبُّ هَزلِ ١٠٠ عادَ جِدّاً ١٠٠٠

١٨٨٨٢ عنه على : إرهَبْ تَحَذَرْ ، ولاتَهزلْ فتُحتَقَرُ ٣٠.

١٨٨٨٣ ـعنه على ؛ إحذَرِ الهَزلَ واللُّعبَ وكَثْرَةَ المَزح والضَّحكِ والتُّرُّهاتِ ٣٠.

١٨٨٨٤ ـ عنه علم : غَلَبَةُ الهَزلِ تُبطِلُ عَزِيمَةَ الجِدِّن.

١٨٨٨٥ \_عنه ﷺ : مَن كثُرَ هَزلُهُ استُجهلَ ١٠٠

٨٨٨٦ -عنه على ؛ كَثرَةُ الهَزلِ آيدُ الجهلس.

١٨٨٨٧ عنه ﷺ : مَن كَثُرُ هَزلُهُ بَطَلَ جدُّهُ ٥٠٠.

١٨٨٨٨ عنه على : من جَعَلَ دَيْدَنَهُ الْهَزِلَ لَم يُعرَفْ جدُّهُ ١٠٠٠.

١٨٨٨٩ عنه على : مَن غَلَبَ علَيهِ الْمَزَلُ فَسَدَ عَقلُهُ ١٠٠٠.

١٨٨٩٠ عنه ﷺ : مَن قَلَّ عقلُهُ كَثُرَ هَزلُهُ ١٠٠٠.

١٨٨٩١ عنه 趣 : الكاملُ مَن غَلَبَ جدُّهُ هَزِلَهُ ٥٠٠.

١٨٨٩٢ ـ عنه على الله عنه عنه عَلَبَ جِدُّهُ هَزِلَهُ، واستَظْهَرَ على هَواهُ بعَقلِهِ ٥٣٠.

# ٣٦٩٢ ـ كثرةُ المِزاح

١٨٨٩٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كَثْرَةُ المِزاح يَذَهَبُ عِاءِ الوجهِ ٥٠٠.

١٨٨٩٤ ـ الإمامُ علي على الله : كَثرَةُ المِزاح تُسقِطُ المَيبَة ١٠٠٠.

١٨٨٩٥ عنه على : مَن كَثَرَ مِزاحُهُ قَلَتْ هَيبَتُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) هزل في كلامه هزاد مرح، وهو ضدّ الجدّ. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٨٥.

<sup>(</sup>۳–۱۲) خرر العكم : ۲۳۰۰، ۲۲۰۲، ۲۱۱۲، ۷۹۷۲، ۲۱۷۰، ۲۱۷۸، ۸۵۲۱، ۸۱۰۱، ۲۱۹۸، ۵۵۵۱، ۲۱۹۷، ۵۳۳۵.

<sup>(</sup>١٤) أمالي الصدوق : ٢٢٣ / ٤.

<sup>(</sup>۱۵ ـ ۱۹) غرر الحكم: ۷۱۰۱، ۸۰۹۵

١٨٨٩٦ عنه 幾 : كَثَرَةُ الميزاحِ تُذهِبُ البّهاءَ، وتُوجِبُ الشَّحناءَ...

١٨٨٩٧ \_عنه ﷺ : مَن كَثَرٌ مِزاحُهُ استُجهلَ ١٠٠٠ ـ

١٨٨٩٨ \_عنه ﷺ : مَن كَثُرٌ مِزاحُهُ استُحمِقَ ٣٠.

١٨٨٩٩ \_عنه على : مَن كَثُرَ مَرْحُهُ قَلَّ وَقَارُهُ ١٠.

١٨٩٠٠ عنه ﷺ : مَن كَثُرَ مِزاحُهُ لَم يَخْلُ مِن حاقِدٍ علَيهِ ومُستَخِفٍّ بهِ ١٠٠.

١٨٩٠١ ـ عنه ﷺ : في السَّفَهِ وكَثْرَةِ المِزاحِ الحُمْرِقُ ١٠٠.

١٨٩٠٢\_عنه ﷺ : الإفراطُ في المَزحِ خُرقُ™.

(انطر) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٨٠ باب ٨٣.

# المسخ

البحار: ١٤/ ٤٩ باب ٤ «قصة أصحاب السبت».

كنز العمّال: ٦ / ١٧٨ «المُسوخ».

## ٣٦٩٣ ـ المَسخُ

#### الكتاب

﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَمْمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِثِينَ \* فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا يَنْ يَدَيْها وَمَا خَلْقَهَا وَمَوْعِظَةً لَلْمُتَّعِينَ ﴾ ".

(انظر) النساء : ٤٧، ١٥٤ والأعراف : ١٦٦ والنحل : ١٢٤.

\* ١٨٩٠٣ - الإمامُ الباقرُ علا : وكانَ مِن السُّنةِ والسَّبيلِ الّتِي أَمْرَ اللهُ عَزَّوجلَّ بها موسىٰ علا أَنْ اللهُ علَيهِمُ السَّبتَ، وكانَ مَن أعظمَ السَّبتَ ولَم يَستَحِلَّ أَن يَفعَلَ ذلكَ مِن خَسْيةِ اللهِ أَدخَلَهُ اللهُ الجَنَّة، ومَنِ استَخَفَّ بحَقِّهِ واستَحَلَّ ما حَرَّمَ اللهُ علَيهِ مِن عَمَلِ الّذي نَهاهُ اللهُ عَنهُ فيهِ أَدخَلَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ النّارَ ؛ وذلكَ حيثُ استَحَلُّوا الحِيتانَ واحتَبَسوها وأكلوها يَومَ السَّبتِ أَدخَلَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ النّارَ ؛ وذلكَ حيثُ استَحَلُّوا الحِيتانَ واحتَبَسوها وأكلوها يَومَ السَّبتِ أَدخَلَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ النّارَ ؛ وذلكَ حيثُ استَحَلُّوا الحِيتانَ واحتَبَسوها وأكلوها يَومَ السَّبتِ عَضِبَ اللهُ عَلَيهِم، مِن غَيرِ أَنْ يكونوا أَشرَكوا بالرّحمٰنِ ولاشكُّوا في شيءٍ مِمّا جاء بهِ موسىٰ على قال الله عَزَّوجلً : ﴿ ولَقد عَلِمْتُمُ الّذينَ اعْتَدُوا مِنكُم في السَّبْتِ فقُلْنا لَهُم كُونوا قِرَدَةً خاسِنْ يِنَ ﴾ "".

١٨٩٠٤ـالإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسرائيلَ علىٰ لِسانِ داودَ وعيسىٰ بنِ مَريمَ﴾ قالَ : الحَنازيرُ علىٰ لِسانِ داودَ، والقِرَدَةُ علىٰ لسانِ عيسَى بنِ مَريمَ ﷺ.

المُويِّةُ مِنْ الْهَا الْهَاقُرُ اللهِ وَجَدْنا فِي كِتَابِ عَلَيَّ اللهُ أَنْ قُوماً مِن أَهْلِ أَيكَةً مِن قَومٍ تُمُودَ، وأنّ الحُيِّتانَ كَانَت سَبَقَت إلَيهِم يَومَ السَّبتِ لَيَحْتَبِرَ اللهُ طَاعَتُهُم فِي ذَلْكَ، فَشَرَعَت إليهِم يَومَ سَبتِهِم فِي نَادِيهِم وقُدَّامَ أَبُوابِهِم فِي أَنهارِهِم وسَواقيهِم، فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها فلمنوا في نادِيهِم وقُدَّامَ أبوابهِم في أنهارِهِم وسَواقيهِم، فبادروا إليها فأخذوا يصطادونها فلمنوا في ذلك ما شاءَالله، لا ينهاهُم عنها الأحبارُ ولا يَنعُهُمُ العُلَها مُن صَيدِها، ثُمَّ إنَّ الشّيطانَ أوحى إلى طائفةٍ مِنهُم: إنَّا نُهِيمُ عن أكلِها يَومَ السَّبتِ فلَم تُنهُوا عن صَيدِها، فاصْطادُوا يَومَ السَّبتِ وكُلُوها في سوىذلك من الأيّامِ فقالَت طائفةً مِنهُم: الآنَ نَصطادُها، فعَتَتْ، وانحازت طائفةً

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦٥، ٦٦.

<sup>(</sup>٣-٢) الكامي: ١/٢٩/٢ و ٨/٢٠٠/٨

أخرىٰ مِنهُم ذاتَ البَينِ، فقالوا: ننهاكُم عن عُقوبَةِ اللهِ أَن تَتَعرَّضوا لحيْلافِ أمرهِ، واعتَزَلَتْ طائفةً مِنهُم ذاتَ البَيسارِ فسَكتَت فلَم تَعِظْهُم، فقالَت الطَّائفةِ الَّتِي وَعَظْتُهُم: ﴿ فَمَ غَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم اللهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذِّبُهُم عَذَاباً شَديداً ﴾، فقالَتِ الطَّائفةُ الَّتِي وَعَظْتُهُم: ﴿ وَمَغْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُم وَلَمَلَّهُم يَتَّقُونَ ﴾ قالَ : فقالَ اللهُ جلَّ وعزّ: ﴿ فَلَمَا نَسُوا ما ذُكَرُوا بِهِ ﴾ يَعني لمَّا تَرَكُوا ما وُعِظُوا بِهِ وَلَمَلَّهُم يَتَّقُونَ ﴾ قالَ : فقالَ اللهُ جلَّ وعَظْتُهُم ؛ لا واللهِ، لا نُجامِعُكُم ولا نُبايِئُكُم اللّيلة في مَدينَتِكُم هذهِ التي عَصَيتُم الله فيها؛ مُخافَة أَن يَنزلَ بكُمُ البَلاءُ فَيَمُتنا مَعَكُم. قالَ : فخرَجوا عنهم مِن المَدينَةِ مَخافَة أَن يُصيبَهُمُ البَلاءُ، فَنَرَلُوا قَرِيباً مِن المَدينَةِ فَباتُوا تَحتَ السَّهَاءِ، فَلَمَ أَصَبَحَ أُولِياءُ اللهِ المُطيتِةِ، فأَنُوا بابَ المَدينَةِ فإذا عَنهُم مِن المَدينَةِ عَافَة أَن يُصيبَهُمُ البَلاءُ، فَنَرَلُوا قَريباً مِن المَدينَةِ فَيمُتنا مَعَكُم. قالَ : فخرَجوا مُنها أَنها اللهِ المُعلِقُونَ وَلَمُ اللهُ المُعلِقِةِ فَا أَن يُسَعِبُهُم البَلاءُ فَعْرَلُوا قَريباً مِن المَدينَةِ فَا أَن اللهُ المُعلِقُونَ وَلَمُ اللهُ المُعلِقُونَ وَلَمُ اللهُ مِنهُم ، فأشَرَفَ على المحدينَةِ فَنَظَرَ فإذا هُو بالقومِ قِرَدَةً يَتَعاوُونَ، فقالَ الرّجُلُ أَصَعُوا رَجُلاً مِنهُم ، فأشَرَفَ على المحدينَةِ فَنَظَرَ فإذا هُو بالقومِ قِرَدَةً يَتَعاوُونَ، فقالَ الرّجُلُ المُنهُ عَنه اللهُ اللهُ ومُ القردَةِ وما تَرى ؟ قالَ : أرى القومَ قد صاروا قِردَةً أَنسابَها مِن الإنسِ، ولَم تَعرف يَتَعاوُونَ ولَما أَذَنابُ، فكنَرُ واللهِ عَجَباً ! قالُوا : وما تَرى ؟ قالَ : أرى القومَ قد صاروا قِردَةً يَتَعاوُونَ ولَما أَذَنابُ، فكسَروا البابَ، قالَ : فعَرفَتِ القِردَةُ أَنسابَها مِن الإنسِ، ولَم تَعرف الإنسُ أَنسابَها مِن الإنسِ ، ولَمَ قَالَ القومُ القردَةِ : أَلَم نَهَكُم ؟!

فقالَ علي على على الله والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَراً النَّسَمةَ إِنِّي لأَعْرِفُ أَنسَابَهَا مِن هَـذهِ الأُمّـةِ لا يُنكِرونَ ولا يُغَيِّرونَ بَل تَركوا ما أمِروا بهِ فَتَفَرَّقوا، وقَد قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿فَبَعُداً لِلقَومِ الظَّالِمِينَ﴾ فقالَ اللهُ : ﴿أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وأَخَذُنَا الَّذِينَ ظَلَموا بِعَذَابٍ بَسُسٍ عِلَا كَانُوا يَفْسُقونَ﴾ ".

أقول: قال العَلَامةالطباطبائيُّ بعد تفسير الآيات ٦٣\_٧٤ من سورةالبقرة تحت عنوان:

### بحث فلسفى:

السورة كما ترى مشتملة على عدّة من الآيات المعجِزة في قصص بني إسرائيل وغيرهم، كفّرق البحر وإغراق آل فسرعون في قسوله تسعالى : ﴿وَإِذْ فَسَرَقْنَا بِكُسُمُ البَسُحْرَ وأَغْسَرَقْنَا آلَ

<sup>(</sup>١) تفسير الفشق : ١ / ٣٤٤

فِرعَونَ...﴾ الآية، وأخذ الصّاعقة بني إسرائيل وإحيائهم بعد الموت في قوله تــعالىٰ : ﴿وإِذ قُلتُم يا مُوسىٰ لَن نُؤمِنَ لَكَ...﴾ الآية، وتظليل الغيام وإنزال المَنّ والسّلويٰ عــليهم في قــوله تعالىٰ : ﴿وَظُلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الغَيامَ...﴾ الآية، وانفجار العيون من الحجر في قوله تـعالىٰ : ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَومِهِ...﴾ الآية، ورفع الطُّـور فـوقهم في قـوله تـعالىٰ : ﴿وَرَفَـعنا فَـوقَكُمُ الطُّورَ...﴾ الآية، ومسخ قوم منهم في قوله تعالىٰ : ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً...﴾ الآية، وإحياء القتيل ببعض البقرة المذبوحة في قوله : ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها...﴾ الآيـــة، وكــإحياء قـــوم آخرين في قوله : ﴿أَلُمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِم...﴾ الآية، وكإحياء الَّذي مرّ عـلىٰ قريةٍ خربةٍ في قوله : ﴿أُو كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِها...﴾ الآية، وكإحياء الطِّير بيد إبراهيم في قوله تعالىٰ : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُؤتَّىٰ...﴾ الآيــة، فهذه اثنتا عشرة آيةً معجزةً خارقةً للعادة جرت أكثرها في بني إسرائيل ذكرها القرآن. وقد بيّنا فيما مرّ إمكان وقوع المعجزة وأنّ خوارق العادات جائزة الوقوع في الوجود، وهي مع ذلك ليست ناقضةً لقانون العلَّيَّة والمعلوليَّة الكلِّيّ، وتبيَّن به أن لادليل على تأويل الآيات الظاهرة في وقوع الإعجاز وصرفها عن ظواهرها مادامت الحادثة ممكنةً، بخلاف المحالات كمانقسام الثلاثة بمتساويين وتولَّد مولودٍ يكون أباً لنفسه، فإنَّه لا سبيل إلى جوازها.

نعم، تختص بعض المعجزات كإحياء الموتى والمسخ ببحث آخر، فقد قيل : إنّه قد ثبت في محلّه أنّ الموجود الذي له قوّة الكمال والفعليّة إذا خرج من القوّة إلى الفعل فإنّه يستحيل بعد ذلك رجوعه إلى القوّة ثانياً، وكذلك كلَّ ما هـو أكـمل وجـوداً فـإنّه لايـرجـع في سـيره الاستكماليّ إلى ما هو أنقص وجوداً منه من حيث هو كذلك. والإنسان بموته يتجرّد بنفسه عن المادّة فيعود موجوداً مجرّداً مثاليّاً أو عقليّاً، وهاتان الرّتبتان فوق مرتبة المادّة، والوجود فيها أقوى من الوجود المادّي، فن المحال أن تتعلّق النّفس بعد موتها بالمادّة ثانياً، وإلّا لزم رجوع الشيء إلى القوّة بعد خروجه إلى الفعل وهو محال. وأيضاً : الإنسان أقوى وجوداً من سائر أنواع الحيوان، فن المحال أن يعود الإنسان شيئاً من سائر أنواع الحيوان بالمسخ.

أقول: ما ذكره من استحالة رجوع ما بالقوّة بعد خروجه إلى الفعل إلى القوّة ثانياً حقّ لاريب فيه، لكنّ عَود الميّت إلى حياته الدّنيا ثانياً في الجملة وكذا المسخ ليسا من مصاديقه. بيان ذلك: أنّ المحصّل من الحسّ والبرهان أنّ الجوهر النباتيّ المادّيّ إذا وقعت في صراط الاستكال الحيوانيّ فإنّه يتحرّك إلى الحيوانيّة، فيتصوّر بالصورة الحيوانيّة وهي صورة مجرّدة بالتجرّد البرزخيّ، وحقيقتها إدراك الشيء نفسه بإدراك جزئيّ خياليّ، وهذه الصورة وجود كامل للجوهر النباتيّ وفعليّة لهذه القوّة تلبّس بها بالحركة الجوهريّة، ومن المحال أن ترجع يوماً إلى الجوهر المادّيّ فتصير إيّاه إلاّ أن تفارق مادّتها فتبق المادّة مع صورة مادّيّة، كالحيوان يوت فيصير جسداً لاحراك به.

ثمَّ إنَّ الصُّورة الحيوانيَّة مبدأ لأفعال إدراكيَّة تصدر عنها، وأحوال علميَّة تترتَّب علمها، تنتقش النَّفس بكلِّ واحد من تلك الأحوال بصدورها منها، ولا يزال نقش عن نقش، وإذا تراكمت من هذه النقوش ما هي متشاكلة متشابهة تحصّل نقش واحد وصار صورة ثابتة غير قابلة للزُّوال وملكة راسخة. وهذه صورة نفسانيَّة جديدة يمكن أن يتنوَّع بها نفس حيوانيّ فتصير حيواناً خاصًا ذا صورة خـاصّة مـنوّعة كـصورة المكـر والحـقد والشهـوة والوفـاء والافتراس وغير ذلك. وإذا لم تحصل ملكة بني النَّفس على مرتبتها السَّاذجة السَّابقة، كالنَّبات إذا وقفت عن حركتها الجوهريّة بتي نباتاً ولم يخرج إلَى الفعليّة الحسيوانـيّة. ولو أنّ النّــفس البرزخيّة تتكامل من جهة أحوالها وأفعالها بحصول الصورة دفعة لانقطعت علقتها مع البدن في أوّل وجودها، لكنّها تتكامل بواسطة أفعالها الإدراكيّة المتعلّقة بالمادّة شيئاً فشــيئاً حــتّىٰ تصير حيواناً خاصًاً إن عمّر العمر الطبيعيّ أو قدراً معتدّاً به، وإن حال بينه وبين استتمام العمر الطبيعيّ أو القدر المعتدّ به مانع كالموت الاختراميّ بتي علىٰ ما كان عليه من سذاجة الحيوانيّة. ثمَّ إنَّ الحيوان إذا وقعت في صراط الإنسانيَّة وهي الوجود الَّذي يعقل ذاته تعقَّلاً كــلَّياً مجرّداً عن المادّة ولوازمها من المقادير والألوان وغيرهما ــخرج بالحركة الجوهريّة من فعليّة المثال الَّتي هي قوّة العقل إلى فعليّة التجرّد العقليّ. وتحـقّقت له صورة الإنسان بالفعل، ومن المحال أن تعود هذه الفعليَّة إلىٰ قوَّتُهَا الَّتي هي التجرُّد المثاليُّ على حدَّ ما ذكر في الحيوان. ثمّ إنّ لهذه الصورة أيضاً أفعالاً وأحوالاً تحصل بتراكمها التدريجيّ صورة خاصّة جديدة توجب تنوّع النّوعيّة الإنسانيّة علىٰ حدّ ما ذكر نظيره في النوعيّة الحيوانيّة.

إذا عرفت ما ذكرناه ظهر لك أنّا لو فرضنا إنساناً رجع بعد موته إلى الدّنيا وتجدّد لنفسه التعلّق بالمادّة وخاصّة المادّة التي كانت متعلّقة نفسه من قبل لم يبطل بذلك أصل تجرّد نفسه فقد كانت مجرّدة قبل انقطاع العلقة، ومعها أيضاً وهي مع التعلّق ثانياً حافظة لتجرّدها. والذي كان لها بالموت أنّ الأداة التي كانت رابطة فعلها بالمادّة صارت مفقودة لها، فلا تقدر على فعل مادّي كالصّانع إذا فقد آلات صنعته والأدوات اللازمة لها، فإذا عادت النّفس إلى تعليقها الفعليّ بالمادّة أخذت في استعبال قواها وأدواتها البدنيّة ووضعت ما اكتسبتها من الأحوال والملكات بواسطة الأفعال فوق ما كانت حاضرة وحاصلة لها من قبل، واستكملت بها استكمالاً جديداً من غير أن يكون ذلك منه رجوعاً قَهقرى وسيراً نزوليّاً من الكمال إلى الققق. ومن الفعل إلى القوة.

فإن قلت : هذا يوجب القول بالقسر الدائم مع ضرورة بطلانه؛ فإنّ النّفس المجسرّدة المنقطعة عن البدن لو بتي في طباعها إمكان الاستكمال من جهة الأفعال المادّيّة بالتعلّق بالمادّة ثانياً كان بقاؤها على الحرمان من الكمال إلى الأبد حرماناً عمّا تستدعيه بطباعها، فما كلّ نفس براجعة إلى الدنيا بإعجاز أو خَرق عادة، والحرمان المستمرّ قسر دائم.

قلتُ : هذه النفوس الّتي خرجت من القوّة إلى الفعل في الدّنيا واتصلت إلى حدّ وماتت عندها لا تبقى على إمكان الاستكال اللاّحق داعًا، بل يستقرّ على فعليّتها الحاضرة بعد حين أو تخرج إلى الصورة العقليّة المناسبة لذلك وتبقى على ذلك، وتزول الإمكان المذكور بعد ذلك، فالإنسان الذي مات وله نفس ساذجة غير أنّه فعل أفعالاً وخلط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً لو عاش حيناً أمكن أن يكتسب على نفسه الساذجة صورة سعيدة أو شقيّة، وكذا لو عاد بعد الموت إلى الدّنيا وعاش أمكن أن يكتسب على صورته السابقة صورة خاصّة جديدة، وإذا لم يعد فهو في البرزخ مناب أو معذّب بما كسبته من الأفعال حتى يتصوّر بصورة عقليّة مناسبة لصورته السّابقة المناليّة، وعند ذلك يبطل الإمكان المذكور ويسبق إمكانات الاستكمالات

العقليّة، فإن عاد إلى الدّنيا كالأنبياء والأولياء لو عادوا إلى الدّنيا بعد موتهم أمكن أن يحصل صورة أخرى عقليّة من ناحية المادّة والأفعال المتعلّقة بها، ولو لم يعد فليس له إلّا ما كسب من الكمال والصّعود في مدارجه والسّير في صراطه، هذا.

ومن المعلوم أنَّ هذا ليس قسراً دائماً ، ولو كان مجرَّد حرمان موجود عن كياله الممكن له بواسطة عمل عوامل وتأثير علل مؤثّرة قسراً دائماً لكان أكثر حوادث هذا العالم \_الذي هو دار التَّزاحم وموطن التَّضادّ \_ أو جميعها قسراً دائماً ، فجميع أجزاء هذا العالم الطبيعيّ مؤثَّرة في الجميع، وإنَّا القسر الدائم أن يجعل في غريزة نوع من الأنواع اقتضاء كهال من الكمالات أو استعداد ثمَّ لايظهر أثر ذلك داغاً إمّا لأمر في داخل ذاته أو لأمر من خارج ذاته متوجَّه إلى إبطاله بحسب الغريزة، فيكون تغريز النُّوع المقتضى أو المستعدّ للكمال تغريزاً بــاطلاًوتجبيلاً هباءً لغواً، فافهم ذلك. وكذا لو فرضنا إنساناً تغيّرت صورته إلى صورة نوع آخر من أنواع الحيوان كالقرد والخنزير فإنَّما هي صورة على صورة، فهو إنسان خنزير أو إنسان قــرد. لا إنسان بطلت إنسانيَّته وحلَّت الصّورة الخنزيريَّة أو القرديَّة محلَّها، فالإنسان إذا كسب صورةً من صور الملكات تصوّرت نفسه بها، ولا دليل على استحالة خروجها في هذه الدّنـيا مــن الكمون إلَى البروز على حدّ ما ستظهر في الآخرة بعد الموت. وقد مرّ أنّ النّفس الإنسانيّة في أوّل حدوثها على السذاجة بمكن أن تتنوّع بصورة خاصّة تخصّصها بعد الإبهام وتقيّدها بعد الإطلاق والقبول، فالممسوخ من الإنسان إنسان ممسوخ لا أنَّه ممسوخ فاقد للإنسانيَّة، هذا. ونحن نقرأ في المنشورات اليوميّة من أخبار المجامع العلميّة بأوروبا وأمريكا مــا يسؤخذ جواز الحياة بعد الموت. وتبدّل صورة الإنسان بصورة المسخ، وإن لم نتّكل في هذه المباحث علىٰ أمثال هذه الأخبار، لكن من الواجب على الباحثين من المحصّلين أن لا ينسوا اليوم ما يتلونه بالأمس.

فإن قلت : فعلى هذا فلا مانع من القول بالتّناسخ.

قلت : كلّا؛ فإنّ التّناسخ ـ وهو تعلّق النّفس المستكملة بنوع كمالها بعد مفارقتها البدن ببدن آخر ـ محال، فإنّ هذا البدن إن كان ذا نفس استلزم التّناسخ تعلّق نفسين ببدن واحد، وهو وحدة الكثير وكثرة الواحد، وإن لم تكن ذا نفس استلزم رجوع ما بالفعل إلى القوّة كرجوع الشّيخ إلى الصّابا. وكذلك يستحيل تعلّق نفس إنسانيّ مستكملة مفارقة ببدن نباتيّ أو حيوانيّ بما مرّ من البيان ".

# ٣٦٩٤ ـ نَفِيُ النَّسلِ عنِ المُسوخِ

١٨٩٠٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ الله تعالىٰ لم يَجعَلْ لمَسخٍ نَسلاً ولا عَقِباً ، وقد كانَتِ القِرَدَةُ والحَنازيرُ قبلَ ذلكَ٣٠.

١٨٩٠٧ ــعند ﷺ : ما مَسَخَ اللهُ مِن شيءٍ فكانَ لَهُ عَقِبٌ ونَسلُ ٣٠.

٨٩٠٨ \_عنه ﷺ : إنَّ اللهَ لَم يَسَخْ شيئاً فيَدَعْ لَهُ نَسْلاً أو عاقِبَةً ٣٠.

أقول: في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَلَقد عَلِمْتُمُ اللَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ في السَّبْتِ... ﴾ عن ابن عبّاس قال: فسخهم الله تعالى عقوبة لهم، وكانوا يتعاوون وبقوا ثلاثة أيّام لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا، ثمّ أهلكهم الله تعالى، وجاءت ربح فهبّت بهم وألقتهم في الماء. وما مسخ الله أمّة إلّا أهلكها، وهذه القردة والخنازير ليست من نسل أولئك، ولكن مسخ أولئك على صورة هؤلاء، يدلّ عليه إجماع المسلمين، على أنّه ليس في القردة والخنازير من هو من أولاد آدم، ولو كانت من أولاد المسوخين لكانت من بني آدم. وقال مجاهد: لم يُسخوا قردةً وإنّا هو مَثل ضربه الله كها قال: ﴿كَثَلُ الحِيارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ﴾. وحُكيّ عنه أيضاً أنّه مسخت قلوبهم، فجُعلت كقلوب القردة لا تقبل وعظاً ولا تتّقي زجراً. وهذان أيضاً أنّه مسخت قلوبهم، فجُعلت كقلوب القردة لا تقبل وعظاً ولا تتّقي زجراً. وهذان

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١ / ٢٠٥ ــ ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) كنز العثال: ۲۲ - ۲۵ ، ۲۵ - ۵۰ .

<sup>(</sup>٤) مستداين حنبل : ۳۹۰/۳۹/۲

 <sup>(</sup>a) تفسير مجمع البيان : ١ / ٢٦٤.

# المشي المشي

البحار: ٧٦/ ٣٠١ باب ٥٧ «آداب المشي».

# ٣٦٩٥ ـ أدبُ المَشي

#### الكتاب

﴿ وَعِبَادُ الرَّجْنِ الَّذِينَ يَنْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قالُوا سَلاماً ﴾ ٧٠.

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكُرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ ".

١٨٩٠٩ ـمكارم الأخلاق عن ابنِ عبّاسٍ :كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا مَشىٰ مَشىٰ مَشياً يُعرَفُ أَنَّهُ لَيس بِمَثني عاجِزٍ ولا بِكَسلانٍ ٣٠.

١٨٩١- الإمامُ علي ﷺ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا مَشىٰ تَكَفَّا تَكَفَّواً كَأَمَّا يَتَقَلَّعُ مِن صَبَبٍ ،
 لَم أَرَ قَبلَةُ ولا بَعدَهُ مِثلَهُ ﷺ ".

١٨٩١١ - كشف الغتة : كانَ [عليُّ بْسَ الحسينِ] ﷺ إذا مَـشَىٰ لا يُجاوِزُ يَـدُهُ فَـخِذَهُ. ولا يَخطِرُ بيَدِهِ، وعلَيهِ السَّكِينَةُ والخُشوعُ٣.

١٨٩١٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على . كانَ [عليُّ بنُ الحسينِ عليه ] لا تَسبِقُ يَمِينُهُ شِمالَهُ ٥٠.

١٨٩١٣ -عنه ﷺ : كانَ عليُّ بنُ الحسينِ ﴿ يَشِي مِشيَةً كَأَنَّ علىٰ رأْسِهِ الطَّيرَ، لايَسبِقُ يَمينُهُ شِهالَهُ ٣.

١٨٩١٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : سُرعَةُ المَشي يَذَهَبُ بِبَهَاءِ المؤمنِ ٣٠.

١٨٩١٥ ـ الإمامُ الصَّادقُ على ؛ المَشيُّ المُستَعجِلُ يَذَهَبُ بَهَاءِ المؤمنِ ، ويُطنيُّ نورَهُ ١٠٠.

١٨٩١٦ عنه ﷺ : خَرَجَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ على أصحابهِ وهُو راكِبٌ، فَشُوا خَلفَهُ، فالتَفَتَ
 إليهم، فقالَ : لَكُم حاجَةٌ؟ فقالوا : لا يا أميرَ المؤمنينَ، ولكنّا نُحِبُ أن نَمشيَ مَعكَ، فقال لَحُم :

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٦٣.

<sup>(</sup>۲) لقمان ۱۹۰

<sup>(</sup>٣-٤) مكارم الأخلاق: ١ / ٢٠/١ و ص ٥٠/٥٥.

<sup>(</sup>٥) كشف الفتة : ٢ / ٢٨٦، البحار : ٤٦ / ٩٨ / ٢٨.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ: ٦٧٢ / ١٤١٩.

<sup>(</sup>۷) المحاسن: ۲۹۳/۲۱۵/۱

<sup>(</sup>٨\_٩) بحف العفول ٣٧١.٣٦

انصَرِفُوا؛ فإنَّ مَشيَ الماشي مَع الرَّاكِبِ مَفسدَةً لِلرَّاكِبِ ومَذَلَّةً لِلماشي.

قالَ : ورَكِبَ مَرّةً أَخْرَىٰ فَنَشُوا خَلْفَهُ، فقالَ : انصَعرِفوا؛ فإنّ خَفْقَ النّعالِ خَلْفَ أعقابِ الرّجالِ مَفسَدَةً لقُلُوبِ النَّوكىٰ ٣٠.

١٨٩١٧ ــ الإمامُ عليًا ﷺ ــ لَمَا وَرَدَ الكوفةَ قادِماً مِن صِفَّينَ... أَقْبَلَ حَرَبٌ بَمِشي مَـعهُ، وهُو ﷺ راكِبٌ ــ: ارجِعْ؛ فإنّ مَشيّ مِثلِكَ مَع مِثلي فِتنَةٌ للوالي، ومَذَلّةٌ للمؤمنِ".

١٨٩١٨ ـعنه ﷺ في صفَةِ المُتَّقِينَ ـ: مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ، ومَلبَسُهُمُ الاقتِصادُ، ومَشيهُمُ التَّواضُعُ ٣٠.

# ٣٦٩٦ ـ النَّهِيُ عَنِ المَشْنِي مَرَحاً

#### الكتاب

﴿وَلا غَشْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً﴾ ٣٠.

﴿وَلَا تُصَغَّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلًّا مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴾ ٣٠.

١٨٩٢٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن مَشَىٰ علَى الأرضِ اختِيالاً لَعنَتهُ الأرضُ ومَن تَحَتَّها ومَن فَوقَها™.

١٨٩٢١ ـعنه ﷺ : مَن تَعَظَّمَ في نَفسِه أوِ اختالَ في مِشيَتهِ. لَتِيَ اللَّهَ تباركَ وتعالىٰ وهُــو

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٢ / ٢٦٣٢ / ٢٦٣٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) الإسراء : ٣٧.

<sup>(</sup>ە) لقمان د ۱۸

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٥.

<sup>(</sup>V) ثواب الأعمال: ١/٣٢٤.

عليهِ غَضبانُ ١١١٠.

المِهامُ الصّادقُ على: إنّ أبا دُجانَةَ الأنصاريَّ اعتَمَّ يَومَ أُحدٍ بِعِهامَةٍ لَهُ، وأرخى عَذْبَةَ العِهامَةِ بَينَ كَتِفْيهِ حتَّىٰ جَعلَ يَنَبَختَرُ، فقالَ رسولُ اللهِ اللهُ ان هٰذهِ لَمِشْيَةً يُهِفُها اللهُ عَزُّوجِلَّ إلاّ عِندَ القِتالِ في سبيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

١٨٩٢٤ ــرسولُ اللهِ عَلِمَةَ ؛ إذا مَشَت أُمَّتِي المُطَيْطاءَ، وخَدَمَتهُم فارِسُ والرُّومُ، كانَ بأسُهُم بَينَهُم(".

١٨٩٢٥ عنه ﷺ : إذا مَشَت أُمَّتي المُطَيْطاءَ، وخَدَمَتهُم فارِسُ والرُّومُ، سُلُطَ بَعضُهُم علىٰ بَعضٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

١٨٩٢٦\_الإمامُ الباقرُ ﷺ \_ لَمَّا مَرَّ علَيهِ أسودَ وهُو يَنزعُ في مِشيَتِهِ \_: إنّه لَجَبَارُ، [قــالَ الراوي :] قلتُ : إنّه سائلُ، قالَ : إنّهُ جَبّارُ™.

(انظر) الكير : باب ٣٤٣٦.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣٨/٥٦٩/٣.

<sup>(</sup>۲) البصار : ۳/۲۰۲/۷٦.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥ / ١٣/٨.

<sup>(</sup>٤) معانى الأخبار: ١/٣٠١.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٣٩/٥٧٠/٣.

<sup>(</sup>٦) المحاسى: ١/ ٢١٥/ ٣٩٣

**E97** 

المكر

كنز العمّال : ٣/ ٥٤٥ «المكر والخديعة».

البحار : ٧٥ / ٢٨٣ باب ٧٢ «المكر والخديمة والفشَّ».

وسائل الشيعة : ٨ / ٥٧٠ باب ١٣٧ «تحريم المكر والحسد والغش والخيانة».

انظر: عنوان ۱۳۱ «الحيلة»، ١٥٤ «الخيانة»، ٣٨٥ «الغدر»، ٣٨٩ «الغشُّ».

الحرب: باب ٥٦٥.

### ٣٦٩٧ \_المَكرُ

#### الكتاب

﴿وَمَكُرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ﴾ ١٠٠.

(انظر) قاطر : ٣٠،٦٠ وغافر : ٢٥ والطور : ٤٦=٤٦.

١٨٩٢٧ \_ الإمامُ عليُّ على اللهُ الذَّكاءِ المكرُ".

١٨٩٢٨ عنه على : المكرُّ بَمَنِ اثْتَمنَكَ كُفرُ ٣٠٠.

١٨٩٢٩ \_عنه على: المكرّ أَوْمٌ، الخديعَةُ شُوْمٌ".

١٨٩٣٠ ـ عنه ﷺ : المكرُ والغِلُّ مُجانِبا الإيمانِ ٣٠.

١٨٩٣١ عنه على: المكرُ شِيمَةُ المَرَدَةِ٠٠٠.

١٨٩٣٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : كيس مِنَّا مَن ماكَرَ مُسلِماً ٣٠.

١٨٩٣٣ ـ الإمامُ عليُّ على المكُورُ شَيطانٌ في صُورَةِ إنسانٍ ٩٠٠.

١٨٩٣٤ عنه على ؛ لا أمانةَ لِمُكُورٍ ١٠٠٠

١٨٩٣٥ عنه على عن مكر حاق بهِ مكرُهُ ٥٠٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثلاثُ مَن كُنَّ فيهِ كُنَّ علَيهِ : المكرُ ، والنَّكثُ ، والبَغيُ ، وذلك قولُ اللهِ : ﴿ ولا يَحيقُ المُكُرُ السَّيِّئُ إِلَا بِالْمَلِهِ ﴾ ﴿ فانْظُرْ كيفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِم أَنَا دَسَّرْناهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ وقالَ : ﴿ وَمَن نَكَتَ فَإِنّا يَنكُثُ على نَفسِهِ ﴾ وقالَ : ﴿ يا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا بَثْيكُمْ على أَنْفُسِكُم مَتاعَ الحَياةِ الدُّنيا ﴾ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) توح : ۲۲.

<sup>(</sup>٢ ـ ٦) فرر الحكم: ٣٩٢٠، ٢١٦٥، ١٠٥، ١٩٩٤، ٦٢٣.

<sup>(</sup>٧) ثواب الأعمال : ٢٢٠ / ١.

<sup>(</sup>٨ ـ ٨٠) غرر الحكم: ٧٨٣٤،١٠٤٤١ (١٠٤٨

<sup>(</sup>١١) تحف العقول ٢١٧٠.

١٨٩٣٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن مَكرَ بالنَّاسِ رَدَّ اللهُ سبحانَهُ مَكرَهُ في عُنُقِهِ ١٠٠.

١٨٩٣٨ عنه ﷺ : مِن أعظم المكر تحسينُ الشَّرُ ٣٠.

١٨٩٣٩ عنه على : من أمِنَ المكر لَقي الشَّرُّ ٣٠.

-١٨٩٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : إن كانَ العَرضُ علَى اللهِ حَقًّا فالمكرُ لماذا؟ إنَّ

١٨٩٤١ ــالإمامُ عليٌّ ﷺ ــ في صفَةِ المُتَقينَ ــ: بُعدُهُ عَمَّن تَباعَدَ عنهُ زُهدٌ ونَزاهَةٌ، ودُنُوَّهُ يمنّ دَنا مِنهُ لِينٌ ورَحمَةٌ، لَيس تَباعُدُهُ بكِبرِ وعَظَمَةٍ، ولا دُنوَّهُ بَكرٍ وخَديعَةٍ ١٠٠.

١٨٩٤٢ عنه على المخوارج وقد خَرَجَ إلى مُعسكَرِهِم وهُم مُسقيمونَ على إنكارِ الحُكومَةِ .. أَلَم تَقولُوا عند رَفعِهِمُ المُصاحِفَ حِيلَةً وغِيلَةً ومَكراً وخَديعةً : إخوانَا وأهلُ دَعوَتِنا، استَقالُونا واستَراحُوا إلى كِتابِ اللهِ سبحانَهُ، فالرأيُ القَبولُ مِنهُم والتَّنفيسُ عَنهُم؟! فقلتُ لَكُم : هذا أمرُ ظاهِرُهُ إيمانُ وباطِنهُ عُدوانُ، وأوَّلُهُ رَحمَةُ وآخِرُهُ نَدامَةً؟! ١٠٠٠

# ٣٦٩٨ ـ المكرُ والخَديعةُ في النَّارِ

١٨٩٤٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : المكرُ والحَديعَةُ في النَّارِ ٣.

١٨٩٤٤ \_عنه ﷺ : المكرُ والحَديعَةُ والحِيانَةُ في النَّارِ ٣٠.

١٨٩٤٥ ــعنه ﷺ : مَلعونٌ مَن ضارً مؤمناً أو مَكَرَ بِدِ ١٠٠.

١٨٩٤٦ عنه ﷺ : مَن كانَ مسلماً فلا يَكُرُ ولا يَخدَعْ؛ فإنّي سَمِعتُ جَبرِثيلَ ﷺ يقولُ : إنّ المكرَ والخديعَةَ في النّارِ ١٠٠٠.

١٨٩٤٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إنَّ المُكرَ والحَديقةَ في النَّارِ ، فكونوا مِن اللهِ عَزَّوجلَّ ومِن صَولَتِهِ علىٰ حَذَرِ... ٨١٠.

<sup>(</sup>١٣٦١) غرر الحكم: ٨٨٣٢، ٩٢٦٠، ٨٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٥٥/٤٥٠.

<sup>(</sup>١٠٠٥) تهج البلاغة : الخطبة ١٩٣ و ١٢٢.

<sup>(</sup>٧١٧) كنز العقال: ٧٨٢٩، ٧٨٢٠، ٧٨٢١.

<sup>(</sup>١٠) حيون أخبار الرَّصا ١٩٤/٥٠/٢.

<sup>(</sup>١١) تهج السعادة : ٢ / ٣١٨

١٨٩٤٨ ـعنه ﷺ : لَولا أنَّ المكرَ والحنَديقةَ في النَّارِ لَكُنتُ أمكَرَ العَرَبِ٣٠.

١٨٩٤٩ \_عنه على ؛ لَولا أنَّ المكرَّ والحُديعَة في النَّارِ لكُّنتُ أمكَرَ النَّاسِ ١٠٠٠

النَّارِ ، لكُنتُ أمكرَ العَرَبِ (٣٠ أَ نِي سَمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَمَ يقولُ : إنَّ المكرَ والحَديمَةَ والحيانَةَ في النَّارِ ، لكُنتُ أمكرَ العَرَبِ (٣٠ .

١٨٩٥١ عنه ع ؛ لَولا التَّق كُنتُ أدهَى العَرَبِ ١٠٠٠

قال الجلسيّ رضوان الله عليه \_ بعد نقل الحديث ١٨٩٤٨ \_: بيان : في القاموس : المكر : المخديعة ، وقال : خدعه \_ كمنعه \_ خدعاً ويُكسّر : ختّله ، وأراد به المكروه من حيث لا يعلم ، كاختدعه فاغدع ، والاسم الحديعة . وقال الرّاغب : المكر صرف الغير عبًا يسقصده بحميلة ، وذلك ضربان : مكر محمود ؛ وهو أن يتحرّىٰ بذلك فعلَ جميل ، وعلىٰ ذلك قال الله عَزَّ وجلً : فواللهُ خيرُ الماكِرينَ ﴾ ، ومذموم ؛ وهو أن يتحرّىٰ به فعلَ قبيح ، قال تعالىٰ : فولا يَحيقُ المكثرُ السّيّي إلّا بأهلِه ﴾ ، وقال في الأمرين : فومكروا مَكراً ومَكرنا مَكراً وهُم لا يَشْعُرونَ ﴾ . وقال السّيّى إلّا بأهلِه ﴾ ، وقال في الأمرين : فومكروا مَكراً ومَكرنا مَكراً وهُم لا يَشْعُرونَ ﴾ . وقال المؤمنين عن مكر الله تعالىٰ إمهال العبد وقكينه من أعراض الدّنيا ، ولذلك قال أمير المؤمنين على د من وسّع عليه دُنياهُ ولم يَعلمُ أنّهُ مُكِرَ بهِ فَهُو مَخدُوعٌ عن عَقلهِ ، وقال : الخداع إنزال الغير عبًا هو بصدده بأمر يبديه على خلاف ما يخفيه . انتهىٰ .

وفي المصباح: خدعته خدعاً فانخدع، والخيدع بالكسر اسم منه، والخديعة مثله، والفاعل خدوع مثل رسول، وخداع أيضاً وخادع، والخدعة بالضم ما يخدع به الإنسان مثل اللعبة لما يلعب به. انتهىٰ.

وربّما يفرّق بينهــها حيث اجتمعا بأن يراد بالمكر احتيال النفس واستعمال الرأي فيما يراد فعله ممّا لا ينبغي، وإرادة إظهار غيره، وصرف الفكر في كيفيّته، وبــالخديعة إبــراز ذلك في

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ٢/٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكانى: ٢ / ٣٣٦ / ١.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٣/٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٩٩

الوجود وإجراؤه على من يريد، وكأنه على إلى ضعف الرأي، لما كانوا ينسبون معاوية لعنهالله إلى الدّهاء والعقل، وينسبونه على إلى ضعف الرأي، لما كانوا يرون من إصابة حيل معاوية المبنيّة على الكذب والغدر والمكر، فبيّن على أنته أعرف بتلك الحيل منه، ولكنمًا لمّا كانت مخالفة الأمر الله ونهيه فلذا لم يستعملها، كما روى السيّد على في «نهج البلاغة» عنه صلوات الله عليه أنته قال : «ولَقد أصبَحنا في زَمانٍ اتَّخَذَ أَكثَرُ أهلِهِ الغَدرَ كَيْساً، ونَسَبَهُم أهلُ الجَهلِ فيهِ إلىٰ حُسنِ الحِيلَةِ، ما لهم قاتَلَهُمُ الله؟ ا قد يَرى الحُولُ القُلَبُ وَجهَ الحِيلَةِ، ودُونَـهُ مانعٌ مِن أمرِ اللهِ ونَهيهِ، فيَدَعُها رأي العَينِ بعدَ القُدرَةِ علَيها، ويَنتَهِزُ فُرصَتَها مَن الا حَريجة لهُ الدِّينِ».

والحريجة التُقوى، وقال بعض الشَرّاح في تفسير هذا الكلام: وذلك لجهل الفريقين بثمرة الغدر، وعدم تمييزهم بينه وبين الكيس، فإنّه لمّا كان الغدر هو التفطّن بوجه الحيلة وإيقاعها على المغدور به، وكان الكيس هو التفطّن بوجه الحيلة والمصالح فيها ينبغي، كانت بينها مشاركة في التفطّن بالحيلة واستخراجها بالآراء، إلّا أنّ تفطّن الغادر بالحيلة التي هو غير موافقة للقوانين الشرعيّة والمصالح الدينيّة، والكس هو التفطّن بالحيلة الموافقة لهما، ولدقّة الفرق بينهما يلبّس الغادر غدره بالكيس وينسبه الجاهلون إلى حسن الحيلة كها نسب ذلك إلى معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وأضرابهم، ولم يعلموا أنّ حيلة الغادر تخرجه إلى رذيلة الفجور، وأنته لا حسن لحيلة جرّت إلى رذيلة، بخلاف حيلة الكيس ومصلحته فإنّها العدل، انتهى.

وقد صرّح ﷺ بذلك في مواضع يطول ذكرها، وكونه ﷺ أعرف بتلك الأمور وأقدر عليها ظاهر؛ لأنّ مدار المكر على استعبال الفكر في درك الحيل، ومعرفة طرق المكروهات، وكيفيّة إيصالها إلى الغير على وجه لايشعر به، وهو ﷺ لسعة علمه كان أعرف النّاس بجميع الأمور. والمراد بكونها في النّار كون المتّصف بها فيها، والإسناد على المجاز ".

(انظر) الحرب: باب ٧٦٥.

## ٣٦٩٩ \_ مكرُ اللهِ

#### الكتاب

﴿وَإِذْ يَكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَو يَقْتُلُوكَ أَو يُخْرِجُوكَ وَيَكُرُّونَ وَيَمَكُّرُ اللهُ وَاللهُ خَـيْرُ الْمَاكِدِينَ﴾ ''.

﴿وَمَكَرُوا مَكْرَاً وَمَكَرْنا مَكْرَاً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ ٣٠.

١٨٩٥٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن أَمِنَ مَكرَ اللهِ هَلَكَ ٣٠.

١٨٩٥٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا رأيتُمُ العَبدَ يَتَفقّدُ الذُّنوبَ مِن النّاسِ ناسِياً لذَنبِهِ ، فاعلَموا أنتهُ قَد مُكِرَ بِهِ ٣٠.

١٨٩٥٤ ــالإمامُ عليَّ ﷺ : لَا تأمَنَنَّ علىٰ خَيرِ هذهِ الاُمَّةِ عذابَ اللهِ لقولهِ تعالىٰ : ﴿فلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا القَومُ الحناسِرونَ﴾، ولا تَيأسَنَّ لِشَرِّ هذهِ الاُمَّةِ مِن رَوحِ اللهِ لِقولهِ تعالىٰ : ﴿إِنَّه لا يَيأْسُ مِن رَوحِ اللهِ إِلَّا القَومُ الكافِرونَ﴾ ".

١٨٩٥٥ ـرسولُ اللهِ ﷺ ـكانَ يَدعو ـ: رَبُّ أُعِنِي ولا تُعِنْ عَلَيَّ، وانصُرْنِي ولاتَنصُرْ عَلَيًّ، وامكُرْ لي ولا تَمكُرْ عَلَيَّ∾.

(انظر) الخوف: باب ١١٤٦، الدُّنْب: باب ١٣٧٥، اللقه: باب ٣٢٤١، الامتحان: باب ٣٦٤٢.

<sup>(</sup>ז) וליגונ ו יד.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٥٠، ٥٠.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٨٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٦٤.

<sup>(</sup>٥) بهج البلاغة : الحكمة ٣٧٧.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمدي : ٣٥٥١



سَر<u>ه</u> التملق

كنز العمّال : ٣ / ٤٥٥ «التملّق».

انظر : عنوان ٤٨٤ «المدح».

## ٣٧٠٠ ـ التَّحذيرُ مِن المَلَقِ

١٨٩٥٦ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : إيَّاكَ والمَّلَقَ؛ فإنَّ المَّلَقَ لَيس من خَلائقِ الإيمانِ ١٠٠

١٨٩٥٧ \_عنه ﷺ : لَيس المُلَقُ مِن خُلق الأنبياءِ ٣٠.

١٨٩٥٨ \_عنه على : أدوَأُ الدّاءِ الصَّلَفُ".

١٨٩٥٩ عنه ﷺ : مَن كَثَرَ مَلَقَةً لَم يُعرَفْ بِشرُّهُ ١٠.

•١٨٩٦ـعنه ﷺ : كَثْرَةُ الثَّناءِ مَلَقٌ ، يُحدِثُ الزَّهوَ ويُدني مِن الغِرَّةِ ٣٠٠٠.

١٨٩٦١ ـعنه على : إنَّما يُحِبُّكَ مَن لا يَتَمَلَّقُكَ ، ويُثنى علَيكَ مَن لايُسمِعُكُ ٣٠.

١٨٩٦٢ عنه ﷺ : الثَّناءُ بأكثرَ مِن الاستِحقاقِ مَلَقٌ ، والتَّقصيرُ عنِ الاستِحقاقِ عِيُّ أو حَسَدُ

١٨٩٦٣ ـعنه ﷺ : لَيس مِن أخلاقِ المؤمنِ التَّمَلُّقُ ولا الحَسَدُ إلَّا في طَلَبِ العِلمِ ١٠٠.

١٨٩٦٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ثلاثةً يُحِبُّهُمُ اللهُ، وثلاثةً يُبغِضُهُمُ اللهُ، أمّا الّذينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ : فقَومُ ساروا ليلَتَهُم حتى إذا كانَ النَّومُ أَحَبَّ إلى أَحَدِهِم بِمَا يُعدَلُ بِهِ نَزَلوا، فوَضَعوا رؤوسَهُم، فقامَ يَتَمَلَّقُني ويَتلو آياتي...١٠٠١.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) غرر الحكم: ٢٦٩٦، ٧٤٥٧، ٢٨٥٨، ٢٩٦٣.

<sup>(</sup>٥) في الطبعة المعتمدة «المِزّة»، وما أثبتناه من طبعة النجف.

<sup>(</sup>٦-٧) غرر الحكم : ٧١١٩، ٧٨٧٥.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٣٤٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد ١٩٠/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال: ٢٩٣٦٤.

<sup>(</sup>۱۰) الترغيب والترهيب ٧/٧٩/٧

الله

البحار: ٧٥/ ٣٣٥ باب ٨١ «أحوال الملوك والأمراء».

انظر: عنوان ٥٠٠ «المال». ١٩ «الإمارة». ٢٢ «الإمامة». ٣٤٠ «السلطان». ١٤٥ «الوزارة».

٠٦٥ ه مولاية (١١١١).

القساد: باب ٣٢٠٣، الفقر: باب ٣٢٣٦.

## ٣٧٠١ \_مالِكُ المُثلِدِ

#### الكناب

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْلَّكِ تُؤْتِي اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ اللَّكَ مِثَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْغَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ''.

﴿ إِنَّهِ مُلْكُ السُّهَا وَالزُّرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴾ ".

﴿ وَيُّتِهِ مُلْكُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمُصِيرُ ﴾ ٣٠.

﴿ وَيَدِهِ مُلْكُ السَّهَا وَالأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَثِيدٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَيْثِهِ مُلْكُ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِلَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيماً ﴾ • • .

﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْلَيْكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَـٰيْكَ وَحْـيُهُ وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِي عَلْمَاً ﴾ ٣٠.

﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمُلِكُ الْحَقُّ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴾ ٣٠.

﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْمُلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجُبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَبًّا يُشْرِكُونَ﴾ ٩٠.

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَاً فَهُمْ لَمَا مَالِكُونَ ﴾ ".

١٨٩٦٥ ــ الإمامُ على ﷺ : كلُّ مالِكِ غَيرَهُ تَمَلُوكُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) آل عمران : ۲۹.

<sup>(</sup>۲) الشورى : ۶۹.

<sup>(</sup>٣) النور : ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الجائية : ۲۷.

<sup>(</sup>۵) الفتح : ۱۴.

<sup>.11</sup>E: 🕹 (1)

<sup>(</sup>٧) المؤمنون : ١١٦.

<sup>(</sup>٨) العشر : ٢٣.

<sup>(</sup>۹) يس : ۷۱. (۱۰) نهج البلاغة . الخطبة 10

١٨٩٦٨ ــعنه ﷺ: أُغيَظُ رَجُلٍ علَى اللهِ يَومَ القِيامَةِ وأُخبَثُهُ وأُغيَظُهُ علَيهِ رَجُــلَّ كــانَ يُسمَّىٰ مَلِكَ الأملاكِ، لامَلِكَ إلّا اللهُ عَزَّوجِلًّ ٣٠.

١٨٩٦٩ \_عنه ﷺ : إنَّ أَخْنَعَ اسمِ عندَ اللهِ رجُلُ تَسمَّىٰ مَلِكَ الأُملاكِ.

زادَ ابنُ أَبِي شيبةَ فِي روايتِهِ : لا مَّالِكَ إِلَّا اللهُ عَرَّوجلً ، قالَ الأَشعَثيُّ : قالَ سُفيانُ : مِثلُ شاهان شاه!".

أقول : قال العلّامة الطباطبائيّ بعد تفسير قوله تعالىٰ : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمُـوالَكُمْ بَـينَكُمْ بِالباطِلِ...﴾ " في أنّ المالكيّة من الأصول الثابتة الاجتاعيّة ما نصّه :

#### بحث علميّ اجتماعيّ:

كلّ ما بين أيدينا من الموجودات المكوّنة، ومنها النّبات والحيوان والإنسان، فإنّه يتصرّف في الحارج عن دائرة وجوده ممّا يمكن أن ينتفع به في إبقاء وجوده لحفظ وجوده وبقائه، فلا خبر في الوجود عن موجودٍ غير فعّالٍ، ولا خبر عن فعلٍ يفعله فاعله لا لنفعٍ يعود إليه؛ فهذه أنواع النّبات تفعل ما تفعل لتنتفع به لبقائها ونشوئها وتوليد مثلها، وكذلك أقسام الحيوان والإنسان تفعل ما تفعل لتنتفع به بوجهٍ ولو انتفاعاً خياليّاً أو عقليّاً، فهذا ممّا لا شبهة فيه.

وهذه الفواعل التكوينيّة تدرك بالغريزة الطبيعيّة والحيوان والإنسان بالشعور الفريزيّ أنّ التصرّف في المادّة لرفع الحاجة الطبيعيّة والانتفاع في حفظ الوجود والبقاء لا يتمّ للواحد منها

<sup>(</sup>١) نهم البلاغة: الحكمة ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢-٢) كنز الستال: ٤٥٢٤٤، ٢٥٢٧١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ٣١٤٣.

<sup>(</sup>٥) القرة ، ١٨٨

إلاّ مع الاختصاص، بمعنىٰ أنّ الفعل الواحد لا يقوم بفاعلين، فهذا حاصل الأمر وملاكه؛ ولذلك فالفاعل من الإنسان أو ماندرك ملاك أفعاله فإنّه بمنع عن المداخلة في أمره والتصرّف فيا يريد هو التصرّف فيه، وهذا أصل الاختصاص الّذي لا يتوقّف في اعتباره إنسان، وهو معنىٰ اللّام الذي في قولنا : لي هذا ولك ذلك، ولي أن أفعل كذا ولك أن تفعل كذا.

ويشهد به ما نشاهده من تنازع الحيوان فيا حازه من عشّ أو كنّ أو وكر أو ما اصطاده أو وجده ممّا يتغذّى به أو ما ألفه من زوج ونحو ذلك، وما نشاهده من تشاجر الأطفال فيا حازوه من غذاء ونحوه، حتَّى الرّضيع يشاجر الرّضيع على الثّدي. ثمّ إنّ ورود الإنسان في ساحة الاجتاع بحكم فطرته وقضاء غريزته لا يستحكم به إلّا ما أدركه بأصل الفطرة إجمالاً، ولا يوجب إلّا إصلاح ما كان وضعه أوّلاً وترتيبه وتعظيمه في صورة النّواميس الاجتاعيّة الدّائرة، وعند ذلك يتنوّع الاختصاص الإجماليّ المذكور أنواعاً متفرّقة ذوات أسامٍ مختلفة؛ فيسمّى الاختصاص الماليّ بالملك وغيره بالحقّ وغير ذلك.

وهم وإن أمكن أن يختلفوا في تحقق الملك من جهة أسبابه كالوراثة والبيع والشراء والغصب بقوة السلطان وغير ذلك، أو من جهة الموضوع الذي هو المالك كالإنسان الذي هو بالغ أو صغير أو عاقل أو سفيه أو فرد أو جماعة إلى غير ذلك من الجهات، فيزيدوا في بعض وينقصوا من بعض، ويُثبتوا لبعض وينفوا عن بعض، لكنّ أصل الملك في الجملة ممّا لا مناص لهم عن اعتباره، ولذلك نرى أنّ المخالفين للملك يسلبونه عن الفرد وينقلونه إلى الجمع أو الدّولة الحاكمة عليهم، وهم مع ذلك غير قادرين على سلبه عن الفرد من أصله ولن يقدروا على ذلك، فالحكم فطرى، وفي بطلان الفطرة فناء الإنسان.

وسنبحث فيها يتعلّق بهـذا الأصل النّابت من حيث أسبابه كـالتّجارة والرّبح والإرث والغنيمة والحيازة، ومن حيث الموضوع كالبالغ والصّغير وغيرهما في موارد يناسب ذلك إن شاء الله العزيز ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٢ / ٥٣

وقال بعد تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِاللَّهُمّ مَالِكَالْمُلَّكِ...﴾ (\*) في معنى الملك واعتباره، مانصّه: بحث علمت:

قد تقدّم في بعض مامرٌ من الأبحاث السّابقة : أنّ اعتبار أصل الملِك \_ بـالكسر \_ مـن الاعتبارات الضّروريّة الّتي لا غنى للبشر عنها في حال سواء كان مـنفرداً أو مجــتمعاً، وأنّ أصله ينتهى إلى اعتبار الاختصاص، فهذا حال الملِك بالكسر.

وأمّا المُلك \_ بالضّم \_ وهو السّلطنة على الأفراد فهو أيضاً من الاعتبارات الضروريّة الّتي لا غنى للإنسان عنها، لكنّ الذي يحتاج إليه ابتداءً هو الاجتماع من حيث تألّفه من أجزاء كثيرةٍ مختلفة المقاصد متبائنة الإرادات دون الفرد من حيث إنّه فرد؛ فإنّ الأفراد الجمتمعين لتبائن إراداتهم واختلاف مقاصدهم لا يلبثون دون أن يقع الاختلاف بينهم فيتغلّب كلّ على الآخرين في أخذ ما بأيديهم، والتعدّي على حومة حدودهم وهضم حقوقهم، فيقع الهرج والمرج، ويصير الاجتماع الذي اتخذوه وسيلة إلى سعادة الحياة ذريعة إلى الشّقاء والهلاك، ويعود الدواء داءاً. ولا سبيل إلى رفع هذه الغائلة الطارية إلا بجعل قوّة قاهرة على سائر القوى مسيطرة على جميع الأفراد المجتمعين حتى تعيد القوى من حيث المستعلية إلى حاق الوسط، وترفع الدانية المستهلكة إليه أيضاً، فتتحد جميع القوى من حيث المستوى، ثمّ تضع كلّ واحدة منها في محلّها الخاص وتعطي كلّ ذي حقّ حقّه.

ولما لم تكن الإنسانيّة في حين من الأحيان خالية الذّهن عن فكر الاستخدام \_كها مـرّ بيانه سالفاً \_لم يكن الاجتهاعات في الأعصار السالفة خالية عن رجال متغلّبين عـلى المُـلك مستعلين على سائر الأفراد المجتمعين ببسط الرقيّة والتملّك على النفوس والأمـوال، وكـانت بعض فوائد الملك الذي ذكرناه \_ وهو وجود من يمنع عن طغيان بعض الأفراد على بعض \_ يترتّب على وجود هذا الصّنف من المتغلّبين المستعلين المتظاهرين باسم الملك في الجملة وإن كانوا هم أنفسهم وأعضادهم وجلاوزتهم قوى طاغية من غير حق مرّضيّ؛ وذلك لكونهم

<sup>(</sup>۱) ال عبران ۲۹

مضطرّين إلى حفظ الأفراد في حال الذلّة والاضطهاد حتى لا يتقوّى من يثب عـلىٰ حـقوق بعض الأفراد فيثب يوماً عليهم أنفسهم، كها أنّهم أنفسهم وثبوا على ما في أيدي غيرهم.

وبالجملة : بقاء جلّ الأفراد على حال التّسالم خوفاً من الملوك المسيطرين عليهم كان يصرف النّاس عن الفكر في اعتبار الملك الاجتاعيّ، وإنّا يشتغلون بحسمد سيرة هؤلاء المتغلّبين إذا لم يبلغ تعدّيهم مبلغ جهدهم، ويتظلّمون ويشتكون إذا بلغ بهم الجهد وحمل عليهم من التّعدّي ما يفوق طاقتهم.

نعم، ربًا فقدوا بعض هؤلاء المتسمّين بالملوك والرؤساء بهملاك أو قمتل أو نحمو ذلك، وأحسّوا بالفتنة والفساد، وهدّدهم اختلال النَّظم ووقوع الهرّج، فبادروا إلى تقديم بعض أولي الطُّول والقوّة منهم وألقّوا إليه زمام الملك، فصار مَلِكاً يملك أزمّة الأمور، ثمّ يعود الأمر على ما كان عليه من التّعدّي والتّحميل.

ولم تزل الاجتاعات على هذه الحال برهة بعد برهة ، حتى تضجّرت من سوء سير هؤلاء المتسمّين بالملوك في مظالمهم باستبدادهم في الرأي وإطلاقهم فيا يشاؤون، فوضعت قوانسين تعيّن وظائف الحكومة الجارية بين الأمم وأجبرت الملوك باتّباعها وصار الملك ملكاً مشروطاً بعدما كان مطلقاً ، واتّحد النّاس على التّحفظ على ذلك وكان الملك موروثاً .

ثم أحسّت اجتاعات ببغي ملوكهم وسوء سيرهم، ولا سبيل إليهم بعد ركوب أريكة الملك وتثبيتهم كون الملك موهبة غير متغيّرة موروثة، فبدّلوا الملك برئاسة الجمهور، فانقلب الملك المؤبّد المشروط إلى ملك مؤجّل مشروط، وربّا وجد في الأقوام والأمم المختلفة أنواع من الملك دعاهم إلى وضعه الفرار عن المظالم الّتي شاهدوها ممّن بيده زمام أمرهم، وربّا حدث في مستقبل الأيّام مالم ينتقل أفهامنا إليه إلى هذا الآن.

لكنّ الذي يتحصّل من جميع هذه المساعي الّتي بذلتْها الاجتاعات في سبيل إصلاح هذا الأمر ـ أعني إلقاء زمام الاُمّة إلىٰ من يدبّر أمرها، ويجمع شتات إراداتها المتضادّة وقـواهـا المتنافية ـ أن لا غنىٰ للمجتمع الإنسانيّ عن هذا المقام وهو مقام الملك وإن تـغيّرت أسهاؤه،

وتبدّلت شرائطه بحسب اختلاف الأمم ومرور الأيّام؛ فإنّ طروق الحرج والمرج واختلال أمر الحياة الاجتاعيّة على جميع التقادير من لوازم عدم اجتاع أزمّة الإرادات والمـقاصد في إرادة واحدة لإنسان واحد أو مقام واحد.

وهذا هو الذي تقدّم في أوّل الكلام : أنّ الملك منالاعتبارات الضروريّـة في الاجــتاع الإنسانيّ.

وهو مثل سائر الموضوعات الاعتباريّة الّتي لم يزل الاجتماع بصدد تكميلها وإصلاحها ورفع نواقصها وآثارها المضادّة لسعادة الإنسانيّة.

وللنّبوّة في هذا الإصلاح السّهم الأوفى: فإنّ من المسلّم في علم الاجتماع أنّ انتشار قولٍ ما من الأقوال بين العامّة \_وخاصّة إذا كان ممّا يرتبط بالغريزة، ويستحسنه القريحة، ويطمئنّ إليه النفوس المتوقّعة \_ أقوى سبب لتوحيد الميول المتفرّقة وجعل الجماعات المتشتّتة يداً واحداً تقبض وتبسط بإرادة واحدة لا يقوم لها شيء.

ومن الضّروريّ أنّ النّبوّة منذ أقدم عهود ظهورها تدعو النّاس إلى العدل، وتمنعهم عن الظّلم، وتندبهم إلى عبادة الله والتسليم له، وتنهاهم عن اتّباع الفراعنة الطّاغين، والنّاردة المستكبرين المتغلّبين، ولم تزل هذه الدّعوة بين الأمم منذ قرون متراكمة جيلا بعد جيل وأمّة بعد أمّة، وإن اختلفت بحسب السّعة والضّيق باختلاف الأمم والأزمنة. ومن المحال أن يلبث مثل هذا العامل القويّ بين الاجتاعات الإنسانيّة قروناً متادية وهو منعزل عن الأثر خالٍ عن الفعل.

وقد حكى القرآن الكريم في ذلك شيئاً كثيراً من الوحي المُنزَل على الأنبياء هي كها حكى عن نوح فيا يشكوه لربّه : ﴿رَبُّ إِنّهُم عَصَوْني واتّبَعُوا مَن لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ ووَلَدُهُ إِلّا خَساراً \* ومَكَروا مَكْراً كُبّاراً \* وقالوا لاتَذَرُنَّ آلهَتَكُم﴾ ٥، وكذا ما وقع بينه وبين عظهاء قومه من الجدال على ما يحكيه القرآن قال تعالى : ﴿قالوا أَنْوْمِنُ لَكَ واتّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ \* قالَ وَما عِلْمَى

<sup>(</sup>۱) توح ۱۲۰ ۳۲۰.

يما كانُوا يَعمَلُونَ ۞ إِنْ حِسابُهُم إِلّا علىٰ رَبِّي لَو تَشْعُرونَ﴾™، وقول هودﷺ لقومه : ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَنُونَ ۞ وتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدونَ ۞ وإذا بَطَشْتُم بَطَشْتُم جَبّارينَ﴾™، وقول صالح ﷺ لقومه : ﴿فاتَقوا اللهَ وأطيعونِ ۞ ولا تُطيعوا أَمْرَ المُسْرِفينَ ۞ الّذينَ يُفْسِدونَ في الأرْضِ ولا يُصْلِحونَ﴾™...

وأمّا أنّ المُلك ـ بالضم ـ من ضروريّات المجتمع الإنسانيّ فيكني في بيانه أتمَّ بيان قوله تعالىٰ بعد سرد قصّة طالوت : ﴿ولَولا دَفْعُ اللهِ النّاسَ بَعضَهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ الأرضُ ولكِنَّ اللهُ دُو فَضْلٍ على العالمَينَ﴾ "، وقد مرّ بيان كيفيّة دلالة الآية بوجه عامّ.

وفي القرآن آيات كثيرة تتعرّض للملك والولاية وافتراض الطّاعة ونحو ذلك، وأخـرىٰ
تعدّه نعمة وموهبة كقوله تعالىٰ : ﴿وآتَيْناهُم مُلْكاً عَظيماً ﴾ ﴿، وقـوله تـعالى : ﴿وجَـعَلَكُم
مُلُوكاً وآتاكُم مالَم يُؤْتِ أَحَداً مِنَ العالَمينَ ﴾ ﴿، وقوله تعالىٰ : ﴿واللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشاءُ ﴾ ﴿ الى غير ذلك من الآبات.

غير أنّ القرآن إنمّا يعدّه كرامة إذا اجتمع مع التّقوى؛ لحصره الكرامة على التّقوى من بين جميع ما ربّا يُتخيّل فيه شيء من الكرامة من مزايا الحياة، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وَجَعَلْناكُم شُعُوباً وقَبائلَ لِتَعارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتْقاكُم ﴾ في خَلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجَعَلْناكُم شُعُوباً وقبائلَ لِتَعارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتْقاكُم ﴾ والتّقوى حسابه على الله ليس لأحد أن يستعلي به على أحد، فلا فخر لأحد على أحد بشيء الله إن كان أمراً دنيوياً فلا مزيّة لأمر دنيوي ولا قدر إلاّ للدّين، وإن كان أمراً أخروياً فأمره إلى الله سبحانه. وعلى الجملة : لا يبق للإنسان المتلبّس بهذه النّعمة \_ أعني الملك \_ في نظر رجل مسلم إلاّ تحمّل الجهد ومشقّة التقلّد والأعباء. نعم، له عند ربّه عظيم الأجر ومزيد الثّواب إن لازم صراط العدل والتّقوئ.

<sup>(</sup>۱۱۸۱) الشعراء: (۱۱۸۱۱)، (۱۲۸۱۸۱۸)، (۱۳۰۱، (۱۳۰۱، ۲۵۸۵)

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) المائدة : ٢٠

<sup>(</sup>V) البعرة: ٢٤٧

<sup>(</sup>٨) المعرات ١٣

وهذا هو روح السّيرة الصّالحة الّتي لازمها أولياء الدّين، وسنشبع إن شاء الله العزيز هذا المعنىٰ في بحث مستقلٌ في سيرة رسول الله ﷺ والطّاهرين من آله الثابتة بـالآثار الصّحيحة، وأنّهم لم ينالوا من ملكهم إلّا أن يتوروا على الجبابرة في فسادهم في الأرض، ويعارضوهم في طفيانهم واستكبارهم.

ولذلك لم يَدعُ القرآن النّاس إلَى الاجتاع على تأسيس الملك وتشييد بنيان القسيصريّة والكسرويّة، وإنّا تلقَّى الملك شأناً من الشّؤون اللازمة المراعاة في الجستمع الإنسانيّ نظير التّعليم أو إعداد القوّة لإرهاب الكفّار.

بل إنّا دعا النّاس إلى الاجتاع والاتّحاد والاتّفاق على الدّين، ونهاهم عن التّفرق والشّقاق فيه، وجعله هو الأصل، فقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هذا صِراطي مُسْتَقِيماً فَاتَبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِهِ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ قُلْ يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إلى كَلِيَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وبَيْنَكُم أَنْ لا نَعْبُدَ إلّا الله ولا نُشْرِكَ بهِ شَيئاً ولا يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِن دُونِ اللهِ فإنْ تَولُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنّا مُسلِمونَ ﴾ "، فالقرآن \_كها ترى \_ لا يدعو النّاس إلّا إلى التسليم لله وحده، ويعتبر من المجتمع الدّينيّ، ويدحض ما دون ذلك من عبادة الأنداد، والحضوع لكلّ قصر مَشِيد، ومنتذى رفيع، وملك قيصريّ وكسرويّ، والتفرّق بإفراز الحدود وتفريق الأوطان وغير ذلك ".

أقول: وقال رضوان الله تعالى عليه في استناد الملك وسائر الأمور الاعــتباريّة إلَى الله سبحانه:

#### يحث فلسفىء

لا ريب أنّ الواجب تعالىٰ هو الّذي تنتهي إليه سِلسلة العِلّيّة في العالَم، وأنّ الرابطة بينه وبين العالم جزءاً وكلّاً هي رابطة العِلّيّة، وقد تبيّن في أبحاث العلّة والمعلول أنّ العلّيّة إنّما هي في

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٦٤.

<sup>(</sup>۳) تفسير الميران ۲٤٩\_۱٤٤/۳

الوجود؛ بمعنى أنّ الوجود الحقيقيّ في المعلول هو المترشّح من وجود علّته، وأمّا غيره كالماهيّة فهو بمعزل عن الترشّح والصُّدور والافتقار إلى العلّة؛ وينعكس بعكس النقيض إلى أنّ ما لا وجود حقيقيّ له فليس بمعلول ولا مُنتَهِ إلى الواجب تعالىٰ.

ويشكل الأمر في استناد الأمور الاعتباريّة المحضة إليه تعالى: إذ لا وجود حقيقيّ لها أصلاً، وإنّا وجودها وثبوتها ثبوت اعتباريّ لا يتعدّىٰ ظرف الاعتبار والوضع وحيطة الفرض؛ وما يشتمل عليه الشّريعة من الأمر والنّهي والأحكمام والأوضاع كلّها أمورً اعتباريّة، فيشكل نسبتها إليه تعالى، وكذا أمثال الملك والعزّ والرزق وغير ذلك.

والذي تحلّ به العقدة أنّها وإن كانت عارية عن الوجود الحقيق إلّا أنّ لها آثاراً هي الحافظة لأسائها كها مرّ مراراً، وهذه الآثار أمورٌ حقيقيّة مقصودة بالاعتبار ولها نسبة إليه تعالى، فهذه النسبة هي المصحّحة لنسبتها، فالملك الذي بيننا أهل الاجتاع وإن كان أمراً اعتباريّاً وضعيّاً لانصيب لمعناه من الوجود الحقيق وإنّا هو معنى مُتوهّم لنا جعلناه وسيلة إلى البلوغ إلى آثار خارجيّة لم يكن يمكننا البلوغ إليها لو لا فرض هذا المعنى الموهوم وتقديره، وهي قهر المستغلّبين وأولي السّطوة والقوّة من أفراد الاجتاع الواثبين على حقوق الضّعفاء والمناملين، ووضع كلّ من الأفراد في مقامه الذي له، وإعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، وغيرذلك. لكن لمّا كان حقيقة معنى الملك واسمه باقياً مادامت هذه الآثار الخارجيّة باقية متربّبة عليه فاستناد هذه الآثار الخارجيّة إلى عللها الخارجية هو عين استناد الملك إليه، وكذلك القول في فاستناد هذه الآثار الخارجيّة واستنادها إلى عللها الحقيقيّة، وكذلك الأمر في غيرها كالأمر والنهى والحكم والوضع ونحو ذلك.

ومن هنا يتبيّن : أنّ لها جميعاً استناداً إلَى الواجب تعالىٰ باستناد آثارها إليه على حسب ما يليق بساحة قدسه وعزّه ٠٠٠.

(انظر) المال: باب ٣٧٦٣.

<sup>(</sup>۱) تفسير الميزان ١٤٩/٣ و ١٥٠

## ٣٧٠٢ ـ خِلطَةُ المُلوكِ

•١٨٩٧ - الإمامُ الصَّادقُ على : ليسَ لِلبَحر جارٌ ، ولا للمَلِكِ صَديقٌ ، ولا للعافيَّة تَكُرُ ١٠٠٠

١٨٩٧١ عنه ﷺ ـ وقد قيلَ في تجليسِهِ : جاوِزْ مَلِكاً أَو بَحراً ــ : هذا مُحالٌ، والصَّوابُ أَن لا يُجاوِزَ مَلِكاً ولا بَحراً ؛ لأنّ المَلِكَ يُؤذيكَ، والبَحرَ لا يُرويكَ …

١٨٩٧٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أقَلُّ النّاسِ وفاءً المُلُوكُ، وأقَلُّ النّاسِ صَديقاً المَــلِكُ (صِــدقاً المَملوكُ)...، وأشتئ النّاسِ المَملوكُ٣٠.

١٨٩٧٣ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : لا تَرغَبْ في خِلطَةِ المُلوكِ؛ فإنَّهُم يَستَكثِرونَ مِن الكلامِ رَدَّ السّلام، ويَستَقِلُونَ مِن العِقابِ ضَربَ الرَّقابِ٣٠.

١٨٩٧٤ عنه ﷺ : لا تُكثِرَنَّ الدُّخولَ على المُلوكِ؛ فإنَّهُم إن صَحِبتَهُم مَلُّوكَ، وإن نَصَحتَهُم غَشُّوكَ».

١٨٩٧٥ \_عنه ﷺ : المكانَةُ مِن المُلُوكِ مِفتاحُ الْجِنَةِ وبَذَرُ الْفِتنَةِ ٣٠.

١٨٩٧٦ ـعنه ﷺ : لا تَطْمَعَنَّ في مَوَدَةِ المُلُوكِ؛ فإنَّهُم يُوحِشُونَكَ آنَسَ مـاتكونُ بِهِـم، ويَقطَعونَكَ أقرَبَ ماتكونُ إِلَيهِم™.

(انظر) السلطان: باب ١٨٥٤.

## ٣٧٠٣ \_إذا مَلكَ الأراذلُ

#### الكناب

﴿ قَالَتْ إِنَّ الْلَّوْكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰ لِكَ يَغْعَلُونَ ﴾ ٣٠. الإمامُ عليٌّ علنا : إذا مَلَكَ الأراذِلُ هَلَكَ الأفاضِلُ ٣٠.

 <sup>(</sup>۱) الخصال: ۲۲۳ / ۵۱.

<sup>(</sup>٢) الدرّة الياهرة : ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٢٨ / ٤.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر الحكم: ١٠٣٢١، ١٠٣٢١، ٢١٨٤، ١٠٤٣١.

<sup>(</sup>٨) النمل . ٣٤

<sup>(</sup>٩) عرر الحكم : ٤٠٣٣

١٨٩٧٨ عنه على : إذا استَولَى اللَّمَامُ اصْطُهِدَ الكِرامُ ١٠٠.

١٨٩٧٩ ـعنه على : من ملك استأثر ٣٠٠

## ٣٧٠٤ \_ خيرُ المُلوكِ

١٨٩٨٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أَجَلُّ المُلُوكِ مَن مَلَكَ نفسَهُ وبَسَطَ العَدلَ ٣٠.

١٨٩٨١\_عنه ﷺ : أعقَلُ المُلُوكِ مَن ساسَ نفسَهُ لِلرَّعيَّةِ عِمَا يُسقِطُ عنهُ حُجَّتَهَا ، وساسَ الرَّعيَّةَ عِمَا يُسقِطُ عنهُ حُجَّتُهُ عَلَيها ".

١٨٩٨٢ عنه على : خَيرُ الأَمْراءِ من كانَ على نفسِهِ أميراً ١٠٠٠.

١٨٩٨٣ عنه ﷺ : خَيرُ المُلُوكِ مَن أماتَ الجَورَ وأحيا العَدلَ ٣٠.

١٨٩٨٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أفضَلُ المُلُوكِ مَن أُعطِيَ ثلاثَ خِصالٍ : الرَّافَةَ، والجُودَ، والعَدلَ™.

١٨٩٨٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : أفضَلُ المُلُوكِ مَن حَسُنَ فِعلُهُ ونِيْتُهُ، وعَدَلَ في جُندِهِ ورَعيَّتِهِ ١٨٠ ـ ١٨٩٨٦ عنه ﷺ : أحسَنُ المُلوكِ حالاً مَن حَسُنَ عَيشُ النَّاسِ في عَيشِهِ، وعَمَّ رعِيَّتَهُ بعَدلِهِ . ١٠

## ٣٧٠٥ \_ المَلِكُ (م)

١٨٩٨٧ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : حَقٌّ علَى المَلِكِ أَن يَسوسَ نفسَهُ قَبلَ جُندِهِ ٥٠٠.

١٨٩٨٨ ـعنه ﷺ : مَن جَعَلَ مُلكَهُ خادِماً لدِينِهِ انقادَ لَهُ كُلُّ سُلطانٍ ، مَن جَعَلَ دِينَهُ خادِماً لَمُلكِهِ طَمِعَ فيهِ كُلُّ إِنسانٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤٠٣٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٦٠.

<sup>(</sup>٣-٦) غرر الحكم: ٣٢٠٦، ٢٢٥٠، ٤٩٩٨، ٥٠٠٥.

<sup>(</sup>٧) تحف المقول . ٣١٩.

<sup>(</sup>٨ ١.١) غرر الحكم ٣٢٣٤، ٣٢٦١.

<sup>(</sup>۱۱ ـ ۱۱) غرر الحكير ، ۱۹۰۱،۱۹۰۱ و ۱۹۰۱۷ (۱۹۰۱۷)

١٨٩٨٩ \_عنه على : تائج المَلِكِ عَدلُهُ ٥٠٠.

•١٨٩٩ عنه علا : إذا فَسَدَ الرَّمانُ سادَ اللَّمَامُ ٣٠.

١٨٩٩١ عنه على : خَوَرُ السُّلطانِ أَشَدُّ علَى الرَّعِيَّةِ مِن جَورِ السُّلطانِ ٣٠.

١٨٩٩٢ \_عنه علا : غَضَبُ المُلوكِ رَسولُ المَوتِ ١٠٠٠.

١٨٩٩٣ ــعنه ﷺ : مُلوكُ الدُّنيا والآخِرَةِ الفُقَراءُ الرّاضونَ ٣٠.

١٨٩٩٤ ــ عنه عليه : مُلُوكُ الجِئَّةِ الأَنقياءُ والْخَلِصونَ٣٠.

١٨٩٩٥ -عنه ﷺ : آفةُ المُلوكِ سُوءُ السُّيرَةِ، آفةُ الوُزَراءِ خُبتُ السَّريرةِ ٣٠.

١٨٩٩٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أَشْتَى النَّاسِ المُلُوكُ ٩٠.

١٨٩٩٧ \_ الإمامُ الصّادقُ عِنْ : مَلَكَ الأرضَ كُلَّها أربَعةُ : مُؤمِنانِ وكافِرانِ : فأمّا المؤمِنانِ فسُلَيهانُ بنُ داودَ ﷺ وذُو القَرنَينِ، والكافِرانِ غَرودُ وبُختُ نَصَّر ٣٠.

١٨٩٩٨ عنه على: وَجَدنا بِطانَةَ السُّلطانِ ثلاثَ طَبَقاتٍ : طَبَقةٌ مُوافِقَةٌ للخَيرِ وهِيَ بَرَكةٌ عليها وعلى السُّلطانِ وعلى الرَّعِيَّةِ ، وطَبَقةٌ غايَتُها المحاماةُ ٤٠٠ على ما في أيديها فتلك لا محمودةٌ ولا مَذمومَةٌ ، بل هِي إلى الذَّمِّ أقرَبُ ، وطَبَقةٌ مُوافِقةٌ للشَّرِّ وهِيَ مَشؤومَةٌ مَذمومَةٌ عليها وعلى السُّلطانِ ٤٠٠٠.

١٨٩٩٩ ـ الإمامُ على على الله النَّاسُ مَع المُلُوكِ والدُّنيا، إلَّا مَن عَصَمَ اللهُ ٥٠٠.

• ١٩٠٠ ـ عنه ﷺ : إذا بَنَى المَلِكُ ٣٠٠ علىٰ قواعِدِ العَدلِ ودَعَمَ بدعائمِ العَقلِ، نَصَرَ اللهُ مُوالِيَهُ وخَذَلَ مُعاديَهُ ٩٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۷) غرر الحكم: ۲۲۰۵، ۲۲۰۵، ۷۵۰۵، ۲۳۵۲، ۲۱۸۹، ۱۸۸۲، (۲۹۲۸ ـ ۲۹۲۳).

<sup>(</sup>A) مشكاة الأنوار: ۲۲٦.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٢٥٥ / ١٣٠.

 <sup>(</sup>٠١) في المصدر «المخامات» وهو تصحيف، انظر: البحار ٤٣/٢٣٢/٧٨.

<sup>(</sup>١١) تحف العقول : ٣٢٠.

<sup>(</sup>١٢) نهيج البلاغة : الخطبة ٢١٠.

<sup>(</sup>١٣) كُذَّ، ولَعلُ كلمة «مُلكُة» سقطت من الحديث (كما في هامش المصدر)

<sup>(</sup>١٤)، غرو الحكم : ١١٨.

## الكائكة

البحار : ٥٩ / ١٤٤ باب ٢٣ «حقيقة الملائكة وصفاتهم».

كنز العمّال: ٦ / ١٣٦ «خَلق الملائكة».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٦ / ٤٣١ «أبحاث تتملَّق بالملائكة».

البحار : ٥ / ٣١٩ باب ١٧ «الملائكة يكتبون الأعمال».

أنظر: الحياء: باب ٩٩٦، العلم: باب ٢٨٥١، الموت: باب ٣٧٢٦.

#### ٣٧٠٦ ـ خِلقَةُ الملائكةِ

#### الكتاب

﴿ الْحَمْدُ شِهِ فَاطِرِ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلاثِكَةِ رُسُلاً أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثَلاثَ وَرُبّسَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ''.

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۞ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾٣.

١٩٠٠١ ــ الإمامُ عليُّ على خَلَقَ سُبحانَهُ لإسكانِ سَهاواتهِ، وعِهارَةِ الصَّفيحِ الأعلىٰ مِن مَلَكوتِهِ، خَلقاً بَديماً مِن مَلاتكتهِ، ومَلاَ بِهِم فُروجَ فِجاجِها، وحَشا بِهِم فُــتوقَ أجــوائــها (أَجْوابها)٣٠.

١٩٠٠٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اللهَ عَزَّوجلَّ خَلَقَ المَلائكةَ مِن النُّورِ ٣.

١٩٠٠٣ـرسولُ اللهِ ﷺ : خُلِقَ المَلائكةُ مِن نورٍ ، وخُلِقَ الجانُّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ ، وخُلِقَ آدمُ مِمّا وُصِفَ لَكُم٣.

١٩٠٠٤ عنه على : خَلَقَ اللهُ الملائكةَ مِن نورٍ ، وإنّ مِنهُم لَملائكةً أصغَرَ مِن الذُّبابِ٣٠.

### ٣٧٠٧ \_ كَثْرَةُ الملائكةِ

١٩٠٠٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما خَلَقَ اللهُ خَلقاً أَكثَرَ مِن المَلائكةِ ... ٥٠٠

١٩٠٠٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : ما مِن شيءٍ مِمَّا خَلَقَ اللهُ أَكثَرَ مِن الملائكةِ ٣٠.

١٩٠٠٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : والَّذي نَفسي بيَدِهِ ، لَملائكةُ اللهِ في السَّماواتِ أَكثَرُ مِن عَدَدِ التُّرابِ

<sup>(</sup>۱) فاطر : ۱.

<sup>(</sup>۲) الصافّات: ۱۵۰، ۱۵۰.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٤) الأختصاص: ١٠٩.

<sup>(</sup>۵.۱) كنز العثال: ۱۵۱۵، ۱۵۱۷۵.

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسيّ : ٢١٤ / ٣٧٢.

<sup>(</sup>٨) تفسير العكيّ ٢٠٦/٢٠.

في الأرضِ، ومافي السَّهَاءِ مَوضِعُ قَدَمٍ إلَّا وفيها مَلكٌ يُسَبِّحُهُ ويُقَدِّسُهُ، ولا في الأرضِ شَجَرٌ ولا مَدَرٌ إلَّا وفيها مَلَكٌ مُوَكَّلُ بها…

١٩٠٠٨ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : ليسَ في أطباقِ الشَّهاءِ مَوضِعُ إِهابٍ إِلَّا وعلَيهِ مَلَكُ ساجِدٌ، أو ساعٍ حافِدٌ، يَزدادونَ علىٰ طُولِ الطَّاعَةِ برَبِّهِم عِلماً ، وتَزدادُ عِزَّةُ ربِّهِم في قُلوبِهِم عِظَماً ٣٠.

١٩٠٠٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ كمّا قَرَأ ﴿ هَلْ أَنَى ... ﴾ حتّىٰ خَتَمَها ــ: إنّى أرىٰ مــا لا تَــرَونَ، وأسمَعُ ما لا تَسمعونَ، أطَّتِ السَّهاءُ وحُقَّ لَهَا أن تَنطَّ، ما فيها مَوضِعُ قَدَمٍ إلّا مَلَكُ واضِــعٌ جَبهَتَهُ ساجِداً للهِ ".

#### ٣٧٠٨ ـ صنفةُ الملائكة

١٩٠١-الإمامُ علي على على صفة المسلائكة .. هُمم أعلَمُ خَلَقِكَ بكَ، وأخموَقُهُم لكَ، وأَخموَقُهُم لكَ، وأقرَبُهُم مِنكَ، مَم يَسكُنوا الأصلاب، ولم يُضمَّنوا الأرحام، ولم يُخلَقوا مِن ماءٍ مَهينٍ، ولمَ يَتشَعَّبُهُم رَيبُ المنونِ، وإنَّهُم على مَكانهِم مِنكَ، ومَنزِلَتهِم عِندَكَ، واستِجماعٍ أهوائهِم فيكَ، وكَثرَةٍ طاعَتِهِم لكَ، وقلَّةٍ غَفلَتِهِم عن أمرِكَ، لَو عاينوا كُنهَ ما خَنِيَ علَيهِم مِنكَ لَحَقَّروا أعها لهُم ٣٠.

ا ۱۹۰۱ ـ عنه ﷺ - أيضاً ـ: ملائكة خَلَقتَهُم وأسكَنتَهُم سَهاواتِكَ، فَلَيس فَيهِم فَترَةً، ولا عِندَهُم غَفلَة، ولا فيهِم معصية، هُم أعلَمُ خَلقِكَ بك، وأخوَفُ خَلقِكَ مِنكَ، وأقرَبُ خَلقِكَ إليك، وأخوَفُ خَلقِكَ مِنك، وأقرَبُ خَلقِكَ إليك، وأعمَلُهُم بطاعَتِك، لا يَعْشاهُم نَومُ العُيونِ، ولا سَهوُ العُقولِ، ولا فَترَةُ الأبدانِ، لم يسكُنوا الأصلاب، ولَم تَتَضَمّنُهُمُ الأرْحامُ، ولَم تَخَلُقُهُم مِن ماءٍ مَهينٍ، أنشأتَهُم إنشاءُ فأسكنتهُم سَهاواتِكَ ٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٥٩/ ١٧٦/ ٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٩١. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٦ / ٤٢٥.

<sup>(</sup>٣) الأطبط : صوت الأقتاب، وأطبط الإبل أصواتها وحنيتها. إي أنّ كثرة ما فيها منالملائكة قد أتقلها حتّى أطّت. (النهاية : ١/١٥).

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٤/٢٦٤/٤.

<sup>(</sup>٥) بهيم البلاغة : الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٦) في البحار (٥٩ / ١٧٥ / ٦) دلم تصنهم.

<sup>(</sup>٧) تفسير القتى: ٢ / ٢٠٧.

١٩٠١٢ ــ الإمامُ الصّادقُ عِلا : إنّ الملائكةَ لا يأكُلُونَ، ولا يَشرَبُونَ، ولايَنكِحونَ، وإنَّــا يَعيشونَ بِنَسيم العَرشِ(٠٠.

١٩٠١٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ \_ فيا احتَجَّ بهِ علَى المُشركينَ ـ: والمَلَكُ لا تُشاهِدُهُ حَواسُّكُـم؛ لأنَّهُ مِن جِنسِ هذا الهَواءِ لا عِيانَ مِنهُ، ولو شاهَدتُمُوهُ بأنْ يُزدادَ في قوىٰ أبصارِكُم لَـقُلتُم : لَيس هذا مَلَكاً ، بل هذا بَشَرٌ الله

#### ٣٧٠٩ \_ أصنافُ الملائكةِ

#### الكتاب

﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا \* فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً \* فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً ﴾ ٣٠.

﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً \* فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً \* وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً \* فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً \* فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً \* عُذْراً أَوْ نُذْراً ﴾ ".

﴿وَالنَّازِعَاتِغَرْقاً ۞وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ۞وَالسَّاجِعَاتِ سَبْحاً ۞ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ۞ فَاللَّذَبُرَاتِ أَمْراً﴾ (٠٠).

١٩٠١٤ــالإمامُ عليَّ ﷺ : ثُمَّ فَتَقَ مابينَ السَّهاواتِ العُلاَ، فَلَأَهُنَّ أَطُواراً مِن مَلاَتكتِهِ : مِنهُم شجودٌ لا يَركَعونَ، ورُكوعٌ لا يَنتَصِبونَ، وصافُّونَ لا يَتَزايَلونَ، ومُسَبِّحونَ لا يَسأمــونَ، لا يَغشاهُم نَومُ القُيونِ، ولا سَهِوُ القُقولِ، ولا فَترَةُ الأبدانِ، ولاغَفلَةُ النَّسيانِ.

ومِنهُم أَمَناءُ علىٰ وَحيهِ وألسِنَةً إلىٰ رُسُلِهِ، ومُختَلِفونَ (مُتَرَدِّدونَ) بِقَضائهِ وأمرٍهِ.

ومِنهُمُ الحَفَظَةُ لعِبادِهِ، والسَّدَنَةُ (السَّنَدَةُ) لأبوابِ جِنانِهِ.

ومِنهُمُ الثَّابِتَةُ في الأرْضِينَ السُّفلَىٰ أقدامُهُم، والمارِقَةُ مِن السَّماءِ العُليا أعناقُهُم، والخارِجَةُ

<sup>(</sup>١) تفسير القشيّ : ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) اليحار: ٥٩ / ١٧١ / ١.

<sup>(</sup>٣) الصالحات: ١٦.١

<sup>(</sup>٤) المرسلات: ١ ــ٦.

<sup>(</sup>٥) النارعات: ١ ـ ٥.

مِن الأقطارِ أركائهُم، والمُناسِبَةُ لِقَواتُمِ العَرشِ أكتافَهُم، ناكِسَةٌ دُونَةُ أبصارُهُم، مُتَلفَّعونَ تَحتَهُ بأجنِحَتِهم، مَضروبَةٌ بينَهُم وبينَ مَن دُونَهُم حُجُبُ العِزَّةِ وأستارُ القُدرَةِ، لا يَـتَوَهَّمونَ ربَّهُم بالتَّصويرِ، ولا يُجْرونَ عَليهِ صِفاتِ المَصنوعينَ (المَخلوقينَ)، ولا يَحُدُّونَهُ بالأماكِنِ، ولا يُشيرونَ إلَيهِ بالنَّظائرِ (١٠).

19010 عنه على صغة الملائكة ـ: وأنشأهُم على صُورٍ مُختَلِفاتٍ، وأقدارٍ مُتَفاوِتاتٍ (مُؤتَلِفاتٍ)، أولي أجنِحَةٍ، تُسَبِّحُ جَلالَ عِزَّتِهِ، لا يَنتَجِلونَ ما ظَهَرَ في الخَلقِ مِن صُنعِهِ...

ومِنهُم مَن هُو في خَلقِ الغَهامِ الدُلِّحِ، وفي عِظَمِ الجِيبالِ الشُمَّخِ، وفي قَترَةِ الظَّـلامِ الأيهـَـمِ (أبهتم).

ومِنهُم مَن قد خَرَقَت أقدامُهُم تُخومَ الأرضِ السُّفلىٰ، فهِيَ كَراياتٍ بِيضٍ قــد نَـفذَت في مُخارِقِ الهَواءِ، وتَحَتَها ربحُ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُها علىٰ حيثُ انتَهَت من الحُدُودِ المُتُناهِيَةِ، قدِ استَفرَغَتهُم أشغالُ عِبادَتِهِ٣.

١٩٠١٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على : خَلَقَ اللهُ الملائكةَ مُختَلِفَةً ، وقد رأى رسولُ اللهِ ﷺ جَبرئيلَ
 ولَهُ سِيُّائَةُ جَناحٍ ، علىٰ ساقِهِ الدُّرُّ مِثلُ القَطْرِ على البَقلِ ، قد مَلاً ما بينَ السَّماءِ والأرضِ .

وقالَ : إذا أَمَرَ اللهُ مِيكائيلَ بالهُبوطِ إلَى الدُّنيا صارَت رِجـلُهُ الْبِمـنیٰ في السَّهاءِ السّــابعَةِ والأخرىٰ في الأرضِ السّابعَةِ™.

١٩٠١٧\_عنه ﷺ : إنّ للهِ ملائكةً رُكُّعاً إلىٰ يَومِ القِيامَةِ. وإنّ للهِ ملائكةً شَجَّداً إلىٰ يَسومِ القيامَة॥.

١٩٠١٨ - الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ - في الصَّلاةِ علىٰ حَمَلَةِ العَرشِ وكلِّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ -: اللَّهُمَّ وحَمَلَةُ عَرشِكَ الَّذينَ لا يَفتُرونَ مِن تَسبيحِكَ، ولا يَسأمونَ مِن تَقديسِكَ، ولا يَستَحسِرونَ مِن عِبادَتِكَ، ولا يُؤثِرونَ التَّقصيرَ على الجِدِّ في أمرِكَ، ولا يَغفُلونَ عنِ الوَلَهِ إلَيكَ، وإسرافيلُ مِن عِبادَتِكَ، ولا يُغفُلونَ عنِ الوَلَهِ إلَيكَ، وإسرافيلُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٩١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٦ / ٤٢٣.

<sup>(</sup>۲۰۱۲) تفسير القنتي ۲۰۹/۲۰.

صاحِبُ الصُّورِ الشَّاخِصُ الَّذي يَنتَظِرُ مِنكَ الإِذنَ وحُلولَ الأمرِ فَيُنبَّهُ بِالنَّفَخَةِ صَرعَىٰ رَهَائنِ القَبُورِ، ومِيكائيلُ ذو الجاءِ عِندكَ والمُكانِ الرَّفيعِ مِن طاعَتِكَ، وجِبريلُ الأمينُ علىٰ وَحـيكَ المُطَاعُ في أَهلِ سَهاواتِكَ المُكينُ لَدَيكَ المُقرَّبُ عِندَكَ، والرُّوحُ الَّذي هُو على ملائكةِ الحُبُبِ والرُّوحُ الَّذي هُو على ملائكةِ الحُبُبِ والرُّوحُ الَّذي هُو مِن أَمرِكَ.

فصل عليهم وعلى الملائكة الذين مِن دُونِهم مِن سُكَانِ سَهاواتِكَ وأهبلِ الأمانَةِ على رسالاتِك، والذين لا تَدخُلُهُم سأمّة مِن دُوْوبٍ، ولا إعيامٌ مِن لُغوبٍ، ولا فُتورٌ، ولا تَشغَلُهُم عن تَسبيحِكَ الشَّهَواتُ، ولا يَقطَعُهُم عن تَعظيمِكَ سَهوُ الْفَقَلاتِ، الحُثُشَّعُ الأبصارِ فلا يَرومونَ النَظَرَ إلَيك، النَّواكِسُ الأَذقانِ الَّذِينَ قد طالَت رَغبَتُهُم فيها لَدَيك، المُستَهتَرُونَ بِنذِكرِ آلائك، والمُتُواضِعونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وجَلالِ كِبريائك، والدِّينَ يَقولونَ إذا نَظَروا إلى جَهَنَّمَ تَزفِرُ على أهل مَعصيتِكَ : سُبحانَكَ ما عَبَدناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ.

فصل عليهم... وعلى الرُّوحانيِّينَ مِن ملائكتِك، وأهلِ الزُّلفَةِ عِندك، وحُمَّالِ الغَيبِ إلىٰ رُسُلِك، والمُؤتَّمَنِينَ علىٰ وَحيك، وقَبائلِ الملائكةِ الَّذينَ اختَصَصَتَهُم لنفسِك، وأُغنيتَهُم عن الطَّعامِ والشَّرابِ بتقديسِك، وأسكَنتَهُم بُطونَ أطباقِ سَهاواتِك، والَّذينَ علىٰ أرجائها إذا نَزَلَ الأَمْرُ بتَهَام وَعدِك.

وخُرِّانِ المَـطْوِ، وزَواجِرِ السَّحابِ، والَّذي بصوتِ زَجـرِهِ يُسـمَعُ زَجَـلُ الرُّعـودِ، وإذَا سَبَحَت بهِ حَفيفةُ السَّحابِ النَّمَعَت صَواعِقُ النُروقِ، ومُشَيَّعي الثَّلجِ والنَرَدِ، والهابِطينَ مَع قَطْرِ المَطَرِ إذا نَزَلَ، والقُوّامِ علىٰ خَزائنِ الرَّياحِ، والمُوكَّلينَ بالجِبالِ فلا تَـزولُ، والَّـذينَ عَـرَّفتَهُم مَثاقيلَ المِياهِ وكَيلَ ما تَحويهِ لَواعِجُ الأمطارِ وعَوالجِمُها، ورُسُلِكَ مِن الملائكةِ إلىٰ أهلِ الأرضِ يَكروهِ ما يَنزِلُ مِن البَلاءِ وتَحبوبِ الرَّخاءِ.

والسَّفَرَةِ الكِرامِ البَرَرَةِ، والحُنَظَةِ الكِرامِ الكاتِبينَ، ومَلَكِ المَوتِ وأعوانهِ، ومُنكَرٍ ونَكيرٍ، ورُومانَ فَتَانِ القُبورِ، والطَّاتفينَ بالبَيتِ المُعمورِ، ومالِكِ والحَنَرَنةِ، ورِضوانٍ وسَدَنَةِ الجِسنانِ، والّذينَ ﴿لا يَقْصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُم ويَفْعَلُونَ ما يُؤمَرُونَ﴾ والّذينَ يَقُولُونَ : ﴿سَلامٌ عَلَيكُمْ بِمَا صَبَرْتُمُ فَيْعُمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ والزَّبانيَةِ الَّذينَ إذا قيلَ لَهُم : ﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الجَحيمَ صَلُّوهُ﴾ البَتَدَروهُ سِراعاً ولَم يُنظِروهُ. ومَن أوهَننا ذِكرَهُ ولَم نَعلَمْ مَكانَهُ مِنكَ وبأيِّ أمرٍ وَكَّلْتَهُ، وسُكَّانِ الهَواءِ والأرضِ والماءِ، ومَن مِنهُم علَى الخَلقِ.

فصَلٌ علَيهِم يَومَ يأتي ﴿كُلُّ نَفْسٍ مَعَها سائقٌ وشَهيدٌ﴾، وصَلَّ علَيهِم صَــلاةً تَــزيدُهُم كَرامَةً علىٰ كرامَتِهِم وطهارَةً علىٰ طهارَتِهِم٣٠.

#### كلامٌ في الملائكةِ:

تكرّر ذكر الملائكة في القرآن الكريم، ولم يُذكر منهم بالتسمية إلّا جبريل وميكال، وما عداهما مذكور بالوصف كمَلَك الموت والكرام الكاتبين والسَّفَرة الكرام البررة والرّقيب والعتيد وغير ذلك.

والذي ذكره الله سبحانه في كلامه \_ وتُشايعه الأحاديث السابقة \_ من صفاتهم وأعالهم هو أوّلاً : أنّهم موجودات مكرمون، هم وسائط بينه تعالى وبين العالم المشهود، فما من حادثة أو واقعة صغيرة أو كبيرة إلا وللملائكة فيها شأن، وعليها ملك موكّل أو ملائكة موكّلون بحسب ما فيها من الجهة أو الجهات، وليس لهم في ذلك شأن إلا إجراء الأمر الإلهيّ في مجراه أو تقريره في مستقرّه، كما قال تعالى : ﴿لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ "،

وثانياً : أنّهم لا يعصون الله فيما أمرهم به، فليست لهم نفسيّة مستقلّة ذات إرادة مستقلّة تريد شيئاً غير ما أراد الله سبحانه، فلا يستقلّون بعمل ولا يـغيّرون أمـراً حمّـلهم الله إيّـاه بتحريف أو زيادة أو نقصان، قال تعالىٰ : ﴿لا يَعْصُونَ اللهُ ما أَمْرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما يُؤمّرونَ﴾ ٣٠.

وثالثاً: أنّ الملائكة على كثرتهم على مراتب مختلفة عُلوّاً ودُنوّاً، فبعضهم فوق بعض وبعضهم دون بعض، فحنهم آمر بأمر الله على حامل له إلى المأمور، والمأمور مأمور بأمر الله مطبع له، فليس لهم من أنفسهم شيء البتّة،

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّاديّة: ٢٧ الدعاء ٣.

<sup>(</sup>٢) الأنباء ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) التحريم: ٦

قال تعالىٰ : ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿ وقال : ﴿مُطَاعٍ ثُمَّ أُمَينٍ﴾ ﴿، وقال : ﴿قالوا ماذا قالَ رَبُّكُمْ قالوا الحَقَّ﴾ ﴿.

ورابعاً : أنّهم غير مغلوبين؛ لأنّهم إنّا يعملون بأمر الله وإرادته ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ في السّّماواتِ ولا في الأرْضِ﴾''، وقد قال الله : ﴿واللهُ غالِبٌ علىٰ أَمْرِهِ﴾''، وقال : ﴿إِنَّ الله بالغُ أَمْرِهِ﴾''.

ومن هنا يظهر أنّ الملائكة موجودات منزّهة في وجودهم عن المادّة الجسمانيّة الّتي هي في معرض الزّوال والفساد والتّغيّر، ومن شأنها الاستكمال التّدريجيّ الّذي تتوجّه به إلى غايتها، وربّا صادفت الموانع والآفات فحُرمت الغاية وبطلت دون البلوغ إليها.

ومن هنا يظهر أنّ ما ورد في الرّوايات من صور الملائكة وأشكالهم وهيآتهم الجسهانيّة \_ كها تقدّم نبذة منها في البحث الروائيّ السّابق \_ إنّا هو بيان تمثّلاتهم وظهوراتهم للواصفين من الأنبياء والأثمّة بينه، وليس من التّصوّر والتّشكّل في شيء، ففرق بين التمثّل والتّشكّل؛ فتمثّل الملك إنساناً هو ظهوره لمن يشاهده في صورة الإنسان، فهو في ظرف المشاهدة والإدراك ذو صورة الإنسان وشكله، وفي نفسه والخارج من ظرف الإدراك ملك ذو صورة ملكيّة. وهذا بخلاف التّشكّل والتّصوّر؛ فإنّه لو تشكّل بشكل الإنسان وتصوّر بصورته صار إنساناً في نفسه من غير فرق بين ظرف الإدراك والخارج عنه، فهو إنسان في العين والذّهن معاً، وقد تقدّم كلام في معنى التمثّل في تفسير سورة مريم.

ولقد صدَّق الله سبحانه ما تقدُّم من معنى الَّمْثَل في قوله في قصَّة المسيح ومريم : ﴿فَأَرْسَلْنَا

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) التكوير : ٢١.

<sup>(</sup>۲) سيأ : ۲۳.

<sup>(</sup>٤) ماطر : ٤٤.

<sup>(</sup>۵) يوسف: ۲۱،

<sup>(</sup>٦) الطلاق ٣.

إَلَيْهَا رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً﴾ ٣ وقد تقدَّم تفسيره.

#### كلام في أنَّ الملائكة وسافة في التدبير:

الملائكة وسائط بينه تعالى وبين الأشياء بَدءاً وعَوداً على ما يعطيه القرآن الكريم، بمعنىٰ أنّهم أسباب للحوادث فوق الأسباب المادّية في العالم المشهود قبل حلول الموت والانتقال إلىٰ نشأة الآخرة وبعده.

أمًا في العَود أعني حال ظهور آيات الموت وقبض الروح وإجراء السؤال وثواب القبر وعذابه وإماتة الكلّ بنفخ الصُّور وإحيائهم بذلك والحشر وإعطاء الكتاب ووضع الموازين والحساب والسَّوق إلى الجنّة والنار فوساطتهم فيها غني عن البيان، والآيات الدالَّة على ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها، والأخبار المأثورة فيها عن النبي الله أهل البيت على فوق حدّ الإحصاء.

وكذا وساطتهم في مرحلة التشريع من النزول بالوحي ودفع الشياطين عن المداخلة فيه وتسديد النبيّ وتأييد المؤمنين وتطهيرهم بالاستغفار.

وأمّا وساطتهم في تدبير الأمور في هذه النشأة فيدلّ عليها ما في مفتتح هذه السورة من إطلاق قوله : ﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً \* وَالنَّائِطَاتِ نَشْطاً \* وَالسَّائِعَاتِ سَـبْحاً \* فَـالسَّابِقاتِ سَبْقاً \* فَاللَّذَبُراتِ أَمْراً ﴾ بما تقدّم من البيان.

وكذا قوله تعالىٰ : ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وثَلاثَ ورُباع﴾ ٣ الظـاهر

<sup>(</sup>۱) مريم: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان ؛ ١٧ / ١٧.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۱۰.

بإطلاقه \_علىٰ ما تقدّم من تفسيره \_ في أنّهم خُلقوا وشأنهم أن يتوسّطوا بينه تعالىٰ وبسين خلقه ويرسلوا لإنفاذ أمره الذي يستفاد من قوله تعالىٰ في صفتهم : ﴿بَلْ عِبادُ مُكْرَمُونَ ۞ لا يَسْبِقُونَةُ بِالقَولِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَقْمَلُونَ﴾ "، وقوله : ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُم مِسْ فَـوقِهِم ويَـفعَلُونَ ما يُؤمّرونَ﴾ " وفي جعل الجناح لهم إشارة ذلك.

فلا شغل للملائكة إلّا التوسّط بينه تعالى وبين خلقه بإنفاذ أمره فيهم، وليس ذلك على سبيل الاتّفاق بأن يُجري الله سبحانه أمراً بأيديهم ثمّ يُجري مثله لا بتوسيطهم فلا اختلاف ولا تخلّف في سنّته تعالى : ﴿إِنّ ربّي على صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ "، وقال : ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبديلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَعويلاً ﴾ "،

ومن الوساطة : كون بعضهم فوق بعض مقاماً وأمر العالي منهم السافل بشيءٍ من التدبير؛ فإنّه في الحقيقة توسّط من المتبوع بينه تعالى وبين تابعه في إيصال أمر الله تعالى، كتوسّط ملك الموت في أمر بعض أعوانه بقبض روح من الأرواح، قال تعالى حاكياً عن الملائكة : ﴿وما مِنّا إِلّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ﴾ ﴿، وقال : ﴿مُطاعٍ ثُمَّ أُمينٍ﴾ ﴿، وقال : ﴿حَتّى إذا فُزّعَ عَن قُلُوبِهم قالوا ماذا قالَ ربُّكُمْ قالوا الحَقّ﴾ ﴿

ولا ينافي هذا الذي ذكر \_ من توسّطهم بينه تعالى وبين الحوادث؛ أعني كونهــم أسباباً تستند إليها الحوادث \_ استناد الحوادث إلى أسبابها القريبة المادّية؛ فإنّ السـببيّة طــوليّة لا عرضيّة؛ أى إنّ السبب القريب سبب للحادث، والسبب البعيد سبب للسبب.

كما لا ينافي توسَّطهم واستناد الحوادث إليهم استناد الحوادث إليه تعالى وكونه هو السبب

<sup>(</sup>۱) الأنبياء : ٢٦ و ٢٧.

<sup>(</sup>۲) النجل: ۵۰.

<sup>(</sup>۳) هود : ۵٦.

<sup>(</sup>٤) خاطر : ٤٣.

<sup>(</sup>٥) الصافّات: ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) التكوير : ٢١.

۲۳. أسا (Y)

الوحيد لها جميعاً على ما يقتضيه توحيد الربوبيّة؛ فإنّ السببيّة طوليّة كها سمعت لا عرضيّة، ولا يزيد استناد الحوادث إلى الملائكة استنادها إلى أسبابها الطبيعيّة القريبة، وقد صدَّق القرآن الكريم استناد الحوادث إلى الحوادث الطبيعيّة كها صدَّق استنادها إلى الملائكة.

فمثل الأشياء في استنادها إلى أسبابها المترتبة القريبة والبعيدة وانتهائها إلى الله سبحانه بوجه بعيد كمثل الكتابة يكتبها الإنسان بيده وبالقلم، فللكتابة استناد إلى القلم، ثمّ إلى اليد التي توسّلت إلى الكتابة بالقلم، وإلى وإلى الإنسان الذي توسّل إليها باليد وبالقلم، والسبب بحقيقة معناه هو الإنسان المستقل بالسببيّة؛ من غير أن ينافي سببيّته استناد الكتابة بوجه إلى اليد وإلى القلم.

ولا منافاة أيضاً بين ما تقدّم أنّ شأن الملائكة هو التوسَّط في التدبير وبين ما يظهر من كلامه تعالى أنّ بعضهم أو جميعهم مداومون على عبادته تعالى وتسبيحه والسجود له، كقوله : ﴿ومَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرونَ \* يُسَبِّحُونَ اللَّيلَ والنَّهازَ لا يَفْتَرُونَ فِ"، وقوله : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ عِنْدَ رَبُّكَ لا يَسْتَكْبِرُون عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَةُ ولَـهُ يَشْجِدُونَ فِ"، وذلك لجواز أن تكون عبادتهم وسجودهم وتسبيحهم عين عملهم في التدبير وامتنالهم الأمر الصادر عن ساحة العزّة بالتوسِّط، كها ربًا يومئ إليه قوله تعالى : ﴿وَيُهِ يَسْجِدُ ما في الشّهاواتِ ومَا في الأَرْضِ مِن دَابّةٍ والملائِكةُ وهُمْ لا يسْتَكْبِرُونَ ﴿""."

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) النحل : ٤٩

<sup>(</sup>٤) تقسير الميزان : ٢٠ / ١٨٢.

#### ٣٧١٠\_الملائكةُ الحَفَظةُ

#### اعتاب

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَّكُمُ الْمُوْتُ تَوَقَّنْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقَرِّطُونَ﴾ ١٠٠.

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ يِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدًّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ ".

﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ كِرَاماً كَاتِيِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٣٠.

19.19\_تفسيرُ القتيِّ : ﴿ وَإِنَّ علَيكُم لَحافِظينَ ﴾ قالَ : المُلَكانِ المُوكَّلانِ بالإنسانِ ، ﴿ كِراماً كاتِبِينَ ﴾ يَكتُبونَ الحَسَناتِ والسَّيِّئاتِ " .

19. السُّرِّ وما هو أَخْنَى ا ـ: استَعبَدَهُم بذلك وجَعلَهُم شُهوداً على خَلقِهِ، ليكونَ العِبادُ لمُلازَمتِهِم السُّرِّ وما هو أَخْنَى ا ـ: استَعبَدَهُم بذلك وجَعلَهُم شُهوداً على خَلقِهِ، ليكونَ العِبادُ لمُلازَمتِهِم إيّاهُم أَشَدَّ على طاعَةِ اللهِ مُواظَبَةً ، وعن مَعصيتِهِ أَشَدَّ انقِباضاً ، وكَم مِن عَبدٍ يَهِمُّ بَعصيةٍ فَذَكَرَ مَكانَهُما فارعَوى وكَفَّ ، فيقولُ : ربِّي يَراني و حَفَظَتي عليَّ بذلك تَشهَدُ . وإنَّ اللهُ بِرأْفَتِهِ ولُطفِهِ أَيضاً وكَاللهُ مَا يَهُم بِعِبادِهِ يَذَبُونَ عنهُم مَرَدَةَ الشَّيطانِ وهَوامَّ الأرضِ وآفاتٍ كثيرةً مِن حيثُ لا يَرُونَ بإذنِ اللهِ ، إلى أن يَجِيءَأُمرُ اللهِ عَزَّوجلً ".

19.71 \_ الإمامُ الباقرُ على \_ في قولهِ تعالى : ﴿ لَهُ مَعَقَبَاتٌ مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ \_ : بأمرِ اللهِ مِن أن يَقعَ في رَكِيِّ، أو يَقَعَ عليهِ حائطً، أو يُصيبَهُ شيءٌ : حتى إذا جاءَ القَدَرُ خَلُوا بينَهُ وبينَهُ يَدفَعُونَهُ إِلَى المَقاديرِ ، وهُما مَلَكانِ يَحفَظانِهِ باللَّيلِ ، ومَلَكانِ يَحفَظانِهِ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٦٦.

<sup>(</sup>۲) الرعد: ۱۱.

<sup>(</sup>٣) الانقطار : ١٧\_١٠

<sup>(</sup>٤) تفسير الفتيّ: ٢/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاح ٢٤٢/٢

بالنَّهارِ يَتَعاقَبانِ ١٠٠٠.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لَمَبدِ الأعلىٰ مَولَىٰ آلِ سَامٍ لَمَّا قَالَ لَهُ : قُولُ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّا نَقُدُّ لَهُمْ عَدَّاً﴾ ™ ـ: ما هُو عِندَكَ؟ [قَالَ :] قلتُ : عَدَدُ الأَيَّامِ، قَالَ : إنّ الآباءَ والأُمَّهاتِ يُحصونَ ذلكَ، لا ولكنّهُ عَدَدُ الأنفاسِ ٣.

(انظر) المُراقية : باب ١٥٣٧، المعاد (٣) : باب ٢٩٩٠.

#### ٣٧١١ ـ خصائصُ الملائكةِ

الملائكةِ، أينامُونَ؟ قلتُ : لا أدري، فقالَ : يقولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيلَ والنّهارَ لا الملائكةِ، أينامُونَ؟ قلتُ : لا أدري، فقالَ : يقولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيلَ والنّهارَ لا يَفْتُرُونَ﴾ ثُمَّ قالَ : ألا أُطرِفُكَ عن أبي عبدِاللهِ ﷺ فيهِ بشيءٍ؟ (قالَ :) فقلتُ : بلىٰ، فقالَ : سُئلَ عن ذلكَ، فقالَ : ما مِن حَيٍّ إلّا وهُو يَنامُ ما خَلا اللهَ وَحدَهُ عَزَّوجلَّ، والمَلائكةُ يَسنامونَ، فقلتُ : يقولُ الله عَزَّوجلَّ ، والمُلائكةُ يَسنامونَ، فقلتُ : يقولُ الله عَزَّوجلَّ : ﴿يُسَبِّحُونَ اللّيلَ والنّهارَ لا يَفْتُرُونَ﴾؟ فقالَ : أنفاشُهُم تَسبيحُ نُهُ.

١٩٠٧٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على \_ كمّا سُئلَ عن أكلِ الملائكةِ وشُربِهِم ونِكاحِهِم ـ : لا، إنّهُم يَعيشونَ بنَسيمِ العَرشِ، فقيلَ لَهُ : ما العِلّةُ في نَومِهِم؟ فقالَ : فَرقاً بَينَهُم وبينَ اللهِ عَزَّوجلً؛ لأنّ الّذي لا تأخُذُهُ سِنَةً ولا نَومٌ هُو اللهُ\*".

(انظر) باب ۲۷۰۸ حدیث ۱۹۰۱۰.

### ٣٧١٢ ـ البُيوتُ الَّتي لا تَدخُلُها الملائكةُ

١٩٠٢٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ جَبر ئيلَ أتاني فقالَ : إنَّا مَعشرَ الملائكةِ لا نَدخُلُ بَيتاً فيهِ كلبً.

<sup>(</sup>١) البحار: ٥٩/١٧٩/ ١٦.

<sup>(</sup>۲) مريم : ۸٤،

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٣٣/٢٥٩/٣٣.

<sup>(</sup>٤) كمال الدين ١٦٦٦/٨.

<sup>(</sup>٥) البحار ١٩٣/٥٩٠/٤٥.

ولا تِمثالُ جَسَدٍ، ولا إناةً يُبالُ فيهِ٣٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ : قالَ جَبر ثيلٌ ﷺ : يا رسولَ اللهِ ، إنّا لا نَدخُلُ بَيتاً فيهِ صُورَةُ إنسانٍ ، ولا بَيتاً يُبالُ فيهِ ، ولا بَيتاً فيهِ كلبُ".

١٩٠٢٧\_رسولُ اللهِ ﷺ: أتاني جَبرئيلُ ﷺ فقالَ: يا محمّدُ، كيفَ نَغزِلُ علَيكُم وأنتُم لا تَستاكونَ ولا تَستَنجونَ بالماءِ ولا تَفسِلونَ بَراجِمَكُم ٣٠؟ إنه

<sup>(</sup>١) البحار: ٩٩/ ١١/ ١١٨.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۲٦/۳٩٣/٣

<sup>(</sup>٣) البراجم. هي العقد التي في ظهور الأصابع يحتمع فيها الوسع الواحدة «بُرجُمة» بالصمّ (النهاية: ١٩١٢/١.

<sup>(</sup>٤) بوادر الراونديّ ٤٠٠

# اللَّكوت اللَّكوت

البحار : ٥٩ / ١٤٤ باب ٢٣ «حقيقة الملائكة وصفاتهم».

كنز العمّال: ٦/ ١٣٦ «خَلق الملائكة».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٦ / ٤٣١ «أبحاث تتعلَّق بالملائكة».

البحار : ٥ / ٣١٩ باب ١٧ «الملائكة يكتبون الأعمال».

انظر: الحياء: باب ٩٩٦، العلم: باب ٢٨٥١، الموت: باب ٣٧٢٦.

#### ٣٧١٣ ـ المَلَكوتُ

#### لكتاب

﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّهَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ الْقَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ".

﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ والْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ ١٠٠.

﴿فَسُيْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٣٠.

١٩٠٢٨\_الإمامُ عليَّ على عليَّ على السبحانك ما أعظَمَ ما نَرىٰ مِن خَلقِكَ ! وما أَصغَرَ كُلَّ عَظيمَةٍ في جُنبِ قُدرَتِكَ ! وما أَهوَلَ مانَرىٰ مِن مَلكوتِكَ ! وما أحقَرَ ذلكَ فيما غابَ عنّا مِن سُلطانِك ! ٩٠

19074 عنه ﷺ : الّذي ابتَدعَ الحَلقَ على غيرِ مِنالٍ امتَثلَهُ ... وأرانا مِن مَلَكوتِ قُدرَتِهِ ، وعَجائبِ ما نَطقَت بهِ آثارُ حِكتَهِ ، واعتِرافِ الحاجَةِ مِن الخَلقِ إلىٰ أن يُقيمَها بمِساكِ قُوَّتِهِ ، ما دَلَّنا باضطِرارِ قِيامِ الحُجَّةِ لَهُ علىٰ مَعرِفَتِهِ ... ٣٠.

١٩٠٣٠ عنه ﷺ : هُو القادِرُ الذي إذا ارتَحَتِ الأوهامُ لِتُدرِكَ مُنقَطَعَ قُدرَتِهِ، وحاوَلَ الفِكرُ المُبرَّأُ مِن خَطَراتِ الوَساوِسِ أن يَقعَ علَيهِ في عَميقاتِ غُيوبِ مَلَكوتِهِ... رَدَعَها وهِي تَجوبُ مَهاويَ شُدَفِ الغُيوبِ... رَدَعَها وهِي تَجوبُ مَهاويَ شَدَفِ الغُيوبِ... ٥٠.

١٩٠٣١\_عنه ﷺ : ثمّ خَلَقَ سبحانَهُ لإسكانِ سَهاواتِهِ ، وعِهارَةِ الصَّفيحِ الأعلىٰ من مَلَكوتِهِ ، خَلقاً بَديعاً مِن ملائكتِهِ . . . ™.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٧٥.

<sup>(</sup>۳) يس : ۸۳.

<sup>(</sup>٤) بهج البلاقة : الخطبة ١٠٩

<sup>(</sup>٥ .. ٧) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٨) بهم البلاغة الخطبة ١٥٥

١٩٠٣٣ ــ الإمامُ الصّادقُ على ــ في قولهِ تعالىٰ : ﴿وَكَذَلَكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ...﴾ ــ : كُشِطَ لَهُ عنِ الأرضِ ومَن علَيها، وعَنِ السَّماءِ ومَن فيها، والمَلَكِ الَّذي يَحمِلُها، والعَرشِ ومَن علَيهِ، وفُعِلَ ذلك برَسولِ اللهِ ﷺ وأميرِ المؤمنينَ ﷺ (١٠).

١٩٠٣٤ - الإمامُ الباقرُ ﷺ - أيضاً - : كُشِطَ لَهُ عَنِ الأرضِ حتى رآها ومَن فيها ، وعَنِ السَّهاءِ
 حتى رآها ومَن فيها ، والمَلَكِ الَّذي يَحمِلُها ، والقرشِ ومَن علَيهِ ، وكذلكَ أُرِيَ صاحِبُكُم ".

١٩٠٣٥ ـ تسفسير العسيّاشيّ عن زُرارَةٍ عن أبي جعفرٍ وأبي عبداللهِ ﷺ في قدولِ اللهِ: ﴿وَكَذَلَكَ...﴾ فقالَ أبو جعفرٍ على : كُشِطَ لَهُ عنِ السَّهاواتِ حتى نَظَرَ إلى العَرشِ وما عليهِ. قال : والسَّهاواتُ والأرضُ والعَرشُ والكُرسِيُّ! فقالَ أبو عبداللهِ ﷺ : كُشِطَ لَهُ عن الأرضِ حتى رآها، وعنِ السَّهاءِ وما فيها، والمَلكِ الذي يَحمِلُها، والكرسِيُّ وما عليهِ ٣٠.

١٩٠٣٦ ـ الإمامُ الباقر على ـ أيضاً ـ : أعطِيَ بَصَرُهُ مِن القُوَّةِ ما نَفَذَ السَّماواتِ فرأى ما فيها . ورأى العَرشَ وما فَوقَهُ ، ورأى ما في الأرض وما تَحتَها ...

العَرشِ، وكُشِطَ لَهُ الأرضُ حتى أيضاً ــ:كُشِطَ لإبراهيمَ ﷺ السَّماواتُ السَّبعُ حتَّى نَظَرَ إلى ما فَوقَ العَرشِ، وكُشِطَ لَهُ الأرضُ حتى رأى ما في الهَواءِ، وفُعِلَ بمحمّدٍ ﷺ مِـثلُ ذلكَ، وإنَّي لأرىٰ صاحِبَكُم والأُغْنَةَ مِن بَعدِهِ قَد فُعِلَ بهم مِثلُ ذلكَ اللهِ اللهِ

١٩٠٣٨ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في قولهِ تعالىٰ : ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَو أَدْنَىٰ﴾ ـ: ذاكَ رسولُ اللهِ ﷺ، دَنَا مِن حُجُبِ النَّورِ فرأَىٰ مَلَكُوتَ السَّهاواتِ، ثُمَّ تَدَلَّىٰ ﷺ فَنَظَرَ مِن تَحْتِهِ إلىٰ مَلَكُوتِ الأرضِ، حتَّىٰ ظَنَّ أَنَّهُ في القُربِ مِن الأرضِ كَقَابِ قَوسَينِ أَو أَدنَىٰ ۗ.

١٩٠٣٩ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ إبراهيمَ الحنليلَ لمّا رُفِعَ في المَلَكوتِ وذلكَ قُولُ ربّي : ﴿وَكذلكَ · نُرِي إبراهيمَ مَلَكوتَ السَّماواتِ والأرضِ وَلِيَكونَ مِن المُّــوقِنينَ﴾ قَــوَّى اللهُ بَــصَرَهُ لمّــا رَفَــعَهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القشق: ١ / ٢٠٥.

<sup>(</sup>۲) البحار: ۱۵/۷۲/۱۲ م۱.

<sup>(</sup>٣-٤) تفسير العيّاشيّ: ١ / ٣٦٤ / ٣٥ و ح٣٦.

<sup>(</sup>٥) النجار: ۱۸/۲۲/۱۲.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع ، ١٣١ / ١.

دُونَ السَّهَاءِ حتى أَبِصَرَ الأَرضَ ومَن علَيها ظاهِرِينَ ومُستَتِرِينَ، فرأَىٰ رَجُلاً واسرأةً على فاحِشَةٍ فدَعا علَيها بالهَلاكِ فهَلكا، ثُمَّ رأَىٰ آخَرَينِ فدَعا علَيها بالهَلاكِ فهَلكا، ثُمَّ رأَىٰ آخَرَينِ فهَمَّ بالدُّعاءِ علَيها بالهَلاكِ فأوحَى اللهُ آخَرينِ فهَمَّ بالدُّعاءِ علَيها بالهَلاكِ فأوحَى اللهُ إلَيهِ : يا إبراهيمُ، اكْفُ دَعوتَك عن عبادِي وإمائي؛ فإني أنا الغَفورُ الرَّحيمُ الجَبّارُ الحَليمُ، لا تَنفَعُني طاعَتُهُم، ولَستُ أسوسُهُم بشِفاءِ الفَيظِ كسِياسَتِك، فاكفُن دَعوتَك عن عبادي فإنّا أنت عبد نذير، لا شَريك في المملكةِ، ولا مُهيمِنُ عليً "ولا على عبادي، وعبادي معي بينَ خِلالٍ " ثلاثٍ: إمّا تابوا إليَّ فتُبتُ عليهم وغَفَرتُ دُنوبَهُم وسَتَرتُ عبودي، وعبادي معي بينَ خِلالٍ " ثلاثٍ: إمّا تابوا إليَّ فتُبتُ عليهم وغَفَرتُ دُنوبَهُم وسَتَرتُ عبوبيهم، وإمّا كَفَفتُ عنهم عَذابي لعِلمي بأنّهُ سيَخرُجُ مِن أصلابِهم ذُرِّيَاتٌ مؤمِنونَ فأرفِقُ عبوبهم، وإمّا كَفَفتُ عنهم عَذابي لوطعي بأنّهُ سيَخرُجُ مِن أصلابِهم ذُرِّيَاتٌ مؤمِنونَ فأرفِقُ اللهَابِي الكافِرينَ، وأتأتَى بالأمّهاتِ الكافِراتِ، وأرفَعُ عَنهُم عَذابي ليَخرُجَ ذلك المؤمنُ " من عُدابي المَقورينَ وأن أن بالأمّهاتِ الكافِراتِ، وأرفَعُ عَنهُم عَذابي ليَخرُجَ ذلك المؤمنُ " من أصلابِهم، فإذا تَزايَلوا حَقَّ بهم عَذابي وحاقَ بهم بَلائي، وإن لَم يَكُن هذا ولا هذا فإنّ الذي أصلابِهم، فإذا تَزايَلوا حَقَّ بهم عَذابي وحاقَ بهم بَلائي، وإن لَم يَكُن هذا ولا هذا فإنّ الذي أعلَمُ العَدمُ المَعْدمُ المَحْدمُ أَلَم مِن عَذابي وبينَ عِبادي فإنّ عَذابي ليَبادي على حَسبِ جَلالي وكِبريائي. المَلامُ العَلامُ العَلامُ الحَكيمُ، أدّتُرهُم بعِلمي، وأنفُ فيهم قضائي وقدَل يَن عَدابي ومينَ عِبادي فإنّ أَلمَامُ العَلامُ العَلَامُ العَلامُ العَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمَ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ العَلَمُ العَلَمَ والعَلَمُ والعَلَمُ والعَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ والعَلَمُ العَلَمُ العَلَمَ العَلَمَ العَلَمُ العَلَمَ العَلَمَ العَمْ العَلَمُ العَلَمَ العَلَلَمُ العَ

1902- الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَمَا رأى إبراهيمُ ﷺ مَلَكُوتَ السّاواتِ والأرضِ، التَفَتَ فرأى رجُلاً يَزنِي فدَعا عليهِ فات، ثُمّ رأى آخَرَ فدَعا عليهِ فات، حتى رأى ثلاثةً فدَعا عليهِ مات، حتى رأى ثلاثةً فدَعا عليهِ فات، فأتوا، فأوحَى اللهُ عزّ ذِكرُهُ إليهِ: يا إبراهيمُ، إنّ دَعوَتَك مُجابَةً فلا تَدْعُ على عِبادي فإني لو شِئتُ لَمَ أَخلَقْهُم، إني خَلَقتُ خَلق على ثلاثةِ أصنافٍ: عَبداً يَعبُدُنِي لا يُشرِكُ بِي شيئاً فأثيبُهُ، وعبداً يَعبُدُ غَيري فأخرِجُ مِن صُليهِ مَن يَعبُدُنِي اللهِ مَن يَعبُدُنِي اللهِ اللهِ مَن يَعبُدُنِي اللهِ مِن صُليهِ مِن صُليهِ مَن يَعبُدُنِي اللهِ اللهِ اللهِ المَن يَعْوَنَنِي ، وعبداً عَبَدَ غَيري فأخرِجُ مِن صُليهِ مَن يَعبُدُنِي اللهِ اللهِ اللهِ مَن يَعبُدُنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### القفسيراء

<sup>(</sup>١) هيمن فلان على كذا : صار رقيباً عليه وحافظاً . (كما في هامشالمصدر).

<sup>(</sup>٢) الخلال: الخصال: (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) في نسخة : ليخرج أولئك المؤمنون (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٤) البحار: ١٢/ ٦٠/ ٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٤٧٣/٣٠٥/٨

قوله تمالى : ﴿وكذلك نُرى إبراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّهاواتِ والأَرضِ...﴾ إلخ، ظاهر السياق أن تكون الإشارة بقوله : ﴿كذلك﴾ إلى ما تضمّنته الآية السابقة : ﴿وَإِذْ قَالَ إِبراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَنَّ تَحُونُ السَّالَ مَا أَشَالًا مِن أَلَا الله السَّالُ مِن الله السَّالُ مِن الرَّاءة نُرى إبراهيم مُلك السَّاوات والأرض.

وبمعونة هذه الإشارة ودلالة قوله في الآية التالية : ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيلُ﴾ الدالَّة عـلَى
ارتباط ما بعده بما قبله، يظهر أنّ قوله : ﴿نُري﴾ لحكاية الحال الماضية كقوله تعالىٰ : ﴿ونُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضعِفوا في الأرضِ﴾ ٣٠.

فالمعنى : أنّا أرينا إبراهيم ملكوت السهاوات والأرض فبعنه ذلك أن حاج أباه وقومه في أمر الأصنام وكشف له ضلالهم، وكنّا نمدّه بهذه العناية والموهبة وهي إراءة الملكوت، وكان على هذه الحال حتى جنّ عليه الليل ورأى كوكباً.

وبذلك يظهر أنّ ما يتراءى من بعضهم : أنّ قوله : ﴿وكذلكَ نُري...﴾ إلخ، كالم عترضة لا ير تبط بما قبله ولا بما بعده، وكذا قول بعضهم : إنّ إراءة الملكوت أوّل ما ظهر من أمرها في إبراهيم ﷺ أنّه لمّا جنّ عليه الليل رأى كوكباً... إلخ، فاسد لا ينبغي أن يُصار إليه.

وأمّا ملكوت السهاوات والأرض، فالملكوت هو المُلك مصدر كالطاغوت والجَبَروت، وإن كان آكد من حيث المعنى بالنسبة إلى الملك كالطاغوت والجبروت بالنسبة إلى الطغيان والجبر أو الجبران.

والمعنى الذي يستعمله فيه القرآن هو المعنى اللَّغويّ بعينه من غير تفاوت كسائر الألفاظ المستعملة في كلامه تعالىٰ، غير أنّ المصداق غير المصداق؛ وذلك أنّ الملك والملكوت وهو نوع من السلطنة إنّا هو فيا عندنا معنى افتراضيّ اعتباريّ بعننا إلى اعتباره الحاجة الاجتاعيّة إلى نظم الأعمال والأفراد نظماً يؤدّي إلى الأمن والعدل والقوّة الاجتاعيّات، وهو في نفسه يقبل النقل والهبة والغصب والتغلّب كما لانزال نشاهد ذلك في المجتمعات الإنسانيّة.

١١ التصص ه

وهذا المعنىٰ علىٰ أنَّه وضعيّ اعتباريّ وإن أمكن تصويره في مورده تعالىٰ من جـهـة أنَّ الحكم الحقّ في المجتمع البشريّ لله سبحانه كما قال تعالىٰ : ﴿إِنِ الحُكُمُ إِلَّا للَّهِ﴾™ وقال : ﴿لَهُ الحَمْدُ في الأُولَىٰ والآخِرَةِ ولَهُ الحُكْمُ﴾" لكن تحليل معنىٰ هذا الملك الوضعيّ يكشف عن ثبوت ذلك في الحقائق ثبوتاً غير قابل للزوال والانتقال، كما أنّ الواحد منّا يملك نفسه بمعنىٰ أنَّه هو الحاكم المسلَّط المتصرَّف في سمعه وبصره وسائر قواه وأفعاله؛ بحيث إنَّ سمعه إنَّا يسمع وبصره إنَّما يبصر بتبع إرادته وحكمه، لا بتبع إرادة غيره من الأناسيّ وحكمه. وهــذا مـعنيًّ حقيقٌ لا نشكٌ في تحقّقه فينا مثلاً تحقّقاً لا يقبل الزوال والانتقال كما عرفت. فالإنسان يملك قوى نفسه وأفعال نفسه وهي جميعاً تبعات وجوده قائمة به غير مستقلّة عنه ولا مستغنية عنه، فالعين إنَّما تبصر بإذن من الإنسان الذي يبصر بها، وكذا السمع يسمع بإذن منه، ولولا الإنسان لم يكن بصر ولا إبصار ولا سمع ولا استاع، كما أنّ الفرد من الجمتمع إنَّما يتصرَّف فيما يتصرَّف فيه بإذن من الملك أو وليَّ الأمر. ولو لم تكن هذه القوَّة المدبّرة التي تتوحَّد عندها أزمّة المجتمع لم يكن اجتاع، ولو منع عن تصرّف من التصرّفات الفرديّة لم يكن له أن يتصرّف ولا نفذ منه ذلك. ولا شكّ أنّ هذا المعنىٰ بعينه موجود لله سبحانه الذي إليه تكوين الأعيان وتدبير النظام، فلا غنىٰ لمخلوق عن الخالق عزّ اسمـه لا في نفسه ولا في توابع نفسه من قويٰ وأفعال، ولا استقلال له لا منفرداً ولا في حال اجتماعه مع سائر أجزاء الكون وارتباط قوى العالم وامتزاج بعضها ببعض امتزاجاً يكوّن هذا النظام العامّ المشاهد.

قال تعالىٰ : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ﴾ ﴿ وقال تعالىٰ : ﴿ فَتُو مُلْكُ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ ﴿ وقال تعالىٰ : ﴿ تَبَارَكَ الّذي يَبَدِهِ الْمُلْكُ وهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرُ ۞ الّذي خَلَقَ المَوتَ والحَمَياةَ - إلىٰ أن قال ـ الّذي خَلَقَ سَبْعَ سَهَاوَاتٍ طِبَاقاً ﴾ ﴿ وَالآيَاتِ كَمَّا تَرَىٰ ـ تُعَلِّلُ الْمَـلُكُ بِالْحَلْقِ،

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) القصصي ، ۷۰،

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٢٦.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١٢٠.

<sup>(</sup>٥) الملك ١٠ ٣\_١

فكون وجود الأشياء منه وانتساب الأشياء بوجودها وواقعيّتها إليه تعالى هو المِلاك في تحقّق ملكه، وهو بمعنىٰ ملكه الذي لا يشاركه فيه غيره ولا يزول عنه إلىٰ غيره، ولا يقبل نقلاً ولا تفويضاً يغنى عنه تعالىٰ وينصب غيره مقامه.

وهذا هو الذي يفسّر به معنى الملكوت في قوله : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ ﴾ فالآية الثانية تبيّن أنّ ملكوت كلّ شيءٍ هو كلمة ﴿كُن﴾ الّذي يقوله الحقّ سبحانه له، وقولُه فعلُه، وهو إيجاده له.

فقد تبيّن أنّ الملكوت هو وجود الأشياء من جهة انتسابها إلَى الله سبحانه وقيامها به، وهذا أمر لا يقبل الشّركة ويختصّ به سبحانه وحده، فالربوبيّة التي هي الملك والتدبير لا تقبل تفويضاً ولا تمليكاً انتقاليّاً.

ولذلك كان النظر في ملكوت الأشياء يهدي الإنسان إلى التوحيد هداية قطعيّة، كها قال تعالى : ﴿ أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيءٍ وأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَيِّ حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ والآية ـ كها ترىٰ \_ تحاذي أوّل سورة الملك المنقول آنفاً.

فقد بان أنّ المراد بإراءة إبراهيم ملكوت السهاوات والأرض ـ على ما يعطيه التدبّر في سائر الآيات المربوطة بها ـ هو توجيهه تعالى نفسه الشريفة إلى مشاهدة الأشياء من جهة استناد وجودها إليه، وإذ كان استناداً لا يقبل الشّركة لم يلبث دون أن حكم عليها أن ليس لشيءٍ منها أن يربَّ غيره ويتولَّى تدبير النظام وأداء الأمور، فالأصنام تحاثيل عملها الإنسان وسهم أسهاء لم يسترل الله عسليها مسن سلطان، وما هذا شأنه لا يسرب الإنسان ولا يملكه وقد عملته يد الإنسان. والأجرام العلويّة كالكوكب والقمر والشمس تتحوّل عليها المخال فتغيب عن الإنسان بعد حضورها، وما هذا شأنه لا يكون له المملك وتولِّي التدبير

<sup>(</sup>۱) پس ۸۳،۸۲۰

<sup>(</sup>٢) الأعراب. ١٨٥.

تكويناً كها سيجيء بيانه.

قوله تعالىٰ : ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُـوقِنِينَ﴾ اللام للـتعليل، والجـملة مـعطوفة عـلىٰ أخـرى محذوفة، والتقدير : ليكون كذا وكذا وليكون من الموقنين.

واليقين هو العلم الذي لا يشوبه شكّ بوجه من الوجوه، ولعلّ المسراد به أن يكون علىٰ يقين بآيات الله علىٰ حدّ مافي قوله : ﴿وجَعَلْنا مِنْهُم أَيْمَةٌ يَهْدُونَ بأَمْرِنا لَمَّا صَبَروا وكانُوا بآياتِنا يُوقِنونَ﴾'' وينتج ذلك اليقين بأسهاء الله الحسنىٰ وصفاته العُليا.

وفي معنىٰ ذلك ما أنزله في خصوص النبيّ ﷺ، قال : ﴿شَبْحَانَ الَّذِي أَسَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيلاً مِن الْمَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الحُرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْمُقْصَى الَّذي بارَكْنا حَولَهُ لِنُريَهُ مِن آياتِنا﴾ ٣ وقال : ﴿ما زاغَ البَصَرُ وما طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الكُبْرَىٰ﴾ ٣ وأمّا اليقين بذاته المتعالية فالقرآن يجلّه تعالىٰ أن يتعلّق به شكّ أو يحيط به علم، وإنّا يسلّمه تسليماً.

وقد ذكر في كلامه تعالىٰ من خواصّ العلم اليقينيّ بآياته تعالىٰ انكشاف ما وراء ستر الحسّ من حقائق الكون على ما يشاء الله تعالىٰ، كما في قوله : ﴿كُلّا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقينِ \* لَتَرَوُنَّ الجَحيمَ﴾ " وقوله : ﴿كُلّا إِنّ كِتابَ الأَبْرارِ لَني عِلْيّينَ \* وما أدراكَ ما عِلْيُونَ \* كِتابُ مَرْقومٌ \* يَشْهَدُهُ المُقَرَّبُونَ﴾ ".

#### ٣٧١٤ ـ حُجُبُ المَلَكوتِ

١٩٠٤١ ــرسولُ اللهِ ﷺ ـــ في لَيلةِ الإسراءِ ــ : فلَمَّا نَزَلتُ وانتَهَيتُ إلىٰ سَهاءِ الدُّنيا نَظَرتُ أَسفَلَ مِنِّي، فإذا أنا برَهَجٍ ودُخانٍ وأصواتٍ، فقلتُ : ما هذا ياجِبريلُ؟ قـــالَ : وهــذهِ الشَّــياطينُ يَحومونَ علىٰ أُعيُنِ بَنِي آدمَ أن لا يَتَفكّروا في مَلكوتِ السَّهاواتِ والأرضِ، ولَولا ذلك لَرأْتِ

<sup>(1)</sup> السجدة : 3T.

<sup>(</sup>Y) الإسراء: 1.

<sup>(</sup>٣) النجم: ١٨،١٧.

<sup>(</sup>٤) التكاثر: ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير الميران . ١٦٩/٧ ، والآيات من سورة المطقّعين ١٦٩/٨

المَلكوت المَلكوت

العجائب".

١٩٠٤٢ عنه ﷺ : لولا أنَّ الشَّياطينَ يَحُومونَ علىٰ قُلوبِ بَني آدمَ لَنَظَروا إلىٰ مَـلَكوتِ السَّهاءِ ٣٠.

الشَّهاواتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ والأرضِ ٣٠.

(انظر) القلب: باب ۳۳۹۰، ۳۳۹۹.

(١) كنز المثال ، ٣١٨٦١.

<sup>(</sup>٧) السحبّة البيضاء : ١٣٥/٢، وفي هامشه : أخرجه أحمد عن أبي هريرة باختلاف، وقوله : «يحومون» من حامّ الطائر حبولّ النسبيء إذا دار .

<sup>(</sup>٣) الكاني: ١٣/٢٦٣/٢.



البحار : ٧٧/ ٣٧٧ باب ١٣٩ «الإملاء والإمهال علَى الكفّار».

البحار: ٣٨٧/٧٣ باب ١٤١ «وقت ما يُفلِّظ علَى العبد في المعاصي واستدراج الله تعالى».

انظر: عنوان ٤٨٣ هالامتحان.

البلاء : باب ٤٠٣، النعمة : باب ٢٩١٠، الظلم : باب ٢٤٥٧.

#### ٣٧١٥ ـ الإملاءُ

#### الكتاب

﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَغًا غُلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّا غُلِي لَمْمْ لِـيَزْدَادُوا إِثْمَا وَلَمْـمْ عَــذَابٌ مُهِينٌ﴾ ١٠٠.

﴿وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَئِتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ \* فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِلَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيِثْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْمٍ مَشِيدٍ \* أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمْمُ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَسْفَمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَسْفَمَى الْقُلُوبُ الْقِي فِي الصَّدُورِ \* وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنَا تَعْدُونَ \* وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَئِتُ لَمَا وَهِيَ ظَالِلَةً ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمُصِيرُ ﴾ ".

(انظر) آل عمران ۱۹۷،۱۹۱ والعبائدة: ۷۱ والأنبعام ٤٤ والأعبراف ۹۶، ۹۵، ۱۸۲، ۱۸۲ والتبوية: ۸۵ ويونس ۱۱ وهود ۶۸ والرعد: ۳۲ والجحر ۳۰، والنحل ۲۱ والكهف. ۵۸ ومريم ۸۶ وطه: ۲۲۱ ۱۳۱ والأنبياء ۱۱۱،۶۶ والمؤمنون: ۵۵،۵۵ والفرقان: ۱۸ والشعراء: ۱۶۲، ۲۰۰ والعنكبوت: ۳۵ ولقمان ۲۶ وفاطر: ۶۵ ويس ۶۳،۶۶ وغاهر ۵،۵ وفضلت: ۵۵ والشوری ۲۱۰ والزخرف: ۲۹ والذاريات ۶۲،۶۲ والقلم: ۵۵ والمدترً : ۱۱ ـ ۲۱ والمرسلات ۶۲ والطارق ۱۵ ـ ۱۷ ـ ۱۲.

١٩٠٤٤ ـ الإمامُ عليُّ على : ما ابتَلَى اللهُ أَحَداً عِبْلِ الإملاءِ لَهُ ٣٠.

19-20 الإمامُ الرَّضَا عُلِمُ وقد قالَ الحسينُ بنُ الحسنِ ؛ إنِّي تَرَكَتُ ابنَ قِياما اللهِ مِن أعدىٰ خَلقِ اللهِ لكَ ـ: ذلكَ شَرَّ لَهُ. [قالَ :] قلتُ : ما أعجَبَ ما أسمَعُ مِنكَ جُعِلتُ فِـداكَ! قــالَ : أعجَبُ مِن ذلكَ إبليسٌ، كانَ في جِوارِ اللهِ عَزَّوجلَّ في القُربِ مِنهُ، فأمَرَهُ فأبيٰ وتَعَزَّزَ وكانَ مِن ألكافِرينَ، فأملَى اللهُ لَهُ. واللهِ، ما عَذَّبَ اللهُ بشيءٍ أشَدَّ مِن الإملاءِ. واللهِ يا حسينُ ما عذَّبَهُمُ اللهُ بشيءٍ أشَدَّ مِن الإملاءِ. واللهِ يا حسينُ ما عذَّبَهُمُ اللهُ بشيءٍ أشَدَّ مِن الإملاءِ. واللهِ يا حسينُ ما عذَّبَهُمُ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الحجّ : ٤٨\_٤٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ١١٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١٨٠ / ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) هو الحسين بن قياما الواقفتي، كان يجحد أبالحسن الرُّ شاعيُّ ، (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) البحار: ٥ / ٢١٦ / ٣

١٩٠٤٦ـالإمامُ الباقرُ ﷺ : أملَى الله عَزَّوجلَّ لِفِرعَونَ ما بينَ الكَلِمَتَينِ : قَولِهِ : ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعلىٰ﴾ وقَولِهِ : ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُم مِن إِلَٰهٍ غَيرِي﴾ أربَعينَ سَنَةً ، ثُمَّ أَخَـذَهُ اللهُ نَكـالَ الآخِـرَةِ والأُولىٰ، وكانَ بَينَ أَن قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ لِموسىٰ وهارونَ ﷺ : ﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُا﴾ وبَينَ أَن عَرَّفَهُ اللهُ تعالىٰ الإجابَةَ أربَعينَ سَنةً ‹ . .

19٠٤٧-الدرّ المنثورعن يزيدِ بنِ مَيسَرةَ : أُجِدُ فيها أَنزَلَ اللهُ على موسىٰ : أَيَفرَحُ عَبدي المؤمنُ أَن أَبسُطَ لَهُ الدَّنيا وهُو أَقرَبُ لَهُ أَن أَبسُطَ لَهُ الدَّنيا وهُو أَقرَبُ لَهُ مِني ؟! ثُمِّ تَلا : ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّا غُدُّهُمْ بِهِ مِن مالٍ وبَنينَ \* نُسارِعُ لَهُمُ فِي الحَدِيْراتِ بَـلُ لا يَشْعُرونَ ﴾ ".

١٩٠٤٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : وطالَ الأمَدُ بِهِم ليَستَكيلوا الحَيزيّ، ويَستَوجِبوا الغِيرَ٣٠.

#### التفسيره

قوله تعالىٰ : ﴿ولا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ كَفَروا...﴾ لمَّا طيّب نفس نبيّه في مسارعة الكفّار في كفرهم ـ أنّ ذلك في الحقيقة تسخير إلهيّ لهم لينساقوا إلىٰ حيث لايبق لهم حظّ في الآخرة \_ عطف الكلام إلى الكفّار أنفسهم، فبيّن أنّه لا ينبغي لهم أن يفرحوا بما يجدونه من الإملاء والإمهال الإلهيّ؛ فإنّ ذلك سَوق لهم بالاستدراج إلىٰ زيادة الإثم، ووراء ذلك عذاب مهين ليس معه إلّا الهوان، كلّ ذلك بمقتضىٰ سنّة التّكيل".

<sup>(</sup>١) الخصال: ٣٩٥ / ١١.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المشور : ٦ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة · الحطبة - ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الميران ٢٩/٤٠



## الإستِمناء

البحار: ۷۹ / ۹۵ باب ۸۰ «الاستِمناء».

البحار: ١٠٤/ ٣٠ باب ٣٢ «الخَضْخَضة والاستِمناء».

وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٧٤ باب ٣ «مَن استمنيٰ فعليه التعزير».

#### ٣٧١٦ ـ الاستِمناءُ

١٩٠٤٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ألا لَعنَةُ اللهِ والملائكةِ والنّاسِ أَجمَعينَ علىٰ مَنِ اسْتَقَصَ شسيئاً
 مِن حَقّي ... وعلىٰ ناكِح البّهيمَةِ ، وعلىٰ ناكِح يَدِهِ (١٠٠).

١٩٠٥٠ ــ الإمامُ الصَّادقُ عِنْهُ : ثلاثةً لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ ولا يَنظُرُ إِلَيهِم ولا يُزَكِّيهِم ولَهُم عَذابٌ أَليمٌ : النَّاتِفُ شَيبَهُ، والنَّاكِحُ نفسَهُ، والمَنكوحُ في دُبُرِهِ٣.

19.0١ عنه على عنه في كتابه، وفاعله كنا عن الخضخضة -: إثم عظيم قد نَهَى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكيح نفسه، ولو علمتُ بمن يَفعَلُهُ ما أكلتُ مَعهُ. فقالَ السّائلُ : فَبيَّنْ لي يابنَ رسولِ اللهِ عَلَى كتاب أَلَا عَلَى عَلَهُ مَا أَكَلَتُ مَعهُ. فقالَ السّائلُ : فَبيِّنْ لي يابنَ رسولِ اللهِ عَلَى إِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى ال

١٩٠٥٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : ناكِحُ الكَفُ مَلعونُ ٩٠٠

١٩٠٥٣ ــ الإمامُ الصّادقُ علا : إنّ أميرَ المؤمنينَ على أَتِيَ برَجُلٍ عَبَثَ بذَكَرِهِ، فضَرَبَ يَدَهُ حتَّى احمَرَت، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِن بَيتِ المالِ<sup>س</sup>.

<sup>(</sup>١) كنزالمثال: ٥٧ -٤٤.

<sup>(</sup>٣٠٠٣) اليحار : ٧٩/ ١/٩٥ و ١/٢٠/١٠٤.

<sup>(</sup>٤) عوالي اللألي : ١ / ٢٦٠ / ٣٨.

 <sup>(</sup>٥) الكافي ٧٠ / ٢٦٥ / ٢٥.

## المَوت المَوت

البحار : ٦ / ١١٦ باب ١ «حكمة الموت وحقيقته».

كنز العمّال : ١٥ / ٧٦٢ ـ ٧٦٢ «كتاب الموت وأحوال تقع بعده».

وسائل الشيعة : ٢ / ٦٢١ «أبواب الاحتضار».

البحار: ۸۱/ ۱۷۰\_۱۹۷، ۸۲/ ۱\_۱۸۹ «أبواب الجنائز».

عنوان ٤ «الأجل». ٣٥ «اليرزخ». ٤٢٧ «القبر»، ٣٧٤ «المعاد(١)». ٢٠٩ «زيارة القبور».

۲۷۹ «الشهادة (۲)» ، ۲۰۵ «المصيبة» ،

الحجَّ : باب ٧٠٦، الذُّنْب : بـاب ١٣٨٧، الزكاة : بـاب ١٥٨١، العـلم : بـاب ٢٨٤٤، الفـقر : ياب ٣٢٢١، ٣٢٣٠، الصدقة : باب ٢٢٢٤.

#### ٣٧١٧ \_ المَوتُ

#### الكتاب

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمُؤْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾…

١٩٠٥٤ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لِكُلُّ حَيٌّ مَوتٌ ٣٠.

١٩٠٥٥ \_عنه ﷺ : المَوتُ أُوَّلُ عَدلِ الآخِرَةِ'".

١٩٠٥٦ عنه على: بالمَوتِ تُختَمُ الدُّنيا".

١٩٠٥٧ \_عنه على : المُوتُ بابُ الآخِرَةِ٠٠٠.

١٩٠٥٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إذا ماتَ أَحَدُكُم فَقَد قامَت قِيامَتُهُ، فاعبُدوا اللهَ كَانَّكُم تَرَونَهُ. واستَغفِروهُ كلَّ ساعَةِ٣٠.

١٩٠٥٩\_عنه ﷺ : إذا ماتَ أَحَدُكُم فَقد قامَت قِيامَتُهُ، يَرِيٰ ما لَهُ مِن خَيرٍ و شَرٍّ ٣٠.

١٩٠٦٠ ــ الإمامُ علي على على الآجالَ فأطالها وقَصَّرَها، وقَدَّمَها وأخَّرَها، ووَصَلَ بالمَوتِ أسبابَها، وجَعَلَهُ خالجٍاً لأشطانِها ١٩، وقاطِعاً لِمَراثر أقرانها ١٠٠٠٠.

١٩٠٦١ عنه ﷺ : الحَمدُ للهِ الّذي شَرَعَ الإسلامَ فسَهَّلَ شَرائعَهُ لِمَن وَرَدَهُ... التَّـصديقُ مِنهاجُهُ، والصّالحِياتُ مَنارُهُ، والمَوتُ غايتُهُ، والدُّنيا مِضهارُهُ، والقِيامَةُ حَلبَتُهُ، والجُنَّةُ سُبقَتُهُ ٥٠٠.

١٩٠٦٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أنا النَّذيرُ ، والمَوتُ المُغِيرُ ، والسَّاعَةُ المَوعِدُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>Y) الملك : Y.

<sup>(</sup>٢\_٢) غرر الحكم : ٧٢٨٦، ١٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) نهج إلبلاغة : الخطية ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٣١٩.

<sup>(</sup>٦-٦) كنز العثال: ٤٢١٢٣،٤٢٧٤٨.

 <sup>(</sup>A) خالجاً : جاذباً. لأشطانها : جمع شَطَن \_كَسب \_ وهو الحبل الطويل. شبّه به الأعمار الطويلة. (كما فسي هـامش نـ هج البـ لاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٩) المرائر : جمع مريرة ؛ وهو الحبل الشديد الفتل ، والأقران : جمع قَرَن \_ بالتحريك \_ وهو الحبل يُجتمع به بعيران . (كما فسي هـامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) نهم البلاغة الخطبة ٩١ و ١٠٦.

<sup>(</sup>١٢) تبيه الخواطي: ١ / ٢٨٠

١٩٠٦٣ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : إنّ المَوتَ هادِمُ لَذَاتِكُم، ومُكَدَّرُ شَهَواتِكُم، ومُباعِدُ طَيّاتِكُم، ومُكاتِكُم، ومُجاعِدُ طَيّاتِكُم، وأثرٌ غيرُ مَعلوبٍ، وواتِرٌ غيرُ مَعلوبٍ، قد أَعلَقَتكُم حَبائلُهُ... فيُوشِكُ أن تَغشاكُم دَواجي ظُلَلِهِ، واحتِدامُ عِلَلهِ\!.

١٩٠٦٤ ـ عنه على : إن للهِ مَلَكاً يُنادي في كلُّ يَومٍ : لِدُوا لِلمَوتِ، واجمَعُوا لِلفَناءِ، وابنُوا لِلخَرابِ٠٠٠.

19.70 ــرسولُ الله ﷺ: المَوتَ المَوتَ! ألا ولابُدَّ مِن المَوتِ، جاءَ المَوتُ بما فيهِ، جاءَ بالرَّوحِ والرَّاحَةِ والكَرَّةِ المُبارَكَةِ إلى جَنَّةٍ عالِيَةٍ لأهلِ دارِ الخُلُودِ، الَّذينَ كانَ لَهَا سَعيُهُم وفيها رغبَتُهُم. وجاءَ المَوتُ بما فيهِ بالشَّقوَةِ والنَّدامَةِ وبالكَرَّةِ الخَساسِرَةِ إلى نارٍ حساميَةٍ لأهسل دارِ الخُرورِ، الذينَ كانَ لَهَا سَعيُهُم وفيها رغبَتُهُم. وهيها رغبَتُهُم.

١٩٠٦٦ \_عنه ﷺ: مَن ماتَ علىٰ شيءٍ بَعْتُهُ اللهُ علَيهِ ٣٠.

١٩٠٦٧ \_عنه ﷺ : يُبعَثُ كلُّ عَبدٍ علىٰ ما ماتَ علَيهِ ٣٠.

١٩٠٦٨ عند ﷺ: المُسلمُ إذا حَضَرَتهُ الوَفاةُ سَلَّمَتِ الأعضاءُ بَعضُها على بَعضٍ. تقولُ : علَيكَ السَّلامُ تُفارِقُني وأَفارِقُكَ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ ٥٠.

19•79\_الإمامُ الرَّضاعِ : إنَّ أُوحَشَ ما يكونُ هذا الحَنَقُ في ثلاثةِ مَواطِنَ : يَومَ يُولَدُّ ويَخرُجُ مِن بَطنِ أُمِّهِ فَيَرَى الدُّنيا، ويَومَ يَمُوتُ فيُعايِنُ الآخِرَةَ وأهلَها، ويَــومَ يُــبَعَثُ فــيَرى أحكاماً لَم يَرَها فى دارِ الدُّنيا...™.

١٩٠٧٠ ــ الإمامُ زينُ العبدينَ على : أشَدُّ ساعاتِ ابنِ آدمَ ثلاثُ ساعاتٍ : السّـاعَةُ التي يُعايِنُ فيها ملَكَ المُوتِ ، والسّاعَةُ الَّتي يَقومُ فيها مِن قَبرِهِ ، والسّاعَةُ التي يَقِفُ فيها بينَ يَدَيِ اللهِ . تباركَ وتعالىٰ، فإمّا إلَى الجنّةِ ، وإمّا إلى النّارِ ... ٣٠.

<sup>(</sup>١.١) نهج البلاغة الخطبة ٢٣٠ والحكمة ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢٧/٢٥٧/٣.

<sup>(</sup>ع... ٦) كنز الستال : ٢٧٢١، ٢٧٢٢، ٤٢١٨٤

<sup>(</sup>٧) عيون أخبار الرُّضا تقيع : ١١ / ٢٥٧ / ١١.

<sup>(</sup>٨, محصان ١٠٨/١١٩.

19.٧١ ـ الإمامُ الصّادقُ عِنْ : إنّ قَوماً أَتُوا نَبِيّاً فقالُوا : أَدعُ لَنا ربَّكَ يَرفَعُ عنّا المَوتَ، فَدَعا لَهُمْ فَرفَعَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ عنهُمُ المَوتَ، وكَثُرُوا حتى ضاقَت بهِمُ المَنازِلُ وكَثُرَ النَّسلُ، وكانَ الرَّجُلُ يُصبِحُ فيَحتاجُ أن يُطعِمَ أَباهُ وأُمَّةُ وجَدَّهُ وجَدَّ جدِّهِ ويُرضِيَهُم ﴿ ويَستعاهَدَهُم، فَسُغِلُوا عن طَلَبِ المَعاشِ، فأَتُوهُ فقالُوا : سَلْ ربَّكَ أن يَرُدَّنا إلىٰ آجالِنا الَّتي كُنّا علَيها، فسَألَ ربَّهُ عَزَّوجلً فَرَدَّهُم إلىٰ آجالِهِم ﴿ .

19.۷۷ عنه ﷺ : إنّ قوماً فيا مَضىٰ قالُوا لنَبيًّ لَحُم : أدَّعُ لَنا ربَّكَ يَسرفَعُ عنّا المَـوت، فَدَعا لَحُم فَرَفَعَ اللهُ عنهُمُ المَوت، فكَثَرُوا حتى ضاقَت عليهِمُ المَنازِلُ وكَثَرَ النَّسلُ، ويُـصيحُ الرَّجُلُ يُطعِمُ أباهُ وجَدَّهُ وأُمَّهُ وجَدَّ جدِّهِ ويُوَضِّيهِم ويَتَعاهَدُهُم، فشُغِلوا عن طَلَبِ المَعاشِ، فقالوا : سَلْ لَنا ربَّكَ أَن يَرُدَّنا إلىٰ حالِنا الّتي كُنّا عليها، فسألَ نَبيُّهُم ربَّهُ فَرَدَّهُم إلىٰ حالِم ٣٠. التغسيه:

قوله تعالىٰ : ﴿ الّذي خَلَقَ المُوتَ والحَيَاةَ لِيَبلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وهُوَ العَزيزُ الغَفورُ ﴾ ، الحياة كون الشّيء بحيث يشعر ويريد، والموت عدم ذلك ، لكنّ الموت على مايظهر من تعليم القرآن \_ انتقال من نشأة من نشآت الحياة إلى نشأة أخرى كها تقدّم استفادة ذلك من قبوله تعالىٰ : ﴿ غَنْ قُدُونا بَيْنَكُمُ المَوتَ \_ إلى قولهِ : \_ فها لا تَعلمونَ ﴾ " ، فلا مانع من تعلّق الخلق بالموت كالحياة . على أنّه لو أخذ عدميّاً كها عند العرف فهو عدم ملكة الحياة وله حظّ من الوجود يصحّح تعلّق الخلق به ، كالعمىٰ من البصر والظّلمة من النّور .

وقوله : ﴿لِيَبلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً﴾، غاية خسلقه تمالى الموت والحياة، والبلاء الامتحان. والمراد أنّ خلقكم هذا النّوع من الخلق \_ وهو أنّكم تحيّون ثمّ تموتون \_ خسلق مقدّميّ امتحانيّ يمتاز به منكم من هو أحسن عملاً من غيره. ومن المعلوم أنّ الاستحان

<sup>(</sup>١) في نسخة «ويربّبهم» وفي نسخ أخرى «ويوطّبهم». (كما فيهامش المصدر).

<sup>(</sup>۲) التوحيد ۲۰۱۰ ک.

<sup>(</sup>٣) اليحار: ٢٠/٤٦٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) الواقعة ، ٦٠،٦٠.

والَّتمييز لايكون إلَّا لأمرٍ ما يستقبلكم بعد ذلك، وهو جزاء كلَّ بحسب عمله.

وفي الكلام مع ذلك إشارة إلى أنّ المقصود بالذّات من الخلقة هو إيصال الخير من الجزاء، حيث ذكر حسن العمل وامتياز من جاء بأحسنه؛ فالمحسنون عملاً هم المقصودون بالخلقة، وغيرهم مقصودون لأجلهم.

وقد ذيّل الكلام بقوله : ﴿وهُوَ العَزيزُ الغَفورُ﴾ فهو العزيز لأنّ الملك والقدرة المطلقين له وحده فلا يغلبه غالب، وما أقدر أحداً على مخالفته إلّا بلاءً وامتحاناً وسينتقم منهم. وهــو الغفور لأنّه يعفو عن كثيرٍ من سيّتاتهم في الدّنيا وسيغفر كثيراً منها في الآخرة كها وعد.

وفي التَّذييل بالاسمَين مع ذلك تخويف وتطميع علىٰ ما يدعو إلىٰ ذلك سياق الدعوة.

واعلم أنَّ مضمون الآية ليس مجرَّد دعوىً خاليةٍ عن الحجّة يراد بهِ التّلقين كها ربّما يُتوهّم بل هي مقدّمة قريبة من الضّرورة – أو هي ضروريّة – تستدعي الحكم بـضرورة البـعث للجزاء؛ فإنّ الإنسان المتلبّس بهذه الحياة الدنيويّة الملحوقة للموت لايخلو من أن يحصل له وصف حسن العمل أو خلافه، وهو مجهّز بحسب الفطرة بما لولا عروض عارض السّوء لساقه إلىٰ حسن العمل، وقلّما يخلو إنسان من حصول أحد الوصفَين كالأطفال ومن في حكمهم.

والوصف الحاصل المترتب على وجود الشيء الساري في أغلب أفراده غاية في وجوده مقصودة في إيجاده، فكما أنّ الحياة النّباتيّة لشجرة كذا إذ كانت تؤدّي في الغالب إلى إثمارها ثمرة كذا يعدّ ذلك غاية لوجودها مقصودة منها، كذلك حسن العمل والصلاح غاية لخلق الإنسان. ومن المعلوم أيضاً أنّ الصّلاح وحسن العمل لو كان مطلوباً لكان مطلوباً لغيره لا لنفسه، والمطلوب بالذّات الحياة الطيّبة التي لايشوبها نقص ولايعرضها لغو ولا تأثيم، فالآية في معنى قوله: ﴿كُلُّ نَفْسِ ذَانَقَةُ المَوتِ ونَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ والحَيْرِ فِتْنَةً ﴾ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الأسياء ٢٥

<sup>(</sup>٢) تعسير الميران ١٩ / ٣٤٩

#### ٣٧١٨ ـ اليقينُ بالموتِ

١٩٠٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما خَلقَ اللهُ عَزُّوجلَّ يَقيناً لا شَكَّ فيهِ أَشبَة بشَكُّ لا يَقينَ فيهِ مِن المَوتِ ١٠٠.

19.01 ـــ الإمامُ عليَّ على على الإنسان؛ إنّهُ كُلُّ يَومٍ يُقَونُ أَشْبَهَ مِنهُ بِشَكَّ على هذا الإنسان؛ إنّهُ كُلُّ يَومٍ يُوَدِّعُ إلى القُبورِ ويُشَيِّعُ، وإلى غُرورِ الدّنيا يَرجِعُ، وعنِ الشَّهوَةِ والذُّنوبِ لا يُقلِعُ، فلَو كُلُّ يَومٍ يُوَدِّعُ إلى القُبورِ ويُشَيِّعُ، وإلى غُرورِ الدّنيا يَرجِعُ، وعنِ الشَّهوَةِ والذُّنوبِ لا يُقلِعُ، فلَو لَم يَكُن لابنِ آدمَ المِسكينِ ذَنبٌ يَتَوَكَّفُهُ ولاحِسابُ يَقِفُ عليهِ إلّا مَوتُ يُبَدِّدُ شَملَهُ ويُفَرِّقُ جَمعهُ ويُوتِمُ وُلدَهُ، لَكَانَ يَنبَغى لَهُ أَن يُحاذِرَ ما هُوَ فيهِ بأشَدِّ النَّصَبِ والتّعَبِ ".

١٩٠٧٥ عنه ﷺ : عَجِبتُ لَمَن نَسِيَ المُوتَ، وهو يَرَى المُوتَىٰ إِسَ

### ٣٧١٩ ـ في كُلِّ وقتٍ موتُّ

١٩٠٧٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : في كُلُّ نَفَسٍ مَوتُ ١٠٠٠

١٩٠٧٧ \_عنه ﷺ : في كُلُّ وَقَتٍ فَوتُ ٣٠.

١٩٠٧٨ \_عنه ﷺ : في كُلُّ لَحَظَةٍ أَجَلُّ ١٩٠٧٨

١٩٠٧٩ عنه على: نَفَشُ المَرءِ خُطاهُ إلى أَجَلِهِ ٣٠.

(انظر) العُمر : ياب ٢٩٢٤.

#### ٣٧٢٠ ــ الإنسانُ طَريدُ الموتِ

#### الكتاب

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَاتِقَةً الْمَوْتِ وَإِنَّا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّة

<sup>(</sup>۱) اللقية : ١/١٩٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٦/ ١٣٧ / ٤٠.

<sup>(</sup>٣) بهيج البلاغة ؛ المكمة ١٢٦.

<sup>(£...)</sup> غرر الحكم · ٦٤٥٧، ٦٤٥٦، ٦٤٥٧.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاعة , الحكمة ٧٤

فَقَدُ قَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ · · .

١٩٠٨٠ ـ الإمامُ علي على على قصاياهُ لابنِهِ الحسنِ على ـ اعلَمْ يا بُنَيَّ أَنَّكَ إِنَّا خُـلِقتَ للآخِرَةِ لا للدَّنيا، وللفَناءِ لا للبَقاءِ، وللمَوتِ لا للحَياةِ، وأَنَّكَ في قُلْعَةٍ ودارِ بُلغَةٍ وطَريقٍ إلَى الآخِرَةِ، وأَنَّكَ طَريدُ المَوتِ الذي لاينجو مِنهُ هارِبُهُ، ولا يَفُوتُهُ طَالِبُهُ، ولابُدَّ أَنَهُ مُدرِكُهُ، فكُن مِنهُ على حَذَرٍ أَن يُدرِكَكَ وأَنتَ على حالٍ سَيَّتَةٍ، قد كنتَ تُحَدِّثُ نفسَكَ مِنها بالتَّوبَةِ فيَحولُ بينَكَ وبينَ ذلكَ، فإذا أنتَ قد أهلكتَ نفسَكَ ".

١٩٠٨١ عنه ﷺ : لو أنَّ أَحَداً يَجِدُ إلَى البَقاءِ شُلَّماً أو لِدَفعِ المَوتِ سَـبيلاً لَكـانَ ذلكَ شُلَيانَ بن داودَ ﷺ ، الَّذي شُخِّرَ لَهُ مُلكُ الجِنِّ والإنسِ، مَع النَّبُوَّةِ وعَظيمِ الزُّلفَةِ، فلَمَّ استوفى طُعمَتَهُ واستَكَلَلَ مُدَّتَهُ رَمَتهُ قِسِيُّ الفَناءِ بِنِبالِ المَوتِ، وأصبَحَتِ الدِّيارُ مِنهُ خالِيَةً، والمَساكِنُ مُعَطَّلَةً، ووَرِثَها قَومٌ آخَرونَ ٣.

١٩٠٨٢\_عنه ﷺ : أنتُم طُرَداءُ المَوتِ، إن أَقَتُم لَهُ أَخَذَكُم، وإن فَرَرتُم مِـنهُ أَدرَكَكُـم، وهُو أَلزَمُ لَكُم مِن ظِلِّكُم، المَوثُ مَعقودُ بنَواصيكُم ﴿.

١٩٠٨٣ ـ عنه ﷺ : إنَّ المَوتَ لَمَعقودٌ بنَواصيكُم، والدُّنيا تُطوى مِن خَلفِكُم٣.

١٩٠٨٤ عنه على : المَوتُ أَلزَمُ لَكُم مِن ظِلْكُم، وأَملَكُ بِكُم مِن أَنفُسِكُم ٣٠.

١٩٠٨٥ ـ عنه ﷺ : كُلُّ مَعدودٍ مُنقَضٍ، وكُلُّ مُتَوَقَّع آتٍ ٣٠.

١٩٠٨٦ عنه ﷺ : لكُلِّ ذي رَمَقِ قُوتٌ ، ولكُلِّ حَبَّةٍ آكِلُ ، وأنتَ قُوتُ المَوتِ ٣٠.

١٩٠٨٧ عنه ﷺ : أيُّها النّاسُ ، كلُّ امريُ لاقٍ في فِرارِهِ ما مِنهُ يَفِرُّ ، والأَجَلُ مَساقُ النّفسِ إلَيهِ ، والْهَرَبُ مِنهُ مُوافاتُهُ إِنهُ

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۸۵.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) نهج البلاغة : الكتاب ٣١ والخطبة ١٨٢ والكتاب ٢٧.

<sup>(</sup>۵ ـ ٦) غرر لحكم: ٣٦١٤, ٢٩٦١.

<sup>(</sup>٧) البحار: ١٣١/ ١٢٨/ ١٣١.

<sup>(</sup>۸) تحف سفول : ۹۸.

<sup>(</sup>في التجار : ٧/١٢٦/٧.

١٩٠٨٨ ــ الإمامُ الصّادقُ على على على على : ﴿قُلْ إِنَّ المَوتَ الَّذِي تَــفِرُونَ مِــنهُ فَــاِنّهُ مُلاقِيكُم...﴾\_: تَقُدُّ السَّنينَ، ثُمَّ تَقُدُّ الشَّهورَ، ثُمَّ تَقُدُّ الاَيّامَ، ثُمَّ تَقُدُّ السَّاعاتِ، ثُمَّ تَقُدُّ النّفَسَ ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقدِمُونَ﴾ ".

١٩٠٨٩ ـ الإمامُ عليًّا على الله : وَوَأَىٰ علىٰ نَفسهِ أَلَّا يَضطَرِبَ شَبَحٌ بِمُنَا أُولِجَ فَـيه الرُّوحَ، إلَّا وجَعَلَ الجهامَ مَوعِدَهُ، والفَناءَ غايَتَهُ٣.

•١٩٠٩ \_عنه علله : ما يَنجو من المَوتِ مَن خَافَةُ، ولا يُعطَّىٰ البَقاءَ مَن أَحَبَّهُ<sup>٣</sup>.

١٩٠٩١\_عنه ﷺ : إنَّ المَوتَ طالِبٌ حَثيثُ لا يَفُوتُهُ المُقيمُ، ولا يُعجِزُهُ الهَارِبُ٣٠.

19۰۹۲ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَثَلُ الَّذِي يَفِرُّ من المَوتِ كَالثَّعَلَبِ تَطَلَّبُهُ الأَرضُ بدَينٍ، فجَعَلَ يَسعىٰ حتى إذا أعيا وانبَهَرَ دَخَلَ جُحرَهُ، فقالَت لَهُ الأَرضُ عندَ سَبَلَتِهِ : دَيني دَيني يا ثَعلبُ! فخَرَجَ لَهُ حُصاصُ، فلَم يَزَلْ كذلكَ حتى انقطعت عُنْقُهُ فاتَ...

## ٣٧٢١ ـ اقترابُ الرَّحيلِ

19.97\_الإمامُ عليَّ ﷺ : إحذَروا عِبادَ اللهِ المَوتَ وقُرِبَهُ، وأَعِدُّوا لَهُ عُـدَّتَهُ، فَـإِنّهُ يأتي بأمرٍ عَظيمٍ وخَطبٍ جَليلٍ، بخَيرٍ لا يكونُ مَعهُ شَرَّ أبداً، أو شَرِّ لا يكونُ مَعهُ خَيرٌ أبداً، فَنَ أقرَبُ إِلَى الجُنّةِ مِن عامِلها؟! ومَن أقرَبُ إِلَى النّارِ مِن عامِلها؟!™

١٩٠٩٤ ــعنه ﷺ : إذا كُنتَ في إدبارِ والمَوتُ في إقبالِ، فما أُسرَعَ المُلتَقَىٰ إ™

١٩٠٩٥ عنه على : من رأى الموت بعين يقينه رآه قريباً ٨٠.

١٩٠٩٦\_عنه ﷺ : الأمرُ قَريبُ والاصطِحابُ قَليلٌ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢٦٢/٣٤.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٥ و ٣٨ و ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٥) كنز الُعثال : ٤٢١٤٥.

<sup>(</sup>٦\_٧) بهم البلاغة : الكتاب: ٢٧ والعكمة ٢٩.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٨٢٥٨.

<sup>(</sup>٩) تهج البلاغة , الحكمة ١٦٨ .

١٩٠٩٧ \_عنه على : الرَّحيلُ وَشِيكُ ١٠٠.

١٩٠٩٨ عنه ﷺ : لا غائبَ أقرَبُ مِن المُوتِ ١١٠.

١٩٠٩٩\_عنه ﷺ : غائبُ المَوتِ أَحَقُّ مُنتَظِّرٍ، وأَقرَبُ قادِمْ ٣٠.

١٩١٠٠ ـعنه ﷺ : إنّ غايةً تَنقُصُها اللّحظَةُ وتَهدِمُها السّاعَةُ لَمَديرَةُ بقِصَرِ المُدَّةِ، وإنّ غائباً يَحدوهُ الجَديدانِ لَحَرِيُّ بِسُرعَةِ الأوبَةِ ٣.

١٩١٠١ عنه ﷺ : أوقاتُ الدُّنيا وإن طالَت قَصيرَةً ، والمُتعَةُ بها وإن كَثُرَت يَسيرَةً ١٠٠٠

١٩١٠٢ عنه ﷺ : كلُّ مُتَوقَّعِ آتٍ ، كُلُّ آتٍ فكأنْ قَد كان ١٠٠.

١٩١٠٣ عنه على : ما أقرَبَ الحياة مِن المَوتِ إنه

#### ٣٧٢٢ ـ تفسيرُ الموت

الإمامُ عليُّ ﷺ وقد سُئلَ عن تفسيرِ المَوتِ ـ: علَى الخَبيرِ سَقَطتُم، هُو أَحَــدُ ثلاثةِ أُمورٍ يَرِدُ علَيهِ : إمّا بِشارةً بنَعيمِ الأَبدِ، وإمّا بِشارةً بعَذابِ الأَبدِ، وإمّا تَحزينُ وتَهويلُ وأمرٌ (ه) مُبهَمُّ، لا يَدري مِن أيُّ الفِرَقِ هُو ... ٩٠.

١٩١٠٦ الإمامُ الحسنُ على النصاء أعظمُ شرورٍ يَرِدُ على المؤمنينَ إذ نُـقِلوا عـن دارِ النَّكَدِ إلىٰ نَعيمِ الأَبْدِ، وأعظمُ ثُبورٍ يَرِدُ على الكافِرينَ إذ نُقِلوا عَن جَنْتِهِم إلىٰ نارٍ لا تَبيدُ ولا تَنفَدُ ٥٠٠.

١٩١٠٧ ـ الإِمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : لَمَّا اشتَدَّ الأَمرُ بالحُسينِ بنِ عليُّ بنِ أَبِي طَــالبِ عليته

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ١٨٧.

<sup>(</sup>۲) البحار: ۲/۲٦۳/۷۱.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٦٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) اليمار : ۳١/٧٠/٧٨.

<sup>(</sup>٥ ــ ٨) غرر الحكم : ٢١٨٨، (٢٥٨٦ و ٢٨٦١)، ١٨٧، ٩، (١٩٥٨ ـ ١٩٥٩).

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۰) معاني الأخبار : ۲۸۸ / ۲ و ح ۳

نَظَرَ إِلَيهِ مَن كَانَ مَعَهُ فَإِذَا هُو بَخِلافِهِم؛ لأنْهُم كُلّها اشتَدَّ الأمـرُ تَـغيَّرَت أَلوانُهُم وارتَـعدَت فَرائصُهُم ووجَبَت قُلوبُهُم؛ وكانَ الحُسينُ عَلِمٌ وبعضُ مَن مَعهُ مِن خَصائصهِ تُــشرِقُ أَلوانُهُم وتَهَدَأُ جَوارِحُهُم وتَسكُنُ نُغوسُهُم. فقالَ بَعضُهم لبَعضٍ : أَنظُروا، لا يُبالي بالمَوتِ! فقالَ لَمُمُ الحُسينُ عَلِمُ : وَسَكُنُ نُغوسُهُم! فقالَ بَعضُهم لبَعضٍ : أَنظُروا، لا يُبالي بالمَوتِ! فقالَ لَمُمُ الحُسينُ عَنِ البُوسِ والضَّرَّاءِ إِلَى الجِنانِ الحُسينُ عَنِ البُوسِ والضَّرَّاءِ إِلَى الجِنانِ الواسِعَةِ والنَّعِيم الدَّاغَةِ، فأيُّكُم يَكرَهُ أَن يَنتَقِلَ مِن سِجنِ إلىٰ قَصرٍ ؟ إِنْ

١٩١٠٨ عنه ﷺ -لمَّا سُئلَ عنِ المَوتِ -: لِلمؤمنِ كَنَرَعِ ثِيابٍ وَسِخَةٍ قَيلَةٍ ، وفَكَّ قُيودٍ وأغلالٍ ثقيلَةٍ ، والاستبدالِ بأفخر الثَّيابِ وأطيّبِها رَواثع ، وأوطاً المَراكِبِ ، وآنسِ المَنازِلِ ؛ وللكسافر كخَلعِ ثِيابٍ فاخِرَةٍ ، والنَّقلِ عن مُنازِلَ أُنيسَةٍ ، والاستبدالِ بأوسَخِ الثَّيابِ وأخشَنِها ، وأوحشِ المَنازِلِ ، وأعظم العَذابِ ".

1910-الإمامُ الجوادُ اللهِ -أيضاً -: هُوالنَّومُ الذي يأتيكُم كُلَّ ليلَةٍ إِلَّا أَنَهُ طويلٌ مُدَّتُهُ لا يُنتَبَهُ مِنهُ إِلَّا يَومَ القيامَةِ، فَن رأى في نَومِهِ من أصنافِ الفَرَحِ ما لا يُقادِرُ قَـدرَهُ، ومِـن أصـنافِ الأهوالِ ما لا يُقادِرُ قَدرَهُ، فكيفَ حالُ فَرحٍ في النَّومِ ووَجِلٍ فيهِ ؟ هذا هُو المَوتُ، فاستَعِدُّوا لَهُ اللهُ مَا لا يُقادِرُ قَدرَهُ، فكيفَ حالُ فَرحٍ في النَّومِ ووَجِلٍ فيهِ ؟ هذا هُو المَوتُ، فاستَعِدُّوا لَهُ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

•١٩١١-الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ أيضاً ــ : للمؤمنِ كأطيَبِ رِيحٍ يَشمُّهُ فيَنعَسُ لِطيبِهِ ويَنقَطِعُ التَّعَبُ والأَلَمُّ كلَّهُ عنهُ، وللكافِرِ كلَسع الأفاعي ولَدغ العَقارِبِ وأشَدًّ !

قيلَ : فإنّ قَوماً يقولونَ : إنّهُ أشَدُّ مِن نَشرٍ بـالمُناشيرِ، وقَــرضٍ بــالمُقاريضِ، ورَضــخِ بالأحجارِ، وتَدويرٍ قُطبِ الأرحِيَةِ علَى الأحداقِ! " قالَ : كذلكَ هُو على بـعضِ الكــافِرينَ والفاجِرينَ...".

١٩١١١ ـ الإمامُ الكاظمُ على \_ لما دَخَـلَ عـلى رجُـلٍ قــد غَـرِقَ في سَكَـراتِ المَـوتِــ:
 المَوتُ هُو المَطفاةُ يُصَنِّى المؤمنينَ مِن ذُنوبِهِم فيكونُ آخِرُ أَلَمٍ يُصيبُهُم كَفَارَةَ آخِـرٍ وِزرٍ بَسِقَى

<sup>(</sup>١٣-١) معاني الأخيار : ٢٨٨ / ٣ و ٢٨٩ / ٤ و ح ٥

<sup>(2)</sup> في معاني الأحيار: ٢٨٧ / ١ هذي الأحداق».

<sup>(</sup>٥) عيون أحمار الرصاع الله ١٠ ٢٧١/١

عَلَيهِم، ويُصَيِّ الكافِرينَ مِن حَسَناتِهِم فيكونُ آخِرَ لَذَّةٍ أو راحَةٍ تَلحَقُهُم، وهُو آخِرُ ثَوابٍ حسَنَةِ تكونُ لَهُم...\''.

١٩١١٢ - الإمامُ الرَّضا على عيادة رجُل مِن أصحابه -: كيف تَجِدُك؟ قال : لَقِيتُ المَوتَ
 بَعدَكَ! - يُريدُ ما لَقِيَهُ مِن شِدَّة مَرَضِهِ - فقال : كيف لَقِيتَهُ؟ فقال : أَلِيماً شَديداً، فقال : ما لَقِيتَهُ ما يُنذِرُكَ بهِ ويُعرِّفُكَ بعض حالِهِ ... ".

المعلم الإمام الجواد على الله عن علة كراهة الموت -: لأنهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا مِن أولياءِ اللهِ عَرَّوجلَّ لأحَبُّوه، ولعلموا أنّ الآخِرة خَيرٌ هَلُم مِن الدّنيا. ثُمِّ قَالَ عَهُ اللهِ عَداللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عنه اللهواءِ المنتقي لتدّنِهِ والنّافي للألم عنه ؟ قالَ : عله الله الله عنه الدّواءِ عَد الله عنه الدّواءِ عَلَى اللهواءِ عَد الله الله الله الله اللهواء الل

العسكريُ على العسكريُ على الحَدَّلَ عليُ بن محمّدِ على مَريضٍ من أصحابهِ وهو يَجزَعُ من المَوتِ الْأَنْكَ الا تَعرِفُهُ، أرأيتُكَ إذا التَّسَخْتَ وتَقَذِّرتَ وتَأَذَّيتَ مِن كَثْرَةِ القَدْرِ والوَسَخِ علَيكَ وأصابَكَ قُروحٌ وجَرَبٌ وعَلِمتَ أَنَّ الفَسلَ في حَمَّامٍ يُزيلُ ذلكَ كلَّهُ أما تُريدُ أن تَدخُلهُ فَتَغْسِلَ ذلكَ عنك؟ أوما تَكرَهُ أن الا تَدخُلهُ فَيَغْسِلَ ذلكَ عنك؟ أوما تَكرَهُ أن الا تَدخُلهُ فَيَعْسِلَ ذلكَ عنك؟ أوما تَكرَهُ أن الا تَدخُلهُ فيبينُ ذلكَ عنك؟ أوما تَكرَهُ أن الا تَدخُلهُ فيبينُ ذلكَ عليكَ؟ قالَ : بلي يَابِنَ رسولِ اللهِ. قالَ : فذاكَ المَوتُ هو ذلكَ الحَيَّامُ، وهو آخِرُ ما بي عليكَ مِن عَديمِ ذُنوبِكَ وتَنقِيبَكَ مِن سَيَّتَاتِكَ، فإذا أنتَ وَرَدتَ عليهِ وجاوَزتَهُ فقد بي عَليكَ مِن عَديمِ وَهُو أَذَى، ووصلتَ إلى كُلُّ شُرورٍ وفَرَح، فسَكنَ الرِّجُلُ واستَسلَمَ ونَشِطُ وغَمَّضَ عِينَ نَفْسِهِ ومضىٰ لِسَبيلهِ "،

١٩١١٥ حنه ﷺ ـ لمَّا سُئلَ عنِ المُوتِ ـ: هُو التَّصديقُ بما لا يكونُ. حَــدَّتَني أبي عــن

<sup>(</sup>١ ـ ٤) معاني الأخبار : ٢٨٩ /٦ وح ٧ و ٢٩٠ /٨ وح ٩.

أبيهِ عن جَدُّهِ عنِ الصَّادقِ ﷺ قالَ : إنَّ المؤمنَ إذا ماتَ لَم يَكُنْ مَيَّتاً ؛ فإنَّ المَيَّتَ هُو الكافِرُ...٠٠.

# ٣٧٢٣ ـ موتُ المؤمنِ

#### لكتاب

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْكَاثِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَفْمَلُونَ ﴾ ".

﴿ يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ النَّطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَىٰ رَبُّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبَادِي \* وَأَدْخُلِي نَّتِي﴾ ٣٠.

﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ الَّذِينَ آمَـنُوا وَكَـانُوا يَـتَقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِهَاتِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ٩٠.

19117 ــرسولُ اللهِ ﷺ : ما شَبَّهتُ خُروجَ المؤمنِ مِن الدُّنيا إلّا مِثلَ خُروجِ الصَّبِيِّ من بَطنِ أُمِّهِ، مِن ذلكَ الغَمِّ والظُّلْمَةِ إلىٰ رَوحِ الدُّنيا ٠٠.

١٩١١٧\_عنه ﷺ : إِنَّ مَلَكَ المَوْتِ لَيَقِفُ مِن المؤمنِ عِندَ مَوتِهِ مَوقِفَ العَبدِ الذَّليلِ مِن المَولىٰ، فَيَقُومُ وأصحابَهُ لا يَدنُو(نَ) مِنهُ حتى يَبدأَهُ بالتَّسليم ويُبشِّرَهُ بالجُنَّةِ ٣٠.

١٩١١٨ - الإمامُ الصّادقُ على : أمّا المؤمنُ فما يُحِسُّ بَخُروجِها، وذلكَ قَولُ اللهِ سبحانَهُ وتعالىٰ :
 ﴿يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ ...﴾.

ذلكَ لمَن كَانَ وَرِعاً مُواسِياً لإخوانِهِ وَصُولاً لَهُم™.

١٩١١٩ عنه على على قولهِ تعالى : ﴿ فَهُمُ البُشْرِي فِي الحَيَاةِ الدُّنيا ﴾ \_: هُو أَن يُبَشِّراهُ بالجنَّةِ

<sup>(</sup>١) معاني الأخيار : ٢٩٠ / ١٠.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) الفجر: ٢٧ ــ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٦٤\_٦٢.

<sup>(</sup>٥) كىرالعشال : ٢٢١٢

<sup>(</sup>٦) العقيد : ١/ ١٣٥ / ٢٦٥

<sup>(</sup>V) المحاسن: ١ / ٢٨٣ / ٥٥٨

عِند المَوتِ، يَعني محمّداً وعليّاً ﴿ اللَّهِ ١٠٠.

۱۹۱۲۰ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أَشَدَّ شيعَتِنا لَنا حُبَّاً يكونُ خُروجُ نَفسهِ كشُربِ أَحَدِكُم في يَومِ الصَّيفِ الماءَ البارِدَ الَّذي يَنتَقِعُ بهِ القلوبُ، وإنّ سائرَهُم لَيموتُ كها يُغبَطُ أَحَدُكُم علىٰ فِراشهِ كأفَرَّ ما كانَت عَينُهُ بمَوتهِ ٣٠.

191۲۱ في حديثِ المِعراجِ : وإذا كانَ العَبدُ في حالَةِ المَوتِ يَقومُ علىٰ رأسِهِ ملائكةٌ ، بِيَدِ كُلِّ ملَكٍ كأسٌ مِن ماءِ الكوثَرِ وكأسٌ مِن الحَنمرِ يَسقُونَ رُوحَهُ حتَّىٰ تَذَهَبَ سَكرَتُهُ ومَرارتُهُ ، ويُبَشِّرونَهُ بالبِشارَةِ العُظمى ويقولونَ لَهُ : طِبْتَ وطابَ مَثواكَ ، إنّكَ تَقدِمُ على العزيزِ الحَكيمِ الحَبيبِ القَريبِ ٣٠.

١٩١٢٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أوَّلُ ما يُبَشَّرُ بهِ المؤمنُ : رَوحٌ ورَيحانٌ وجَنَّةُ نَعيمٍ ، وأوَّلُ مــا يُبَشَّرُ بهِ المؤمنُ أن يُقالَ لَهُ : أبشِرْ وَليَّ اللهِ برِضاهُ والجَنَّةِ ! قَدِمتَ خَيرَ مَقدَمٍ ، قَد غَفرَ اللهُ لمَن شَيَّعَكَ ، واستَجابَ لِمَن استَغفَرَ لكَ ، وقَبِلَ مَن شَهِدَ لكَ ".

(انظر) باب ٣٧٢٦ حديث ١٩١٣٦.

# ٣٧٢٤ ـ الموتُ ريحانةُ المؤمن

١٩١٢٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : المَوتُ رَيَّانَةُ المؤمن ٠٠٠.

١٩١٢٤ ـ عنه ﷺ : تُحفَّةُ المؤمنِ المَوتُ٣٠.

19170 \_ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ الفضلُ تُحفَّةِ المؤمن الموتُ. ٠٠.

١٩١٢٦ عنه ﷺ : ما أَنفَعَ المَوتَ لَمَن أَشعَرَ الإِيمَانَ والتَّقويٰ قلبَهُ ٣٠

١٩١٢٧ - عنه ب ؛ لا مُريحَ كالمَوتِ ١٩.٢٧

<sup>(</sup>٢-١) البحار: ١/ ١٩١/ ٣٦ وص ٢٦ / ٢٠ و (٧٧ /٧٧) أنظر تمام الحديث).

<sup>(</sup>٧س٩) غرر الحكم ، ٢٣٦٥، ٩٦٣٨ ، ١٠٤٩٧

١٩١٢٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : المَوتُ غَنيمَةُ٠٠.

١٩١٢٩ ـ الإمامُ على على ١٤ : في المَوتِ راحَةُ السُّعَداءِ ٣٠.

• ١٩١٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : المَوتُ كَفَّارَةً لكُلُّ مسلم ٣٠.

# ٣٧٢٥ \_ موتُ الكافر

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَالِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ مِا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ".

﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْكَارِبُكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وأَدْبَارَهُمْ ﴾ ٣٠.

(انظر) النساء . ٩٧ والأنعال . ٧ و ق : ٢٩.

191٣١ ــرسولُ اللهِ ﷺ: إن كانَ لأوليائنا مُعادِياً، ولأعدائنا مُوالِياً، ولأضدادِنا بألقابِنا مُلَقًباً، فإذا جاءهُ ملَكُ المَوتِ لِنَزعِ رُوحِه مَثَلَ اللهُ عَزَّوجلً لذلكَ الفاجِرِ سادَتَهُ الذينَ اتَّخَذَهُم مُلكًا اللهِ عِن اللهِ عَن دونِ اللهِ، علَيهِم مِن أنواعِ العَذابِ ما يَكادُ نَظَرُهُ إِلَيهِم يُهلِكُهُ، ولا يَزالُ يَصِلُ إلَيهِ مِن عَرِّ عَذابِهِم ما لا طاقَةَ لَهُ بهِ. فيقولُ لَهُ ملكُ المَوتِ : يا أيُّها الفاجِرُ الكافِرُ، تَرَكتَ أولياءَ اللهِ إلى أعدائهِ ؟! فاليَومَ لا يُغْنُونَ عنكَ شيئاً، ولا تَجِدُ إلىٰ مَناصٍ سَبيلاً، فيرَدُ علَيهِ مِن العَذابِ ما لَو قُسِّمَ أدناهُ على أهلِ الدُّنيا لأهلكَهُم ٢٠.

١٩١٣٢\_الإمامُ عليًّ ﷺ : إنَّ في المَوتِ لَراحَةً لِمَن كانَ عَبْدَ شَهوَتِه وأُسيرَ أَهوِيَتِهِ؛ لأنَّهُ كلّها طالَت حياتُهُ كَثُرَت سيّتاتُهُ وعَظُمَت علىٰ نَفسِهِ جِناياتُهُ™.

(انظر) باب ۳۷۲۲، ۳۷۳۵.

<sup>(</sup>١) كنزالعمّال: ٤٤١٤٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٦٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمّال : ٤٢١٢٢.

<sup>(</sup>٤) النحل: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) محكد ۲۷۰.

<sup>(</sup>٦) النجار ٦/١٧٥/١

<sup>(</sup>٧) عرر الحكم ٢٥٩٣

# ٣٧٢٦ ـ مَلَكُ الموتِ

#### لكتاب

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُوْثُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُقَرِّطُونَ﴾''.

﴿اللهُ يَتَوَقَّ الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمَّتْ فِي مَنَامِهَا فَيُسْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمُؤْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّىً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾'''.

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُمْ تُوجَعُونَ ﴾ ٣٠.

(انظر) الأعراف : ٢٧ ويونس : ١٠٤ والنحل : ٢٨. ٣٢.

الأنفُس حِينَ مَوتِها ﴾ وقولُهُ : ﴿ يَتَوفّا كُم مَلَكُ المَوتِ ﴾ و ﴿ تَوَفّتُهُ رُسُلُنا ﴾ و ﴿ تَتَوفّا هُمُ المَلائكةُ الأنفُس حِينَ مَوتِها ﴾ وقولُهُ : ﴿ يَتَوفّا كُم مَلَكُ المَوتِ ﴾ و ﴿ تَوَفّتُهُ رُسُلُنا ﴾ و ﴿ تَتَوفّا هُمُ المَلائكةُ طَلِي أَنفُسِهِم ﴾ فهو تبارك وتعالى أجَلُ وأعظمُ مِن أن يَتَوفّى ذلك بنفسِه ، وفعل رُسُلِه وملائكتِه فعله ، لأنهُم بأمرِه يَعمَلونَ ... فَن كانَ مِن أهلِ الطّاعَةِ تَولَّت قَبض رُوحِهِ ملائكةُ الرّحمةِ ، ومَن كانَ مِن أهلِ المَعصيةِ تَولّىٰ قَبض رُوحِهِ الطّاعَةِ تَولّت قَبض رُوحِهِ ملائكةُ الرّحمةِ ، ومَن كانَ مِن أهلِ المَعصيةِ تَولّىٰ قَبض رُوحِهِ ملائكةُ الرّحمةِ ، ومَن كانَ مِن أهلِ المَعصيةِ تَولّىٰ قَبض رُوحِهِ ملائكةُ الرّحمةِ ، والنّقمةِ يصدُرونَ عَن أمرِهِ ، وفِعلُ ملكِ المَوتِ أعوانٌ مِن ملائكةِ الرّحمةِ والنّقمةِ يصدُرونَ عَن أمرِهِ ، وفِعلُ ملكِ المَوتِ فِعلَ ملكِ المَوتِ ، وفعلُ ملكِ المَوتِ فعلَ اللهِ ، وأَن يُعلّهُم فِعلَ ملكِ المَوتِ ، وفعلُ ملكِ المَوتِ فعلَ اللهِ ، وأَن يُعلّهُم فِعلَ ملكِ المَوتِ ، وفعلُ ملكِ المَوتِ فعلَ اللهِ ، وأَن يُعلّهُم فعلَ ملكِ المَوتِ ، وفعلُ ملكِ المَوتِ فعلَ اللهِ ، لأنّهُ يَتُوفّى الأَنفُسَ على يَدِ مَن يَشاهُ ".

١٩١٣٤ عنه ﷺ - أيضاً - : إنّ الله تبارَكَ وتعالىٰ يُدبِّرُ الأمورَ كيفَ يَشاءُ، ويُوَكِّلُ مِن خَلقهِ مَن يَشاءُ مِن خَلقهِ، ويُوَكِّلُ مِن خَلقهِ مَن يَشاءُ مِن خَلقهِ، ويُوكِّلُهُ بخاصَّةِ مَن يَشاءُ مِن خَلقهِ، ويُوكِّلُهُ رُسُلَهُ مِن الملائكةِ خاصَةً بَن يَشاءُ مِن خَلقِهِ، والملائكةُ الذينَ سَهَّاهُمُ اللهُ عَزَّ ذِكرُهُ وكَسَّلَهُم رُسُلَةً مِن الملائكةِ خاصَةً بَن يَشاءُ مِن خَلقِهِ، والملائكةُ الذينَ سَهَّاهُمُ اللهُ عَزَّ ذِكرُهُ وكَسَّلَهُم مَا اللهُ عَزَّ ذِكرُهُ وكَسَّلَهُم مَا اللهُ عَزَّ ذِكرُهُ وكَسَّلَهُم مَا اللهُ عَزَّ ذِكرُهُ وكَسَّلَهُ مِن المُلائكة مِن المُلائكة مِن اللهُ عَزَّ ذِكرُهُ وكُسَلَهُ مِن اللهُ عَنْ يَسَاءً مِن عَلقهِ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ يَسَاءً مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا

<sup>(</sup>١) الأتمام : ٢٦.

<sup>(</sup>۲) الزمر ؛ ۴3. ۱۳۷۱ - . . . . .

<sup>(</sup>٣) السجدة : ١١.

<sup>(</sup>٤) النجار : ٦ / ١٤٠ / ١.

بخاصّةِ مَن يَشَاءُ مِن خَلقِهِ؛ إِنَّهُ تبارَكَ وتعالىٰ يُدبِّرُ الأُمورَ كيفَ يَشَاءُ، وليسَ كُـلُّ العِـلمِ يَستَطيعُ صاحِبُ العِلمِ أَن يُفَسَّرَهُ لكُلُّ النَّاسِ؛ لأَنَّ مِنهُمُ القَويَّ والضَّعيفَ، ولأَنَّ مِنهُ ما يُطاقُ حَمْلُهُ، ومِنهُ مالا يُطاقُ حَمْلُهُ إِلَّا مَن يُسَهِّلُ اللهُ لَهُ حَمْلَهُ وأعانَهُ علَيهِ مِن خاصّةِ أوليائهِ. وإنَّا يَكفيكَ أَن تَعلَمَ أَنَّ اللهَ هُو الْحيي المُبِيتُ، وأَنَّهُ يَتُوفَى الأَنفُسَ علىٰ يَدَي مَن يَشاءُ مِن خَلقِهِ مِن ملائكتِهِ و غيرِهِم''.

19170\_الإمامُ الصّادقُ على بيانِ الآياتِ \_: إنَّ اللهُ تَبارَكَ وتعالى جَعلَ لَمَلَكِ المَوتِ أعواناً مِن الملائكةِ يَقبِضونَ الأرواحَ ، عِتزِلَةِ صاحِبِ الشَّرطَةِ لَهُ أعوانٌ مِن الإنسِ يَبعَثُهُم في حَواثجِهِ فتَتَوَقّاهُمُ المُلاثكةُ ، ويَتَوَقّاهُم مَلَكُ المَوتِ مِن الملائكةِ مَع ما يَقبِضُ هُو ، ويَتَوَفّاها اللهُ عَزَّوجلًّ مِن ملَكِ المُوتِ ١٠٠.

١٩١٣٦ عنه ﷺ : قيلَ لمُلَكِ المَـوتِ ﷺ : كـيفَ تَـقبِضُ الأرواحَ وبَـعضُها في المَـغرِبِ وبَعضُها في المَشرِقِ في ساعَةٍ واحِدَةٍ؟ فقالَ : أدعُوها فتُجيبُني.

قالَ :وقالَ ملَكُ المَوتِ ﷺ : إنّ الدُّنيا بينَ يَدَيَّ كالقَصَعَةِ بين يَدَي أَحَدِكُم، يَتَناوَلُ مِنها ما يَشاءُ، والدُّنيا عِندي كالدِّرهَمِ في كَفُّ أَحَدِكُم يُقلِّبُهُ كيفَ شاءَ ٣٠.

المَوْتِ، ارفُقْ بصاحِبِي فإنّهُ مؤمنٌ، فقالَ ملَكِ المَوتِ عندَ رأسِ رجُلٍ من الأنصارِ \_: يا مَلَكَ المَوتِ ، وغيثُ ، واعلَمْ أنّي بكلً المَوتِ ، ولب نفساً وقُرَّ عَيناً ، واعلَمْ أنّي بكلً مؤمنٍ رَفيقٌ ، واعلَمْ يا محمّدُ أنّي لأقبِضُ رُوحَ ابنِ آدمَ فإذا صَرّخَ صارحٌ مِن أهلهِ أُنتُ في الدّارِ ومَعي رُوحُهُ فقلتُ ، ما هذا الصّارحُ ؟! واللهِ ما ظلَمناهُ ، ولا سَبَقنا أجَلَهُ ، ولا استَعجلنا قدرَهُ ، وما لنا في قبضِهِ مِن ذَنبٍ ، وإن تَرضَوا بما صَنَعَ اللهُ تُؤجَروا ، وإن تَحزَنوا وتسخَطوا تأتموا وتُؤزَروا "،

(انظر) البحار: ٦ / ١٣٩ ياپ ٥.

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٢٦٨ / ٥٠.

<sup>(</sup>۲) اللقيد . ۱ / ۲۹۸ / ۲۹۸

<sup>(</sup>٣) البحار : ١٣/١٤٤/٦)

<sup>(</sup>٤) كبر العقال : ٢٨١٠

# ٣٧٢٧ \_موتُ الأبرار وموتُ الفُجّارِ

١٩١٣٨ ــ الإمامُ عليَّ على : مَوتُ الأبرارِ راحَةُ لأنفُسِهِم، ومَوتُ الفُجّارِ راحَةُ للعالَمِ ١٠.
١٩١٣٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مُستَرَبِحٌ ومُستَراحٌ مِنهُ ، العَبدُ المؤمنُ يَستَرَبِحُ مِن نَصَبِ الدُّنيا وأذاها إلى رحمَةِ اللهِ تعالىٰ، والعَبدُ الفاجِرُ يَستَرَبِحُ مِنهُ العِبادُ والبِلادُ والشَّجَرُ والدَّوابُ ٠٠.

١٩١٤٠ عنه ﷺ : النّاش اثنانِ : واحِدٌ أراحَ ، وآخَرُ استَراحَ ؛ فأمّا الّذي استَراحَ فالمؤمنُ إذا ماتَ استَراحَ من الدُّنيا وبَلائها ، وأمّا الّذي أراحَ فالكافِرُ إذا ماتَ أراحَ الشَّجَرَ والدَّوابُ وكثيراً مِن النّاسِ ٣٠.

١٩١٤١ عنه ﷺ عندما قيلَ لَهُ : ماتَ فلانٌ فاستَراحَ -: إِنَّا استَراحَ مَن غُفِرَ لَهُ ".

#### ٣٧٢٨ ـ ذِكرُ الموتِ

١٩١٤٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أفضَلُ الزُّهدِ في الدِّنيا ذِكرُ المَوتِ، وأفضَلُ العِبادَةِ التَّفكُّرُ، فَنَ أَثقَلَهُ ذِكرُ المَوتِ وَجَدَ قَبرَهُ رَوضَةً مِن رِياضِ الجُنَّةِ (٣٠.

١٩١٤٣ عند ﷺ : أفضَلُ الزَّهدِ في الدِّنيا ذِكرُ المَوتِ، وأفضَلُ العِبادَةِ ذِكرُ المَوتِ، وأفضَلُ التَّفكُّرِ ذِكرُ المَوتِ، وأفضَلُ التَّفكُّرِ ذِكرُ المَوتِ وَجَدَ قَبرَهُ رَوضَةً مِن رِياضِ الجُنَّةِ ١٠٠.

١٩١٤٤ ـ الإمامُ الهادي على : أذكر مصرَعَكَ بينَ يَدَي أَهلِكَ ؛ ولا طَبيبَ يَنَعُكَ ، ولا حَبيبَ يَنَعُكَ ، ولا حَبيبَ يَنَعُكَ . ..

١٩١٤٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أَذَكُرُوا هادِمَ اللَّذَّاتِ، ومُنَغِّصَ الشَّهَواتِ، وداعـيَ الشَّــتاتِ،

<sup>(</sup>١) اليحار: ٢٨/١٨١/٨٢.

<sup>(</sup>٢) كنزالعثال : ٤٢٧٦٩.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٣٩ / ٢١.

<sup>(</sup>٤) كنزالعمّال: ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٥) كنزالعثال: ٤٢١٠٤.

<sup>(</sup>٦) جامع الأخبار: ١٣٣٤ / ١٣٣٤.

<sup>(</sup>۷) ليجار ۲۸ /۳۷۰ ٤

اذكُروا مُفَرِّقَ الجَهَاعاتِ، ومُباعِدَ الأمنياتِ، ومُدنِيَ المَيْيَاتِ، والمُؤْذِنَ بالبَينِ والشَّتاتِ٣٠.

١٩١٤٦ ــ سعد السعود في الزَّبورِ : مَن فَزَّعَ نفسَهُ بالمَوتِ هانَت علَيهِ الدُّنيا٣.

١٩١٤٧ ـ الإمامُ عليٌّ على أن ذكر الموت رضي مِن الدُّنيا باليسير ٣٠.

١٩١٤٨ ــ عنه على : كيفَ تَنسىٰ المَوتَ وآثارُهُ تُذَكِّرُكَ ؟ ١٠٥

19129 - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ذِكرُ المَوتِ يُميتُ الشَّهَواتِ في النَّفسِ، ويَقلَعُ مَنابِتَ الغَفلَةِ، ويُقوّي القلبَ بمَواعِدِ اللهِ، ويُرقَّ الطَّبعَ، ويَكسِرُ أعلامَ الهَوىٰ ويُطفِقُ نــارَ الحِــرصِ، ويُحَــقُّرُ الدُّنيانُ.

•١٩١٥-رسولُ اللهِ ﷺ ــحينها سُئلَ : هل يُحشَّرُ مَع الشَّهَداءِ أَحَدُ؟ ــ: نَعَم، مَن يَذَكُّرُ المَّوتَ في اليَوم واللَّيلَةِ عِشرينَ مَرَّةً ٩٠.

١٩١٥١ ـعنه ﷺ ـ وقد مَرَّ بَمَجلِسٍ قدِ استَعلاهُ الضّحكُ ـ : شُوبُوا بَحَلِسَكُم بذِكرٍ مُكَدِّرِ اللَّذَاتِ. قالوا : وما مُكَدِّرُ اللَّذَاتِ؟ قالَ : المَوتُ™.

١٩١٥٢ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : أوصيكُم بذِكرِ المَوتِ وإقلالِ الغَفلَةِ عنهُ ، وكيفَ غَفلَتُكُم عمَّا لَيس يُغفِلُكُم ، وطَمَعُكُم فيمَن لَيس يُهلُكُم ؟! فكنَىٰ واعِظاً بمَوتیٰ عايَنتُموهُم ١٨٠٠.

(انظر) الزهد: باب ١٦١٧.

# ٣٧٢٩ ـ الحثُّ علَى الإكثار من ذِكر الموتِ

١٩١٥٣ سرسولُ اللهِ ﷺ : أكثِروا مِن ذِكرٍ هادِمِ اللَّذَاتِ، فقيلَ : يا رسولَ اللهِ، فما هادِمُ اللَّذَاتِ؟ قالَ : المَوتُ، فإنّ أكيَسَ المؤمنينَ أكثَرُهُم ذِكراً للمَوتِ، وأشَدُّهُم لَهُ استِعداداً ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٥٧٥، ٢٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) سعد السعود : ٥٢، البحار : ٧٧ / ٤١ /٨.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم : ٦٩٩٠ ، ٨٨٤٣.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٢٢/١٣٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٦-١) تنبيه الخواطر: ١ / ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٨.

<sup>(</sup>٩) البحار ١٦٧/٨٢٠ ٣

١٩١٥٤ ــ عنه ﷺ : أكثِروا ذِكرَ المَوتِ؛ فإنّهُ يُمَحِّصُ الذَّنـوبَ ويُــزَهَّدُ في الدُّنــيا، فـــإن ذَكرتُمُوهُ عِندَ الغِنيٰ هَدَمَهُ، وإن ذَكرتُموهُ عِندَ الفَقرِ أرضاكُم بعَيشِكُم…

الله عنه الله عليه الله عليه الله عليه أَكْثَرَ ذِكْرَهُ إِلَّا أَحْيَا اللهُ قَلْبَهُ وَهُوَّنَ عَلِيهِ أَكْثَرَ ذِكْرَهُ إِلَّا أَحْيَا اللهُ قَلْبَهُ وَهُوَّنَ عَلَيهِ المُوتَ...

١٩١٥٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أكثروا ذِكرَ الموتِ، ويَومَ خُروجِكُم مِن القُبورِ، وقيامِكُم بَينَ يَدَي اللهِ عَزَّوجلً ؛ تَهونُ علَيكُمُ المَصائبُ ٣٠٠.

ُ ١٩١٥٧ ــ الترغيب والترهيب عن أنسٍ ؛ إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بَسَجلِسٍ وهُم يَـضحَكونَ فقالَ : أكثِروا ذِكرَ هادِمِ اللَّذَاتِ، أحسَبُهُ قالَ : فإنَّهُ ما ذَكَرَهُ أَحَدٌ في ضِيقٍ مِن العَـيشِ إلَّا وسَّعَهُ، ولا في سَعَةٍ إلَّا ضَيَقَهُ علَيهِ (\*).

١٩١٥٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أكثِروا ذِكرَ هادِمِ اللّذَاتِ؛ فإنّهُ لا يكونُ في كــثيرِ إلّا قَــلَّلَهُ، ولا في قَليل إلّا أجزاهُ".

١٩١٥٩ عنه ﷺ : أكثِرُ ذِكرَ المَوتِ يُسَلِّكَ عَمَّا سِواهُ٣٠.

١٩١٦٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أكثِروا ذِكرَ المَوتِ عندَما تُنازِعُكُم إلَيهِ أَنفسُكُم مِن الشَّهَواتِ، وكنى بالمَوتِ واعِظاً. وكانَ رسولُ اللَّوتِكَةُ كثيراً ما يُوصي أصحابَهُ بذِكرِ المَوتِ فيقولُ : أكثِروا ذِكرَ المَوتِ، فإنّهُ هادِمُ اللَّذَاتِ، حائلُ بَينَكُم وبينَ الشَّهَواتِ™.

١٩١٦١ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : أكثِروا ذِكرَ المَوتِ؛ فإنّهُ ما أكثَرَ ذِكرَ المَوتِ إنسانُ إلّا زَهِدَ في الدُّنيا ٩٠٠.

١٩١٦٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ ـ لابنهِ الحسنِ ﷺ ـ: يا بُنيَّ، أكثِرُ مِن ذِكرِ المَوتِ، وذِكرِ مــا

<sup>(</sup>۲۵۱) كنزالمكال: ۲۰۹۸، ۲۲۱۰۵، ۲۲۱۰۵.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٦١٦ / ١٠.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٤ / ٢٣٦ / ٣

<sup>(</sup>۵ ـ ۱) كنزالمكان : ۲۰۹۱، ۲۰۹٤

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسق : ٢٨ / ٣١.

<sup>(</sup>م ليعل ٢٨١٨٨٨٠٠).

تَهجُمُ عَلَيهِ وتُفضي بعدَ المَوتِ إلَيهِ، حتَّىٰ يأتيكَ ﴿ وقد أُخَذَتَ مِنهُ حِذَرَكَ وشَدَدتَ لَه أزرَكَ، ولا يَأْتَيْكَ بَغْتَةً فَيَبهَرَكَ ﴿ .

١٩١٦٣ ـعنه ﷺ : مَن أكثَرَ مِن ذِكرٍ المَوتِ قَلَّت في الدُّنيا رَغبَتُهُ™.

١٩١٦٤ حنه ﷺ : مَن أكثَرَ مِن ذِكرِ المَوتِ رَضِيَ مِن الدُّنيا بالكَفافِ ١٠٠٠

(انظر) القلب: باب ٣٤١٠.

## ٣٧٣٠ ـ الاستِعدادُ للموتِ

١٩١٦٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لطارِقِ بنِ عبدِ اللهِ الْمحارِبيِّ ــ: يا طارِقُ، استَعِدُّ للمَوتِ قَبلٌ نُزولِ المَوتِ٠٠٠.

1917٦ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ . اِستَعِدُوا للمَوتِ فقد أَظَلَّكُم، وكُونُوا قَوماً صِيحَ بِهِم فانتَبَهُوا، وعَلِمُوا أَنَّ الدُّنيا لَيسَت لَهُمُ بدارِ فاستَبدَلُوا...

وما بينَ أَحَدِكُم وبينَ الجَنَّةِ أَوِ النَّارِ إِلَّا المَوتُ أَن يَنزِلَ بهِ...نَسأَلُ اللهَ سبحانَهُ أَن يَجعَلَنا وإيّاكُم يمَّن لاتُبطِرُهُ نِعمَةٌ، ولا تُقَصِّرُ بهِ عن طاعَةِ ربِّهِ غايَةٌ، ولاتَحِلُّ بهِ بعدَ المَوتِ نَدامَةٌ ولا كآبَةٌ٣٠.

١٩١٦٧ \_عنه ﷺ : تَرَحَّلُوا فقد جُدَّ بِكُم، واستَعِدُوا للمَوتِ فقد أَظَلَّكُم ٣٠.

١٩١٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : هَولٌ لا تَدري مَتَىٰ يَعْشاكَ ،ما يَمَتَعُكَ أَن تَستَعِدَّ لَهُ قبلَ أَن يَفجَأْكَ ؟! ٨٠

<sup>(</sup>١) في البحار (٧٧/ ٢٠٥): «واجعله أمامك حيث (تراه حتّى)يأتيك وقد أخذت منه حذرك».

<sup>(</sup>٢) نهيج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٨٦٦٢. ٨٦٦٢.

<sup>(</sup>٥) كنزالعشال: ٢٢١٤٠.

<sup>(</sup>٦) بهم البلاغة : المطبة ٦٤.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ١٥١٤

<sup>(</sup>٨) النجار ١٨١٠ /١٧١ / ٦.

١٩١٦٩ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ ان أمراً لاتَعلَمُ مَتىٰ يَـ فجَوُكَ يَـ نَبَغي أَنْ تَسـ تَعِدَّ لَـ هُ قـبلَ أَن
يَعْشَاكَ ١٠٠٠.

١٩١٧٠ عنه ﷺ : أسمِعوا دَعوَةَ المَوتِ آذانَكُم قبلَ أن يُدعىٰ بِكُمُّ ٣٠.

١٩١٧١ \_عنه ﷺ : إنّ العاقِلَ يَنبَغي أن يَحذَرَ المَوتَ في هذهِ الدّارِ، ويُحسِنَ لَـهُ التأهُّبَ قبلَ أن يَصِلَ إلىٰ دارِ يَتَمنَىٰ فيها المَوتَ فلا يَجِدُهُ٣٠.

١٩١٧٢ سعنه ﷺ : إذا كانَ هُجومُ المَوتِ لا يُؤمّنُ؛ فمِنَ العَجزِ تَركُ التّأُهُّبِ لَهُ ١٠.

١٩١٧٣ عن هُ جومِ الأجَل، التَّأْهُٰ التَّأْهُٰ التَّأْهُٰ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَافِلٌ عن هُ جومِ الأجَل، تَرَجَّلُوا فقد جُدَّ بِكُم، واستَعِدُوا للمَوتِ فقد أُظَلَّكُم".

١٩١٧٤ \_عنه ﷺ : إعلَمْ أنّ أمامَكَ عَقَبَةٌ كَؤُوداً الْحَفِقُ فيها أحسَنُ حَالاً (أَمَراً) مِن الْمُثَقِلِ، والمُبطِئُ علَيها أَقْبَحُ حالاً من المُسرِعِ... فارتَدْ لنفسِكَ قَبلَ نُزولِكَ، ووَطِّيُ المَنزِلَ قبلَ حُلولِكَ ٣.

191۷٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ النُّورَ إذا دَخَلَ الصَّدرَ انفَسَحَ. قيلَ : هَل لذلكَ مِن عَلَمٍ يُعرَفُ بهِ؟ قالَ : نَعَم، التّجافي عن دارِ الغُرورِ، والإنابَةُ إلى دارِ الخُلودِ، والاستِعدادُ للــمَوتِ قَــبلَ نُزولِهِ™.

١٩١٧٦ ـ الإمامُ علي ﷺ : إيّاكَ أن يَغزِلَ بكَ المَوتُ وأنتَ آبِقُ عن ربِّكَ في طَلَبِ الدُّنيا ٣٠. ١٩١٧٧ ـ عنه ﷺ : إنّ وَراءَكَ طالِباً حَثيثاً مِن المَوتِ، فلا تَغفُلُ ٣٠.

١٩١٧٨ -عنه ﷺ : مَن استَعَدَّ لسَفَرهِ قَرَّ عَيناً بحَضَرِهِ ١٠٠٠.

١٩١٧٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ ارتَقَبَ المَوتَ سارَعَ في الحَيراتِ ١٠٠٠.

١٩١٨٠ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إنَّ قادِماً يَقدُمُ بالفَوزِ أو الشَّقوَةِ لَمُستَحِقٌ لأَفضَلِ العُدَّةِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٥) غرر الحكم : ٢٤٩٣، ٣٤٦٨، ٢٢٩٣، ٣٦١٩، (٢٥١٤ ـ ٤٥١٤)

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : لكتاب ٣١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦٠ / ٨٥.

<sup>(</sup>٧) كنزالعشال : ٣٠٢.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم ٢٧٠٠، شرح نهج البلاغة لاين أبي بحديد . ١٨ / ٤٣.

<sup>(</sup>۹\_۱۱، غرر لحکم ۲۸۱۶، ۹۲۱۱.

<sup>(</sup>١١) اليمار ١٧١/٧٧ ٧

<sup>(</sup>١٧) بهج البلاعة ؛ العطبة ٦٤. شرح بهج البلاغة لابن أبي العديد: ٥ / ١٤٥

١٩١٨١ عنه ﷺ : اِزْهَدْ فِي الدُّنيا واعزِفْ عَنها، وإيّاكَ أَن يَنزِلَ بكَ المَوتُ وأَنتَ آبِـقُ مِن ربُّكَ فِي طَلبِها فتَشقىٰ ٣٠.

١٩١٨٢ ـ إبراهيمُ ﷺ ـ لمَّا دَنَت وَفَاتُهُ ـ : هَلَا أُرسَلَتَ إِنَيَّ رَسُولاً حَتَّىٰ آخُذَ أُهبَةً، قَــالَ لَهُ : أَوَمَا عَلِمتَ أَنَّ الشَّيبَ رَسُولِي؟! "

١٩١٨٣ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : عَجِبتُ لَمَن يَرىٰ أَنَّهُ يُنقَصُ كلَّ يَومٍ في نـفسِهِ وعُسمرِهِ وهُــو لا يَتَأَهَّبُ للمَوتِ ١٩

١٩١٨٤ عنه ﷺ: لا تَكُن يمن يَرجو الآخِرةَ بغَيرِ العَمَلِ... يَخشَى المَوتَ، ولا يُبادِرُ الفَوتَ ١٠٠٠ منه ﷺ: لا تَكُن يمن يَرجو الآخِرةَ بغَيرِ العَمَلِ... يَخشَى المَوتَ، ولا يُبادِرُ الفَوتَ ١٠٠٥ منه ﷺ: بادِروا المَوتَ وغَمَراتِهِ، وامهَدوا لَهُ قبلَ خُلُولِهِ، وأعِدُوا لَهُ قبلَ نُزولِهِ ١٠٠٠ منه ﷺ: بادِروا المَوتَ الذي إن هَرَبتُم مِنهُ أدرَكَكُم، وإن أَقَـتُم أخَذَكُم، وإن نسيتُموهُ ذَكَرَكُم...

١٩١٨٧ ــعنه ﷺ : بادِروا أمرَ العامّةِ™ وخاصّةَ أَحَدِكُم وهُو المَوتُ، فإنّ النّاسَ أمامَكُم، وإنّ السّاعة تَحَدُوكُم مِن خَلفِكُم، تَخَفَّفوا تَلحَقوا، فإنّما يُنتَظَرُ بأوّلِكُم آخِرُكُم™.

## ٣٧٣١ من عَدَّ عداً مِن أَجَلِهِ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٧٢/٨٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٦٢٥٣.

<sup>(</sup>٤ـــ٦) نهج البلاغة : الحكمة ١٥٠ والخطبة ١٩٠ والحكمة ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٧) قال ابن أبي الحديد : ثمّ أمر بمبادرة الموت ، وسمّاه الواقعةالعامّة لأنّه يممّ الحيوان كلّه ، ثمّ سمّاه خاصة أحدكم لأنّه وإنكان عامًا إلا أنّ له مع كلّ إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم . قوله : «فإنّ الناس أمامكم» أي قد سبقوكم . والساعة تسوقكم من خلفكم.
 (شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد : ٩ / ٢٨٩).

<sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة ؛ الخطبة ١٦٧.

<sup>(</sup>٩) كىرالعثال: ٤٢١١١.

<sup>(</sup>۱۰) الكاتي ۳۰/۲۵۹/۳۰.

·١٩١٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن عَدَّ غَداً مِن أَجَلِهِ فقد أساءَ صُحبَةَ المَوتِ···.

## ٣٧٣٢ ـ التزوّدُ للآخرةِ

#### لكتاب

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتُ فَنَ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدالَ فِي الْحَجُّ وَمَــا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُونِ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ٣٠.

١٩١٩١ ـ الإمامُ علي ﷺ: تَزَوَّدُوا فِي الدُّنيا مِن الدُّنيا ما تُحُوزُونَ (تَحُوزُونَ) بِهِ أَنفُسَكُم غَداً ٣.
١٩١٩٢ ـ عنه ﷺ: تَزَوَّدُوا فِي أَيّامِ الفَناءِ لأَيّامِ البَـقاءِ، قـد دُلِـلتُم عـلَى الرَّادِ، وأُمِسرتُم بالظَّعنِ، وحُثِثتُم علَى المسيرِ ٣.

1919٣ عنه ﷺ : علَيكُم بالجيدُ والاجتِهادِ، والتّأهُّبِ والاستِعدادِ، والتَّزَوُّدِ في مَنزلِ الرَّادِ ٣٠. 191٩٤ عنه ﷺ : فلْيَعمَلِ العامِلُ مِنكُم في أيّامٍ مَهَلِهِ قبلَ إرهاقِ أَجَلِهِ ... ولْيَتَزَوَّدُ مِن دارِ ظُعنِهِ لدار إقامَتِهِ ٣٠.

١٩١٩٥ ــعنه ﷺ : أَلَستُم في مَساكِنِ مَن كانَ قَبلَكُم أطولَ أعهاراً، وأبقى آثاراً… تَعَبَّدوا للدُّنيا أيَّ تَعبُّدٍ، وآثَرُوها أيَّ إيثارٍ، ثُمَّ ظَعَنوا عنها بغَيرِ زادٍ مُبَلِّغ ولا ظَهرٍ قاطِع™.

١٩١٩٦ عنه ﷺ : إنّ الدُّنيا دارُ صِدقٍ لمَن صَدَقَها، ودارُ عَافِيَةٍ لمَن فَهِمَ عَنها، ودارُ غِنيً لمَن تَزوَّدَ مِنها.
 لمَن تَزوَّدَ مِنها.

١٩١٩٧ عنه على : إنّما الدُّنيا مُنتَهى بَصَرِ الأعمى، لا يُبصِرُ بِمَا وراءها شيئاً، والبَـصيرُ يَنفُذُها بَصَرُهُ ويَعلَمُ أنّ الدّارَ وراءها، فالبَصيرُ مِـنها شــاخِص، والأعــمى إلــيها شــاخِص، والبَصيرُ مِنها مُتَزوِّدٌ، والأعمىٰ لهَا مُتَزوِّدٌ».

<sup>(</sup>۱) البحار: ۱۲۰/۱۵۳/۷۷.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٧

<sup>(</sup>٣) بهم البلاعة الخطبة ٢٨.

<sup>(</sup>١١٤) بهج البلاعة ، بحطبة ١٥٧ و ٢٣٠ و ١٦٨ و ١١١ والحكمة ١٣١ و لحظم ١٣٣٠

١٩١٩٨ \_عنه ﷺ : إنّ الدُّنيا لم تُخلَقْ لَكُم دارَ مُقامٍ ، بل خُلِقَت لَكُم مَجَاراً لِتَزَوَّدوا مِـنها الأعبالَ إلىٰ دارِ القرارِ ''.

١٩١٩٩ ــ عنه ﷺ : رَحِمَ اللهُ أمرَأً... اغتَنَمَ المُهَلَ، وبادَرَ الأَجَلَ، وتَزوَّدَ مِن العَمَلِ ٣٠.

١٩٢٠٠ عنه ﷺ : إنَّكَ لَن يُغنيَ عنكَ بعدَ المَوتِ إلَّا صالِحُ عَمَلٍ قَدَّمتَهُ، فتَزوَّدُ مِن صالحِ مَمَلُ ٣٠٠.

١٩٢٠١ عنه ﷺ \_ في ذُمَّ الدُّنيا : لا خَيرَ في شيءٍ مِن أزوادِها إلَّا التَّقوى".

١٩٢٠٢ ــ عنه ﷺ : أوصيكُم عِبادَ اللهِ بتَقوَى اللهِ الَّتي هيَ الزَّادُ وبها المَعاذُ (المَـعادُ) : زادُ مُبلِغٌ، ومَعاذُ مُنجِتُّ".

المُسجِدِ ـ: أَيِّهَا النَّاسُ، تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، فقد نُودِيَ فيكُم بالرَّحيلِ، فما التَّعرُّجُ علَى الدُّنيا بعدَ نِداءٍ فيها بالرَّحيلِ، فما التَّعرُّجُ علَى الدُّنيا بعدَ نِداءٍ فيها بالرَّحيلِ؟! تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ اللهُ، وانتقِلوا بأفضَلِ ما بِحَضرَتِكُم مِن الزّادِ وهُـو التَّقوىٰ™.

المَّامِ بَصَوتٍ اللهُ النَّامِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ النَّاسُ مَضَاجِعَهُم للمَنامِ بِصَوتٍ يَسْتَعُهُ كَافَةُ أَهْلِ المَسْجِدِ ومَن جَاوَرَهُ مِن النَّاسِ \_: تَزَوَّدُوا رَحِمَّكُمُ اللهُ فَـقد نُـودِيَ فَـيكُم بِالرَّحيلِ، وأُقِلُوا العُرْجَةَ عَلَى الدُّنيا، وانقلِبوا بصالحِ مايَحضُرُكُم مِن الزَّادِ؛ فإنَّ أمامَكُم عَقَبَةً بِالرَّحيلِ، وأقِلُوا العُرْجَةَ عَلَى الدُّنيا، وانقلِبوا بصالحِ مايَحضُرُكُم مِن الزَّادِ؛ فإنَّ أمامَكُم عَقَبَةً كَوْوِداً ومَنازِلَ مَهُولَةً...™.

<sup>(</sup>١١/١) نهج البلاغة : الخطبة ١٣٢ و ٧٦.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٣٨١٥.

<sup>(12.6)</sup> نهم البلاغة : العطبة ١١١ و ١١٤.

<sup>(</sup>٦) البحار ۱۲/۳۹۱/۷۷

<sup>(</sup>٧) الإرشاد: ١ / ٢٣٤

عَقَبَةً كَوْوِداً ، ومَنازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً ، لاَبُدَّ مِن الوُرودِ عَلَيها ، والوُقوفِ عِندَها . . فقطَّعوا عَلاثقَ الدُّنيا واستَظهِروا بزادِ التَّقوىٰ ١٠٠.

1970-عنه على - لرجُلٍ ذَمَّ الدُّنيا كلَّ الذَّمِّ : أَيُّهَا الذَّامُّ للدُّنيا، أنتَ المُتَجَرِّمُ علَيها أم هِيَ المُتَجَرِّمَةُ علَيكَ ؟ ... ثُمَّ التَفَتَ إلى أهلِ المقابِرِ فقالَ : يا أهلَ التُربَةِ، ويا أهلَ الفُربَةِ، أَسَا المُنازِلُ فقد شُكِنَت، وأمّا الأموالُ فقد قُسِّمَت، وأمّا الأزواجُ فقد نُكِحَت، هذا خَبَرُ ما عِندَنا، فا خَبَرُ ما عِندَنا، فا خَبَرُ ما عِندَكُم؟ ثُمَّ أقبَلَ على أصحابِهِ فقالَ : واللهِ، لو أَذِنَ لَهُم في الكلامِ لأخبَروكُم أنّ خَبرُ الزّادِ التَّقوىٰ ".

197۰۷ عنه ﷺ وقد مَرَّ علَى المَقابِرِ -: السّلامُ علَيكُم يا أَهلَ القُبورِ، أَنتُم لنا سَلَفٌ، ونحنُ لَكُم خَلَفٌ، وإنّا إن شاءَ اللهُ بِكُم لاحِقونَ، أَمّا المَساكِنُ فسُكِنَت، وأمّا الأزواجُ فنُكِحَت، وأمّا الأموالُ فقُسُمَت، هذا خَبَرُ ما عِندَنا، فلَيتَ شِعري ما خَبَرُ ما عِندَكُم؟ ثُمّ قالَ : أما إنّهُم إن نَطَقوا لَقالوا : وَجَدنا التَّقوىٰ خَيرَ زادٍ ﴿

١٩٢٠٨ عنه على المشرف على القبور وهُو يَرجِعُ مِن صِفِّينَ .. يَا أَهُلَ الدِّيارِ المُوحِشَةِ، والْحَالِ المُقْفِرَةِ، والقُبورِ المُظلِمَةِ، يَا أَهْلَ التَّرْبَةِ، يَا أَهْلَ الغُربَةِ، يَا أَهْلَ الوَحَدَةِ، يَا أَهْلَ الوَحِشَةِ، أَنتُم لَنا فَرَطَّ سَابِقَ، وَنحنُ لَكُم تَبَعُ لاحِق. أَمَّا الدُّورُ ضقد شُكِنَت، وأمّا الأرواجُ فقد نُكِحَت، وأمّا الأموالُ فقد قُسُمَت. هذا خَبَرُ ما عِندَنا، فما خَبَرُ ما عِندَكُم ؟ ثُمَّ الأَرواجُ فقد نُكِحَت، وأمّا الأموالُ فقد قُسُمَت. هذا خَبَرُ ما عِندَنا، فما خَبَرُ ما عِندَكُم ؟ ثُمَّ التَّقوىٰ النَّقوىٰ اللَّهُ الْمُعَالِقُونَ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِقُلُونُ اللَّهُ الْمُعَالَ : أَمَا لَو أَذِنَ لَهُمُ فِي الكلامِ لاَحْبَرُوكُم أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقوىٰ اللَّهُ الْمُعَالَ : أَمَا لَو أَذِنَ لَهُمُ فِي الكلامِ لاَحْبَرُوكُم أَنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقوىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونُ اللَّهُ الْمُعْرَالُونُ الْمُعَالَ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَالِ عَبْرُالِهُ الْمُعَالِ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللْمُعَالَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الللْمُعْلَى اللْمُعِلَى اللْمُعَلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَلِي اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

١٩٢٠٩ ـعنه ﷺ : آو! مِن قِلَّةِ الزَّادِ، وطُولِ الطُّريقِ، وبُعدِ السَّفَرِ، وعَظيمِ المُورِدِ!٣

<sup>(</sup>١) تهجالبلاغة : الخطبة ٢٠٤، شرح تهج البلاغة لابن أبي العديد : ١١/٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ : ٥٩٤ / ١٣٣١.

<sup>(</sup>٣) اليحار: ٧٨/ ٧١/ ٢٥

<sup>(</sup>٤) نهم البلاغة: المحكمة ١٣٠، شرم نهم البلاغة لابن أبي العديد ١٨٠ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) بهيم البلاغة: الحكمة ٧٧.

### ٣٧٣٣ ـ تفسيلُ الاستِعدادِ للموتِ

١٩٢١٠ ــ الإمامُ علي علي عليه ــ لما سُئلَ عنِ الاستِعدادِ للمَوتِ ــ: أداءُ القرائــضِ، واجــتِنابُ الهَمارِمِ، واللهِ على المكارِمِ، ثُمَّ لايُبالي أوقعَ على المَوتِ أم وقعَ المَوتُ علَيهِ. واللهِ، مايُبالي ابنُ أبي طالبٍ أوقعَ على المَوتِ أم وقعَ المَوتُ علَيهِ ١٠٠.

۱۹۲۱۱ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ لمّا سُئلَ عن خَيرِ المَــوتِ ــ: أن يكونَ قد فَرَغَ مِــن أُبنِيَتِهِ ودُورِهِ وقُصورِهِ. قيلَ : وكيفَ ذلكَ؟ قالَ : أن يكونَ مِن ذُنوبهِ تائباً، وعلَى الحَـــيراتِ مُقيماً، يَردُ علَى اللهِ حَبيباً كريماً ٣٠.

١٩٢١٢ ــ عنه ﷺ : إنَّما الاستِعدادُ للمَوتِ تَجَنُّبُ الحَرام، وبَذَلُ النَّدى والحَبرِ ٣٠.

# ٣٧٣٤ ـ تُمَنِّى الموتِ

#### الكتاب

﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِنْدَاللهِ خَالِصَةُ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِينَ ﴾ ".

(انظر)الجمعة : ٧،٦ وآل عمران : ١٤٣.

١٩٢١٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَتَمنَّىٰ أَحَدُكُم المَوتَ٣.

١٩٢١٤ ـعنه ﷺ : لا يَتَمنَّىٰ أَحَدُكُمُ المَوتَ لِضُرَّ نَزَلَ بهِ ، فإن كانَ ولابُدَّ فاعِلاً فلْيَقُل ؛ اللَّهُمَّ أُحيِني ما كانَتِ الحَيَاةُ خَيراً لي ، وتَوَفَّني إذا كانَتِ الوَفاةُ خَيراً لي ٨٠.

١٩٢١٥ عنه ﷺ : لا يَدعُونَّ أَحَدُكُم بالمَوتِ لِضُرُّ نَزَلَ بهِ. ولكنْ لِيَقُل : اللَّهُمّ أحيني ما

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق ، ٩٧ / ٨.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٧/٢٦٧/٧١.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٢٣١ / ٥.

<sup>(</sup>٤) النقرة: ٩٤، ٩٥

<sup>(</sup>٥) كبرالعمّال . ٤٣١٥٣

<sup>(</sup>٦) الترعيب والدرهيب. ٤ / ٢٥٧ / ٥٤

كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيراً لِي. وتَوَفَّني إذا كَانَتِ الوَّفَاةُ خَيراً لِي ٣٠.

١٩٢١٦ \_عنه ﷺ : لا يَتَمَنّينَ أَحَدُكُم المَوتَ بِضُرُّ نَزَلَ بهِ ٣٠.

١٩٢١٧ عنه ﷺ لما دَخَلَ على العبّاسِ وهو يَشتَكي فيتَمنَّى المَوتَ \_: يا عبّاسُ عَمَّ رسولِ اللهِ الاتّتمنَّ المَوتَ؛ إن كُنتَ مُحسِناً تزدادُ إحساناً إلى إحسانِكَ خَيرٌ لك، وإن كُنتَ مُسيئاً فإن تُؤخَّرُ تَستَعتِبْ مِن إساءتِكَ خَيرٌ لك، لا تَتَمنَّ المَوتَ ٣٠.

١٩٢١٨ عنه ﷺ: يا سَعدُ، أعِندي تَمنَّى المَوتَ؟! لَئَن كُنتَ خُلِقتَ للنَّارِ وخُلِقَت لكَ ما النَّارُ شيءٌ يُستَعجَلُ إلَيها، ولئن خُلِقتَ للجَنَّةِ وخُلِقَت لكَ لأَن يَطولَ عُمرُكَ ويَحسُنَ عمَلُكَ خَيرُ لكَ<sup>نه</sup>.

١٩٢١٩ \_عنه ﷺ : لا تَمَنُّوا المَوتَ ؛ فإنَّهُ يَقطَعُ العمَلَ ، ولا يُرَدُّ الرَّجُلُ فيَستَعتِبُ ٣٠.

١٩٢٢-عنه ﷺ : لا تَمَنُّوا المَوتَ ؛ فإنّ هَولَ المُطَّلَعِ شَديدٌ ، وإنّ مِن السَّعادَةِ أن يَطولَ عُمرُ العَبدِ ، ويَرزُقَهُ اللهُ الإنابَةَ ١٩.

١٩٢٢١ ـ عنه ﷺ : لا يَتُمنَّىٰ أَحَدُكُمُ المَوتَ إِلَّا أَن يَثِقَ بِعَملِهِ ٣.

١٩٢٢٣ ــ الإمامُ علي ﷺ ــ لِلحارثِ الهَمْداني ٞ ــ: وأكثر ذِكرَ المَـوتِ ومــا بــعدَ المــوتِ،
 ولا تُتَمَنَّ المَوتَ إلّا بشَرطٍ وَثيق ١٠٠.

١٩٢٢٤ ــ الزهد عن سلمانُ : لولا السُّجودُ للهِ، ومُجالَسَةُ قَومٍ يَتَلَفَّظونَ طيبَ الكلامِ كها يُتَلفَّظُ طيبُ النَّمرِ، لَتَمَنَّيْتُ المَوتَ ١٠٠٠.

١٩٢٢٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على \_ لرجُلٍ يَتَمنَّى المَوتَ \_: تَمَنَّ الحَسياةَ لِتُطيعَ لا لِتَعصيَ. فلأن

<sup>(</sup>۱) ستن أبي داود : ۳۱۰۸.

<sup>(</sup>٢) الدعوات للراونديّ : ٢٩٦/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب : ٤ / ٢٥٦ / ٥٠.

<sup>(</sup>٤١٨) كتزالمتال: ٤٢١٥٥، ٤٢١٤٧، ٤٢١٤٩، ٤٢١٥٣، ٤٢١٥٤.

<sup>(</sup>٩) بهم البلاغة : الكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>١٠) الرهد للحسين بن سعيد ٢١٢/٧٩

تَعيشَ فتُطيعَ خَيرٌ لكَ مِن أن تَموتَ فلا تَعصيَ ولا تُطيعَ ١٠٠.

١٩٢٢٦ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ - أيضاً - : هل بينَكَ وبينَ اللهِ قَرابَةٌ يُحابيكَ لَها؟ قالَ : لا. قالَ :
 فهل لك حَسَناتٌ قَدَّمتَها تَزيدُ على سَيِّئاتِك؟ قالَ : لا. قالَ : فأنتَ إذاً تَتَمنَى هَلاكَ الأَبْدِ ا

# ٣٧٣٥ ـ سَكرَةُ الموتِ

#### الكتاب

﴿وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمُؤْتِ بِالْحَقُّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ بَـضْرِبُونَ وُجُـوهَهُمْ وَأَدْبَـارَهُمْ وَذُوقُـوا عَـذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (\*).

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ \* وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ \* وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ \* وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ \* إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ﴾ \*.

(انظر) الساء ٩٧٠ ومحمّد ، ٢٧ والواقعة : ٩٤\_٨٣

١٩٢٢٧ ـ الإمامُ علي على على على الفررة المأخوذين على الفررة : اجتَمَعَت عليهم سَكرَةُ الموتِ وحَسرَةُ الفوتِ، ففَتَرَت لها أطرافهُم، وتَغيَّرَت لها ألوائهُم.

ثُمَّ ازدادَ المَوتُ فيهِم وُلوجاً، فحِيلَ بينَ أَحَدِهِم وبينَ مَنطِقِهِ، وإنَّهُ لَبَينَ أَهلِهِ يَنظُرُ بيَصَرِهِ ويَستَعُ بأُذُنهِ على صِحَّةٍ مِن عَقلِهِ وبَقاءٍ من لَبُهِ، يُفَكَّرُ فيمَ أَفنى عُمرَهُ، وفيمَ أذهَبَ دَهرَهُ ا ويَتَذكَّرُ أموالاً جَمَها، أَعْمَضَ في مطالِبِها، وأَخَذَها مِن مُصَرَّحاتِها ومُشتَبِهاتِها، قـد لَـزِمَتهُ تَبِعاتُ جَمِها، وأَشرَفَ على فِراقِها، تَبقىٰ لَمَن وراءَهُ يَنعَمُونَ فيها، ويَتَمتَّعونَ بها، فيكونُ المَهْنأُ لغَيرِهِ والعِبءُ على ظَهرِهِ، والمَرهُ قد غَلِقَت (عَلِقَت) رُهُونُهُ بِها، فهُو يَعَضُّ يدَهُ نَدامَةً على ما

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرَّضا تَظَيُّهُ: ٣/٣/٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الغنة : ٣ / ٤٤ .

<sup>(</sup>۳) تی ۱۹۰

<sup>(£)</sup> الأسال: ٠٠

<sup>(</sup>٥) المامة ٢٦ ـ ٢٠

أَصِحَرَ لَهُ عِندَ المَوتِ مِن أَمرِهِ، ويَزهَدُ فيما كَانَ يَرغَبُ فيهِ أَيَّامَ عُمْرِهِ، ويَتَمنَىٰ أَنَّ الَّذي كَانَ يَغبِطُهُ بها ويَحسُدُهُ علَيها قد حازَها دُونَهُ !

فلَم يَزَلِ المَوتُ يُبالِغُ في جَسَدِهِ حتى خالطَ لِسائَهُ سَمَعَهُ، فصارَ بينَ أهلِهِ لا يَنطِقُ بلِسانِهِ، ولا يَسمَعُ بسَمعِهِ، يُرَدُّدُ طَرفَهُ بالتَّظَرِ في وُجوهِهم، يَرىٰ حَرَكاتِ ٱلسِنَتِهِم، ولا يَسمَعُ رَجعَ كلامِهم.

ثُمَّ ازدادَ (زادَ) المَوتُ التِياطاً بهِ، فقُبِضَ بَصَرُهُ كَمَا قُبِضَ سَمَـعُهُ، وخَــرَجَتِ الرُّوحُ مِــن جَسَدِهِ، فصارَ جِيفَةً بينَ أهلِهِ...٣.

١٩٢٢٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ . إحضَروا مَوتاكُم ولَقَنوهُم «لا إلهَ إلَّا اللهُ» وبَشَّروهُم بالجَنَّةِ، فإنَّ الحَليمَ مِن الرِّجالِ والنِّساءِ يَتَحَيِّرُ عندَ ذلكَ المَصرَعِ، وإنَّ الشيطانَ أقرَبُ ما يكونُ مِن ابنِ آدمَ عندَ ذلكَ المَصرَعِ. والنَّيطانَ أقرَبُ ما يكونُ مِن ابنِ آدمَ عندَ ذلكَ المَصرَعِ. والذي تفسي بيَدِهِ ! لَمُعايَنةُ مَلَكِ المَوتِ أَشَدُّ مِن أَلفِ ضَربَةٍ بالسَّيفِ. والّذي نفسي بيَدِهِ! لا تَخرُجُ نَفسُ عَبدٍ مِن الدّنيا حتَّىٰ يَتَألَّمَ كُلُّ عِرقِ مِنهُ علىٰ حِيالهِ ٣٠.

١٩٢٢٩ ـ عنه على الله أدنى جَبَذاتِ المُوتِ بَمَرْلَةِ مِانةِ ضَربَةِ بالسَّيفِ ٣.

١٩٢٣٠ عنه ﷺ : إنّ أهوَنَ المَــوتِ بمَــنزلَةِ حَسَكَــةٍ كــانَت في صُــوفٍ، فــهَل تَخــرُجُ
 الحَسَكةُ مِن الصَّوفِ إلَّا ومَعَها صُوفٌ؟ إ\"

١٩٢٣١ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إنّ للمَوتِ لَغَمَراتٍ هِيَ أَفْظَعُ مِن أَن تُستَغرَقَ بصِفَةٍ ، أَو تَعتَدِلَ علىٰ عُقولِ أهلِ الدّنياس.

١٩٢٣٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لو أنّ البّهائم يَعلَمْنَ مِن المَوتِ ما تَعلَمونَ أنتُم، ما أكَلتُم مِنها
 سميناً ١٩٠

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٢ ــ ٤) كنرالعثال: ١٥٨ ـ ٢١٥٨ . ٢٢٠٨ ٢٢٠٤

نهج البلاغة: الخطبة ٢٢١. شرح بهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٥٢/١١.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ : ٤٥٣ / ١٠ - ١ .

١٩٢٣٣ \_عنه ﷺ: لو علِمَتِ البَهائمُ مِن المَوتِ ما عَلِمَ ابنُ آدمَ، ما أَكَلُوا مِنها لَحَماً سَمِيناً ١٠٠ ١٩٢٣٤ \_ الإمامُ علي ﷺ : فإنّكُم لو قد عايَنتُم ما قد عايَنَ مَن ماتَ مِسنكُم لجَسَزِعتُم ووَهِلتُم، وسَمِعتُم وأَطَعتُم، ولكنْ تحجوبٌ عنكُم ما قد عايَنوا، وقريبٌ ما يُطرَحُ الحِجابُ ١٠١

# ٣٧٣٦ ما يُهوِّنُ الموتَ وسَكَراتِهِ

19770 \_ رسولُ اللهِ عَلَيْ : قَدُّمْ مالَكَ أمامَكَ يَسُرُّكَ اللَّحاقُ بهِ ٣٠٠.

١٩٢٣٦ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : شَوِّقُوا أَنفُسَكُم إلىٰ نَعيم الجُنَّةِ تُحِبُّوا المَوتَ وتَمَقُتُوا الحَياةَ ٥٠٠.

١٩٢٣٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْدُ ـ لرجُلٍ وهُو يُوصيهِ ـ : أُقلِلُ مِن الشَّهَواتِ يَسهُلُ علَيكَ الفَقرُ ، وأُقلِلُ مِن الذُّنوب يَسهُلُ علَيكَ المَوتُ اللهِ .

١٩٢٣٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن أَحَبَّ أَن يُحَقِّفَ اللهُ عَزَّوجِلَّ عَنه سَكَراتِ المَوتِ، فلْيَكُنْ لقرَابَتِهِ وَصُولاً وبوالِدَيهِ بارّاً، فإذا كانَ كذلكَ هَوَّنَ اللهُ عَزَّوجِلَّ علَيهِ سَكَراتِ المَوتِ ولَم يُصِبْهُ فَي حياتِهِ فَقرُ أَبَداً ٩٠.

(انظر) ليحار: ٦ / ١٤٥ باب ٦.

# ٣٧٣٧ ـ علَّةُ كراهةِ الموتِ

١٩٢٣٩\_رسولُ اللهِ ﷺ لرجُلِ سَأَلَهُ عن عِلَّةِ كَراهَةِ المَوتِ \_: أَلَكَ مَالٌ ؟ قَالَ : نَعَم. قَالَ : فقدً متَهُ؟ قَالَ : لا، قَالَ : فين ثُمّ لا تُحيِبُ المَوتَ™.

-١٩٢٤ عنه على الله على الله مال ؟ فقدَّمْ مالك بين يديك ؛ فإنَّ المَرة مَع مالهِ ، إن قَدَّمَهُ

<sup>(</sup>١) كنزالعتال: ٤٢١٤٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين: ٣٧/٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٥٧٧٩.

<sup>(</sup>٥) أعلام الدين: ٣٧/٣٤٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ : ٩٦٧ / ٤٣٢.

<sup>(</sup>٧) العصال ١٣٠/ ٤٤.

أَحَبَّ أَن يَلحَقَهُ، وإن خَلَّفَهُ أَحَبُّ أَن يَتخَلَّفَ مَعهُ ١٠٠.

١٩٢٤ - الإمامُ الحسنُ ﷺ - أيضاً -: لِأَنْكُم أَخْرَبتُم آخِرَتَكُم، وعَمَّرتُم دُنياكُم، وأنـتُم
 تَكرَهونَ النُّقلَةَ مِن العُمرانِ إلى الحَرابِ ".

١٩٢٤٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : جاءَ رجُلُ إلىٰ أبي ذرِّ فقالَ : يا أبا ذرُّ، ما لَنا نَكرَهُ المَوتَ؟ فقالَ : لأنّكُم عَمَّرتُمُ الدُّنيا وأخرَبتُمُ الآخِرَةَ، فَتَكرَهونَ أن تُنقَلوا مِن عُمرانٍ إلىٰ خَرابٍ٣٠.

(انظر) باب ۳۷۲۲ حدیث ۱۹۱۱۲، ۱۹۱۱۳۰

# ٣٧٣٨ - رؤيةُ المُحتضرِ لِما أُعِدُ لَهُ في الآخرةِ

المعرَّدَةُ، وأعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ؛ فإنَّهُ يَفجَوْكُم بأمرٍ عَظيمٍ ، بخيرٍ لا يكونُ مَعهُ شَرُّ أبداً ، أو بِشَرِّ لا وسَكرَتَهُ ، وأعِدُّوا لَهُ عُدَّتَهُ ؛ فإنَّهُ يَفجَوْكُم بأمرٍ عَظيمٍ ، بخيرٍ لا يكونُ مَعهُ شَرُّ أبداً ، أو بِشَرِّ لا يكونُ مَعهُ خَيرٌ أبداً ... إنّه ليسَ أَحَدُ مِن النّاسِ تُفارِقُ روحُهُ جَسَدَهُ حتى يَعلَمَ أيَّ المَنزِلتَينِ يَكُونُ مَعهُ خَيرٌ أبداً ... إنّه ليسَ أَحَدُ مِن النّاسِ تُفارِقُ روحُهُ جَسَدَهُ حتى يَعلَمَ أيَّ المَنزِلتَينِ يَصِلُ ، إلى الجَنَّةِ أم إلى النّارِ ، أعَدُو هُو للهِ أم وَلَيُّ (لَهُ) ؛ فإن كانَ وَلِيّاً للهِ فَتِحَت لَهُ أبوالِ الجَنّةِ وشُرِعَت لَهُ طُرُقُها ونَظَرَ إلى ما أعَدَّ اللهُ لَهُ فيها ، فاستَقبَلَ كُلُّ عَدُواً اللهِ لَهُ فيها ، فاستَقبَلَ كُلُّ مَروهِ و تَوَك كُلُّ شرورٍ .

١٩٢٤٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ عِلا مِنْ قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلُولًا إِذَا بَسَلَفَتِ الْحُسُلُقُومَ ... إِنْ كُسنتُمْ

<sup>(</sup>١) كنزالستال: ٤٢١٣٩.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخيار : ٣٩/٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢٠/٤٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد : ٢٦٣.

صادِقينَ ﴾ ..: إنّها إذا بَلَغَتِ الحُمُلقومَ ثُمّ أُرِيَ مَنزِلَهُ مِن الجَنَّةِ فيقولُ : رُدُّونِي إِلَى الدُّنيا حسقٌ أَخبِرَ أَهلِي بَا أَرىٰ، فيُقالُ لَهُ : لَيس إِلىٰ ذلكَ سَبيلُ ١٠٠.

# ٣٧٣٩ \_ تَمثُّلُ النَّبِيُّ والأَنْمَةِ للمحتضرِ

المام العماد الإمام العماد في على المساد في الله المؤمن على قبض رُوحِه ؟ : لا والله ، إنّه إذا أمالُهُ ملَكُ المَوتِ القبضِ رُوحِه جَزعَ عِندَ ذلك ، فيقولُ لَهُ ملَكُ المَوتِ : يا وَلِيَّ اللهِ لا تَجنَعْ ، فوالّذي بَقَتَ محمداً عَلَيْ لا نَا أَبُرُ بِكَ وأَشْفَقُ علَيكَ من والِدٍ رَحيمٍ لو حَضَرَك ، افتخ عَينك فانظُر. قال : ويُمثّلُ لَهُ رسولُ اللهِ عَلِي وأميرُ المؤمنينَ وفاطمةُ والحسنُ والحسينُ والأعمةُ من والله فيقالُ لَهُ : هذا رسولُ اللهِ و... رُفَقاؤك ... فا شيء أحَبَّ إلَيهِ مِنِ استِلالِ رُوحِهِ واللهُ حوقِ بالمُنادي ".

١٩٢٤٦ ـ الدعوات عن الحارثِ الهَمْدانيِّ: أَتَيتُ أميرَ المـؤمنينَ ﴿ ذَاتَ يَومٍ نِصفَ النّهـارِ فقالَ: ما جاءَ بكَ ؟ قلتُ: حُبُّكَ واللهِ، قالَ ﷺ: إن كُنتَ صادِقاً لَتَراني في ثلاثةٍ مَواطِسَ: حَيثُ تَبلُغُ نَفسُكَ هٰذهِ ـ وأوماً بيَدِهِ إلىٰ حَنجَرَتهِ ـ وعندَ الصُّراطِ، وعندَ الحَوضِ ٣٠.

١٩٧٤٧ ــ الإمام الصادق ﷺ : ما يَدوتُ مُوالٍ لَـنا مُدِفِضٌ لأعـدائـنا إلّا ويَحـضُرُهُ رسولُ اللهِﷺ وأميرُ المؤمنينَ والحسنُ والحسينُ ﷺ فَيَسُرُّوهُ ويُبَشِّروهُ، وإن كانَ غيرَ مُوالٍ لَنا يَراهُم بِحَيثُ يَسوؤهُ.

والدُّليلُ علىٰ ذلكَ قُولُ أُميرِالمؤمنينَ ﷺ لحارثِ الْهَمْدانيُّ :

يــا حــارَ هَمْــدانَ مَــن يَمُتْ يَــرَني مِـــن مـــؤمنٍ أو مُــنافِتٍ قُــبُلانا ١٩٢٤٨ ــعنه على : ما مِن مؤمنٍ يَحضُرُهُ المَوتُ إِلَّا رأَىٰ محمّداً وعليّاً عليه حيثُ تَقَرُّ عَينُهُ،

<sup>(</sup>١ ــ ٢) الكاني: ٢/١٣٥/٥ وص٢/١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الدعوات للراويدي ٢٤٩٠/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير القشي ٢١٥/٢٠

ولا مُشرِكُ يُوتُ إِلَّا رَآهُما حيثُ يَسوؤهُ٣٠.

١٩٢٤٩ ـ الإمامُ علي ﷺ: مَن أَحَبَّني وجَدَني عـندَ تماتِهِ بحَـيثُ يُحِبُّ، ومَـن أبـغَضَني وجَدَنى عندَ تماتِهِ بحَيثُ يَكرَهُ ٣٠.

١٩٢٥٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: أنظُروا مَن تُحادِثونَ ؟ فإنّهُ ليسَ مِن أَحَدٍ يَنزِلُ بهِ المَــوثُ إلّا مُثُلَ لَهُ أصحابُهُ إِلَى اللهِ إِن كانوا خِياراً فخِياراً وإن كانوا شِراراً فشِراراً، وليسَ أَحَدٌ يَموتُ إلّا تَمَثَّلتُ لَهُ عندَ مَوتِهِ ٣٠.

(انظر) القلب: باب ٣٣٩٠.

شرح نهج البلاغة لاس أبي الحديد: ١ /٢٩٩، البحار: ٦ /١٧٣ ياب ٧.

#### ٣٧٤٠ ـ ما بعدَ الموتِ

١٩٢٥١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: ما المَوتُ فيها بَعدَهُ إلَّا كنَطحَةِ عَامَزٍا .

١٩٢٥٢ عنه ﷺ : لَم يَلقَ ابنُ آدمَ شيئاً قَطَّ مُنذُ خَلقَهُ اللهُ أَشَدَّ عَلَيهِ مِن المَوتِ، ثُمَّ إنّ المَوتَ لأهوَنُ مِمَّا بَعدَهُ اللهِ.

١٩٢٥٣\_عنه ﷺ .كني بالمَوتِ طامّةً يا جَبرنيلُ ! فقالَ جَبرئيلُ : إنّ ما بَعدَ المَوتِ أَطَمُّ وأَطَمُّ مِن المَوتِ ١٠٠.

١٩٢٥٤ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : با عِبادَ اللهِ، ما بعدَ الموتِ لِمَن لَم يُغفَرُ لَهُ أَشَــدُ مِــن المــوتِ :
 القبرُ ؛ فاحذَروا ضِيقَهُ وضَنكَهُ وظُلمَتَهُ وغُربتَهُ .... "

<sup>(</sup>١) البحار ١٠/ ١٧٤ / ٨٠.

 <sup>(</sup>۲) صحيفة الإمام الرّضا الملك ٨٦٠ / ٢٠٣٠

<sup>(</sup>۲) الکانی: ۲/۸۳۲/۲.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) كنزالعمّال: ٢٣٠٤، ٢٣٠٩

<sup>(</sup>٦) نور الثقبين (٦/٥-١/٥)

<sup>(</sup>٧) أسابي الطوسيّ ٢٨٠ ٣١٠

## ٣٧٤١ ـ مَيْتُ الأحياءِ

19۲00 - رسولُ اللهِ ﷺ : ليس مَن ماتَ فاستَراحَ عِيَّتٍ، إِمَّا المَيَّتُ مَيِّتُ الأحياءِ ٣٠. 
19۲٥٦ - الإمامُ على ﷺ : الجاهِلُ مَيِّتُ بِينَ الأحياءِ ٣٠.

القلبُ عَيُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الل

١٩٢٥٨ ــ عنه ﷺ : الكَذَّابُ والمَيَّتُ سَواءً ؛ فإنّ فَضيلَةَ الحَيِّ علَى المَيَّتِ الثَّقَةُ بـــهِ، فسإذا لَم يُوثَقُ بكَلامِهِ بَطَلَت حَياتُهُ ٣٠.

١٩٢٥٩ ـ عنه الله عنه الله عنه الزُّهَّادِ ـ: يَرُونَ أَهْلَ الدُّنيا يُعَظِّمُونَ مَوتَ أَجَسَادِهِم، وهُم أَشَدُّ إعظاماً لِمَوتِ قُلُوبِ أَحيائهُم اللهِ.

١٩٢٦٠ ـ عنه ﷺ ـ في ذِكرٍ فتنَةِ بني أُميّةَ ـ: كانَ أهلُ ذلكَ الزَّمــانِ ذِثــاباً، وسَـــلاطينُهُ سِباعاً، وأوساطُهُ أكّالاً، وفُقَراؤهُ أمواتاً™.

(انظر) المعروف (۲): باب ۲۹۹۹، العدل: باب ۲۵۶۱، المجالسة: ياب ۵۲۹، الفـقر: باب ۲۲۲۱، ۳۲۲۰، القلب: باب ۳۴۰۹.

# ٣٧٤٢ \_ حَيُّ الأمواتِ

١٩٢٦١ ـ الإمامُ الحسينُ على حلى مسيرِهِ إلى كربلاة ـ: إنِّي لا أرى المسوت إلَّا سَعادَةً.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٣١٠/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٢١١٨.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطية ٨٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :٣٧٢/٦.

<sup>(</sup>٤) غرو الحكم : ٢١٠٤.

<sup>(</sup>٥\_٥) نهج البلاعة : العطمه ٢٣٠ و ١٠٨.

ولا الحَيَاةَ معَ الظَالِمِينَ إِلَّا بَرَمَّا ١٠٠.

١٩٢٦٢ ـ الإمامُ علي على على على من تَرَكَ أفعالاً يُقْتَدىٰ بها مِن الخيرِ. مَن نَشَرَ حِكمةً ذُكِرَ بها سِ

(انظر) باب: ٣٧٤٨، الشهادة (٢): باب ٢١١٢، العلم: باب ٢٨٤٠، الحياة: باب ٩٧٨ ـ ٩٨٠.

# ٣٧٤٣ ـ موتُ الفُجأةِ

١٩٢٦٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَوتُ الفَّجأةِ أَخذَهُ أَسَفٍ ٢٠٠٠ .

١٩٢٦٤ ــ عنه ﷺ : مَوتُ الفُجأةِ راحَةُ للمؤمنِ، وأخذَةُ أَسَفٍ للفاجِرِ ۗ .

١٩٢٦٦ عنه ﷺ : إنَّ مَوتَ الفُجأةِ تَحَفيفٌ عنِ المؤمنِ، وأخذَهُ أَسَفٍ عنِ الكافِرِ ٣٠.

١٩٢٦٧ ـ عنه ﷺ: مَوتُ الفُجأةِ تَحَفيفُ علَى المؤمنينَ، ومَسخَطَةُ علَى الكافِرينَ ٩٠.

١٩٢٦٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : والله ما فَجَأْني مِن المَوتِ وارِدُ كَـرِهْتُهُ، ولا طَـالِعُ أَنكَـرتُهُ، وما كنتُ إلاّ كقارِبٍ وَرَدَ، وطالِبٍ وَجَدَ، وما عندَ اللهِ خَيرٌ للأبرارِ ".

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٢٤٥.

<sup>(</sup>۲) كنز الفوائد للكراجكي : ١ / ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) أَخَذَةُ أَسْفِي: أي أحدةُ غَضْبِ أو عصبان، (الهاية ١٠/٥)

<sup>(</sup>٤) كنز العشال . ٤٢٧٠٢.

<sup>(</sup>٥) كنز لعمّال ٢٧٠٣

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٢٧ / ٢٥٢٦.

<sup>(</sup>۷) الكفي ، ۱۱۲/۳ م

<sup>(</sup>٨ كنز عثال ٢٧٧٥).

١٩ بهج لبلاعة الكتاب٢٢

١٩٢٦٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ماتَ داودُ النّبيُّ ﷺ يومَ السّبتِ مَفجوءاً فأظَلَّتُهُ الطّيرُ بأجنِحَتِها، وماتَ موسىٰ كَليمُ اللهِ ﷺ في التّبهِ، فصاحَ صائحٌ مِن السّهاءِ : ماتَ موسىٰ ﷺ وأيُّ نَـفسٍ لا تَموتُ ١١٠٠

١٩٢٧- الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن ماتَ دُونَ الأربَعينَ فَقدِ اختُرِمَ، ومَن ماتَ دُونَ أربَعةَ عَشرَ
 يوماً فَوتُهُ مَوتُ فُجاةٍ

١٩٢٧١ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ : مِن أشراطِ السَّاعَةِ أَن يَفْسُوَ الفَالَجُ ومَوتُ الفُجأةِ ٣٠.

# ٣٧٤٤\_تشييعُ الجَنازةِ

١٩٢٧٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ أَوَّلَ ما يُجازىٰ بهِ المؤمنُ بعدَ مَوتهِ أَن يُغفَرَ لجَميعِ مَن تَبعَ جَنازَتَهُ\*..

١٩٢٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أوّلُ ما يُتحَفُ بهِ المؤمنُ يُغفَرُ لِمَن تَبِعَ جَنازتَهُ ٩٠.

١٩٢٧٤ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إذا أدخِلَ المــؤمنُ قَبرَهُ نُوديَ : ألا إنّ أوّلَ حِــبائكَ الجَــنَّةُ، وحِباءَ مَن تَبِعَكَ المَغفِرَةُ ٩٠.

١٩٢٧٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يَنبَغي لأوليــاءِ المَـيّتِ أَن يُــؤْذِنوا إِخسوانَ المَـيّتِ بمَــوتهِ، فيَشهَدونَ جَنازَتَهُ ويُصَلُّونَ علَيهِ، فيُكسِبُ لَهُمُّ الأجرَ ويُكسِبُ لِمَيّتهِ الاستِغفارَ™.

١٩٢٧٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : سِرْ سَنتَينِ بِرَّ والِدَيكَ، سِرْ سَنةً صِلْ رَحِمَكَ، سِرْ مِــيلاً عُــدْ مَريضاً، سِرْ مِيلَينِ شَيِّعْ جَنازَةً ٣٠.

١٩٢٧٧ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : من شَيَّع جَنازَةَ امري مُسلم أُعطِي يَومَ القِيامَةِ أُربَعَ شَفاعاتٍ.

<sup>(</sup>١٣١) الكافي: ٣١/١١١ / ٤ و ص ١/١١٩ وص ٢٦١ / ٣٩.

<sup>(</sup>٤) كنزالعثال : ٢٣١٠.

<sup>(</sup>ه ۱۱) الكافي: ۳/۱۷۲/۳ و سر١٧٢/١.

<sup>(</sup>٧) علل الشرائع : ١/٣٠١

<sup>(</sup>٨) نوادر الراونديّ : ٥.

وَلَمْ يَقُلُ شَيئاً إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ : وَلَكَ مِثْلُ ذَلكَ ١٠٠.

١٩٢٧٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ما مِن مَيَّتٍ يُوضَعُ علىٰ سَريرِهِ فَيُخطَا بِهِ ثلاثَ خُطأً إِلّا نادىٰ بصَوتٍ يَسمَعُهُ مَن يَشاءُ اللهُ: يا إِخْوَتَاهُ ! ويا حَمَلَةَ نَعشاهُ! لا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنيا كها غَرَّتني ! ولا يَلْعَبَنَّ بكُمُ الزَّمانُ كها لَعِبَ بِي ! أَتَرُكُ ما تَرَكتُ لذُرَّيَّتِي ولا يَحْمِلُونَ عَنِي خَطيئتي، وأنشَمُ يُلفَيِّعُونِي ثُمَّ تَتَرُكُونِي والجَبَارُ يُخاصِمُني''.

(انظر) البحار : ٦ / ٢٥٨ / ٩٤ وص ٢٥٩ / ٩٦.

١٩٣٧٩ ــ الإمامُ الباقرُ على \_ لمّا سُئلَ عن إجابَةِ الدَّعوَةِ إِلَى الجَنَازَةِ أَو الوَليَمـةِ ــ : يُجــيبُ الجُنَازَةَ ؛ فإنَّ حُضورَ الجَنازَةِ ؛ فإنَّ حُضورَ الجَنازَةِ ؛ فإنَّ حُضورَ الجَنازَةِ ؛ فإنَّ حُضورَ الجَنازَةِ يُذكِّرُ المُوتَ والآخِرَةَ ، وحُضورَ الوَلائم يُلهي عن ذلكَ ".

(انظر) الزواج:ياب ١٦٦٥.

كبر العشال ١٥/ ٨٨٨، وسائل الشيعة ٢ / ٨٢٠ باب ٢

# ٣٧٤٥ ـ أدبُ التَّشييع

١٩٢٨-رسولُ اللهِ ﷺ: علَيكُم بالسَّكِينَةِ، علَيكُم بالقَصدِ في المَشيِ بجَنائزِكُم ".
 ١٩٢٨-عنه ﷺ - لمَّا مَرُّوا بجَنازَةٍ تُمخَضُ كما يُخضُ الزَّقُ -: علَيكُم بالسَّكِينَةِ، علَيكُم بالقَصدِ في المَشي بجَنائزِكُم ".

١٩٢٨٢ ــ الَّدعوات : كَانَ رَسُولُ اللهِ تَتَلِينَ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً غَلَبَتَهُ كَآبَةً ، وأَكْثَرَ حَديثَ النَّفسِ ، وأَقَلَّ الكلامَ٣.

١٩٢٨٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يا أبا ذرٌّ، إذا تَبِعتَ جَنازَةً فلْيَكُنْ عَقلُكَ فيها مَشغولاً بالتَّفكُرِ والخُشوع، واعلَمْ انَّكَ لاحِقُ بهِ٣٠.

<sup>(</sup>۱) أمالي الصدوق : ۲۸۸۱

<sup>(</sup>۲) كنرالعشال · ٤٢٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) اليحار: ٨١ / ٢٨٤ / ١٤

<sup>(</sup>٤) أماني لطوسيّ : ٣٨٣ / ٨٢٧

٥) كنزالمتال: ٢٨٨٥

<sup>(</sup>٦. سعو ت لمروسي ٢٥٩ ٢٧٦

٧١، مک ۽ لأجلاق ٢ ٣٧١ ٣٧١

١٩٢٨٤ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إذا كنتَ في جَنازَةٍ فكُنْ كَأَنْكَ أَنتَ الْحَمولُ، وكَأَنْكَ سَأَلتَ ربَّكَ الرَّجِعَةَ إِلَى الدُّنيا لِتَعمَلَ عَمَلَ مَن عاشَ؛ فإنَّ الدُّنيا عِندَ العُلَماءِ مِثلُ الظَّلِّ ''.

۱۹۲۸۵ ــ الإمامُ الصّــادقُ على : إذا حَــَـلتَ جَــنازَةً فكُــنْ كَانَكَ أَنتَ الْحَــمولُ، أو كَانَكَ سَالتَ رَبَّكَ الرَّجوعَ إلَى الدَّنيا لِتَعمَلَ، فانظُرْ ماذا تَستَأْنِفُ ــثُمَّ قالَ :ــعَجَباً لقَومٍ حُبِسَ أوّلُهُم علىٰ آخِرهِم، ثُمِّ نادى مُنادٍ فيهِم بالرَّحيلِ وهُم يَلعَبونَ إن

١٩٢٨٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أفضَلُ أهلِ الجَنازَةِ أكثَرُهُم فيهِ ذِكراً ومَـن لم يَجــلِش حــتَىٰ تُوضَعَ، وأوفاهُم مِكيالاً مَن حَنا علَيها ثلاثاً™.

الإمامُ عليَّ ﷺ ــ كما تَبِعَ جَنازَةً فسَمِعَ رَجُلاً يَضِحَكُ ــ: كَأَنَّ المَوتَ فيها عــلىٰ غَيرِنا كُتِبَ، وكأَنَ الذي نَرىٰ من الأمواتِ سَفْرٌ عمَّا قَليلٍ غَيرِنا كُتِبَ، وكأَنَ الذي نَرىٰ من الأمواتِ سَفْرٌ عمَّا قَليلٍ إلَينا راجِعونَ، نُبَوّئُهُم أجداتَهُم ونأكُلُ تُراثَهُم كأنَا مُخَلَّدونَ بَعدَهُم، ثُمَّ قد نَسِينا كُـلَّ واعِـظٍ وواعِظَةٍ، ورُمِينا بكُلِّ فادِح وجائحَةٍ إِنَّ

١٩٢٨٨ ــ الإمامُ الصّادَقُ على شَيْعَ أميرُ المؤمنينَ على جَنازَةً فلَمَّا وُضِعَت في لحَــدِها عَـجَّ أَهلُها وبَكوا، فقالَ : ما تَبكونَ؟! أما واللهِ لَو عايَنوا ما عايَنَ مَيْتُهُم لأَذْهَلَهُم ذلكَ عنِ البُكاءِ عليه، أما واللهِ إنّ لَهُ إلَيهِم لَعَودَةً ثُمَّ عَودَةً، حتى لا يُبقى مِنهُم أَحَداً...

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ / ٨٣٢\_٨٣٢ باب ٣\_١٠.

## ٣٧٤٦ ـ الدَّفنُ

197٨٩ ــ الإمامُ الرَّضاعِ : إنَّمَا أَمِرَ بَدَفَنِ المُيَّتِ لِثَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عــلَىٰ فَــــادِ جَــَـــدِهِ، وقُبِحِ مَنظَرِهِ، وتَغَيَّرِ راتحَتِهِ،ولايَتأذَّى الأحياءُ بريجِهِ وما يَدخُلُ علَيهِ من الآفَــةِ والفَــــادِ، وليكونَ مَستوراً عنِ الأولياءِ والأعداءِ، فلا يَشـمَتُ عَدُوَّهُ ولا يَحرَّنُ صَديقُهُ مَــــ.

<sup>(</sup>١-١) الزهد للحسين بن سعيد : ١٣٣/٥٠ و ٢٠٨/٧٧.

<sup>(</sup>٣) كنزالمقال : ٤٢٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) بهم البلاغة: الحكمة ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) البحار ۷۸۰/۹۵ ۲/۲۵

<sup>(</sup>٦) وسائل الشيعة . ٢ / ٨١٩ / ١.

١٩٢٩٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : اِدفِنوا مَوتاكُم وَسطَ قَومٍ صالحِينَ؛ فإنّ المَـيّتَ يَــتأذّىٰ بجــارِ السَّوءِ كما يَتأذَّى الحَيُّ بجارِ السَّوءِ ''.

١٩٢٩١ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : أَمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ أَن نَدفِنَ مَوتانا وَسطَ قَومٍ صالحِينَ؛ فإنَّ المَوتىٰ يَتأذَّونَ بجارِ السَّوءِ كما يَتأذّى بهِ الأحياءُ ١٠٠٠.

1979 ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إنّ المؤمنَ إذا ماتَ تَجَمَّلَتِ المُقابِرُ لِمَــوتِهِ، فــلَيس مِــنها بُــقعَةُ إلّا وهِيَ تَتَمنَّىٰ أَن يُدفَنَ فيها، وإنّ الكافِرَ إذا ماتَ أُطْلَمَتِ المُقابِرُ لِمُوتِهِ، ولَيس مِنها بُقعَةٌ إلّا وهِيَ تَستَجيرُ باللهِ أن لا يُدفَنَ فيها ٣٠.

١٩٢٩٣ ــ عنه ﷺ ﴿ إِذَا مَاتَ الْمَـيِّتُ فِي الغَدَاةِ فَلَا يَقْيَلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ، وإِذَا مَاتَ بِالْعَشَيِّ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ(".

١٩٢٩٤ عنه ﷺ : إذا ماتَ أَحَدُكُم فلا تَحبِسوهُ وأُسرِعوا بِهِ إلىٰ قَبرِهِ. ولْيُقرَأُ عندَ رأسِهِ بفاتِحَةِ البَقَرةِ، وعندَ رِجلَيهِ بخاتِمَةِ البَقرةِ ٣٠٠.

١٩٢٩٥ عنه على : إذا ماتَ المَيِّتُ أُولَ النَّهَارِ فلا يَقبِلُ إلَّا فِي قَبرِهِ ٣٠.

١٩٢٩٦ ـ عنه ﷺ : لاتَدفِنوا مَوتاكُم باللَّيل إلَّا أن تَضطَرُّوا ٣٠.

١٩٢٩٧ ــ عنه ﷺ . إنّ أرحَمَ ما يَكُونُ اللهُ بالعَبدِ إذا وُضِعَ في خُفرَتِهِ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ / ٨١٩ باب ١،

# ٣٧٤٧ \_ أشَدُّ من الموتِ

1979 - الإمامُ عليَّ ﷺ : أشَدُّ مِن المَوتِ طَلَبُ الحاجَةِ مِن غيرِ أهلِها ١٠٠٠ - الإمامُ عليَّ ﷺ : أشَدُّ مِن المَوتِ ما يُتَمَنَّى الحَلاصُ مِنهُ بالمَوتِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٥) كترالمثال: ٢٣٣١، ٢٢٣٧١، ٢٣٣٥، ٢٣٣٩، ٢٣٣٩

<sup>(</sup>٦) لكامي: ٣/١٣٨/٣

<sup>(</sup>٧\_٧) كترالعشال: ٢٣٨٥، ٢٢٣٨٦

<sup>(</sup>١٠-٩) عرر لحكم ٣٣٦٦,٣٢١٣

1970 ـ الإمامُ العسكريُّ على : خَيرٌ مِن الحَيَاةِ ما إذا فَقَدَتَهُ أَبغَضَتَ الحَمَيَاةَ، وشَرُّ مِسَ المَوتِ ما إذا نَزَلَ بكَ أُحبَبتَ المَوتَ !!!.

(انظر) باب ۳۷٤٠.

# ٣٧٤٨ ـ ما يُتبَعُ الإنسانَ بَعدَ الموتِ

١٩٣٠١\_رسولُ اللهِ ﷺ : يَتبَعُ المَيّتَ ثلاثةً : أهلُهُ ومالُهُ وعمَلُهُ ، فيرَجِعُ اثنانِ ويَبقَىٰ واحِدً ؛ يَرجِعُ أَهلُهُ ومالُهُ ، ويَبقَىٰ عَمَلُهُ ٣٠.

19٣٠٧ عنه ﷺ : إنّ يمّا يَلحَقُ المؤمنَ مِن عَمَلِهِ وحَسناتِهِ بعدَ مَوتهِ عِلماً علّمَهُ ونَشَرّهُ، ووَلَداً صالحِاً تَرَكَهُ، أو مصحَفاً وَرَّنَهُ، أو مَسجِداً بَناهُ، أو بَيتاً لِابنِ السَّبيلِ بَـناهُ، أو نَهـراً أجراهُ، أو صَدَقَةً أخرَجَها مِن مالِهِ في صِحَّتِهِ وحياتِهِ تَلحَقُهُ مِن بعدِ مَوتِهِ ٣.

۱۹۳۰۳\_عنه ﷺ : أربَعةُ تَجري علَيهِم أجورُهُم بعدَ المَوتِ : رجُلٌ ماتَ مُرابِطاً " في سبيلِ اللهِ، ورجُلُ عَلَّمَ عِلماً فأجرُهُ يَجري علَيهِ ما عُمِلَ بهِ، ورجُلٌ أجرى صَدَقَةً فأجرُها لَهُ مــا جَرَت، ورجُلُ تَرَكَ ولَداً صالحِـاً يَدعو لَهُ ".

١٩٣٠٤\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : سِتَّةُ يَلحَقنَ المؤمنَ بعدَ وَفاتِهِ : ولدَّ يَستَغفِرُ لَهُ ، ومصحَفُّ يُخَلِّفُهُ ، وغَرسٌ يَغرسُهُ ، وصَدَقَةُ ماءٍ يُجريهِ ، وقَليبٌ يَحفِرُهُ ، وسُنَّةٌ يُؤخَذُ بها مِن بَعدِو<sup>،،</sup>.

(انظر) عنوان ٥٥٥ «الوقف».

الصّديق : باب ٢٢٦٩، العمل (١) : يأب ٢٩٣٨، العمل (٣) : يأب ٢٩٦١، القبر : يأب ٣٢٦٨، القبر : يأب ٣٢٦٨، السُّنّة : يأب ١٩١٧، ١٩١٢،

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٤٨٩.

<sup>(</sup>۲) كنزالمثال : ٤٢٧٦١.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ١ / ٩٩ / ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أي : مقيماً في مكان العزو ليحارب هي سبيل رفعة الدِّين. (كمافي هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ١ / ١١٩ / ٧.

<sup>(</sup>٦) المقبد ١/٥٨١/٥٥٥

# المال

البعار: ٧٣ / ١٣٥ باب ١٢٣ «حُبُ المال».

انظر: عنوان ۲۹ «اليُخل»، ٤٠٤ «الحرص»، ٥١ «الخُمس»، ١٨٥ «الرزق»، ٢٩٢ «الصدقة»، ٢٢ ٤ «الفقر». ٣٩٧ «الفتنة»، ٢٩٠ «الفتنة»، ٤٠٠ «الفتنة»، ٤٠٠ «الفتنة»، ٤٠٠ «الفتنة»، ١٩٠ «الفتنة»، ١٩٠ «الفتنة»، ١٩٠ «الفتنة»، ١٩٠ «الفتنة»، ١٩٠ «المعرفة (٣): باب ٢٦٥٧، الفتى: باب ٢٩٢٩، العرامة (٣): باب ٢٠٥٠، الموت: باب ٢٩٤٨، الإمامة (٣): باب ٢٥٠٠، الموت: باب ٢٩٤٨، الإمامة (٣): باب ٢٥٠٠،

# ٣٧٤٩ ـ المالُ مادّةُ الشُّهُواتِ

#### الكتاب

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحُيَّاةِ الدُّنْيَا والبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبُّكَ ثُواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ ٣٠.

١٩٣٠٥ ـ الإمامُ عليُّ على : المالُ مادَّةُ الشَّهَواتِ".

١٩٣٠٦ ـ عنه ﷺ : المالُ نَهبُ الحَوادِثِ٣٠.

١٩٣٠٧ ـ عنه ﷺ : المالُ يُقَوِّي الآمالُ ".

١٩٣٠٨ ـ عنه ﷺ : المالُ سَلوَةُ الوارِثِ...

١٩٣٠٩ ــ عنه ﷺ : المالُ للفِتَنِ سَبَبُ، وللحَوادِثِ سَلَبُ٣.

-١٩٣١ ـ عنه ﷺ : المالُ داعِيَةُ التَّعَبِ، ومَطِبَّةُ النَّصَبِ٣٠.

١٩٣١١ ـ عنه ﷺ : المالُ يُكرِمُ صاحِبَهُ في الدُّنيا، ويُهينُهُ عندَاللهِ سبحانَهُ ٩٠.

١٩٣١٢ ـ عنه ﷺ : المالُ يَرفَعُ صاحِبَهُ في الدُّنيا، ويَضَعُهُ في الآخِرَةِ٣٠.

١٩٣١٣ عنه على : المالُ وَبالُ على صاحبهِ إلَّا ما قَدَّمَ مِنهُ ١٠٠٠.

١٩٣١٤ ــ عنه ﷺ : المالُ فِتنَةُ النَّفسِ ونَهبُ الرَّزايا٣٠٠.

١٩٣١٥ حنه ﷺ : أنا يَعشوبُ المؤمنينَ ، والمالُ يَعشوبُ الظُّلَمةَ ، والمالُ لا يَروش إِنَّا يُراسُ

١٩٣١٦ ــ عنه ﷺ : أنا يَعسُوبُ المؤمنينَ ، والمالُ يَعسُوبُ الفُجّارِ ٣٠٠.

١٩٣١٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ الدِّينارَ والدَّرهَمَ أَهلَكا مَن كَانَ قَبلَكُم، وهُما مُهلِكاكُم ٥٠٠٠. ١٩٣١٨ــ الترغيب والترهيب عن ابن مسعود ــ أنّه كانَ يُعطى النَّاسَ عَطاءَهُم، فَجاءَهُ رجُلُ

<sup>(</sup>۱) الكيف: ٤٦

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة ؛ الحكمة ٥٨.

<sup>(</sup>٣- ١١) غرر الحكم: ٣٧٧، ٣٧٧، ٣٧٨، ١٩٤٨، ١٤٤٩، ١٩٨٣، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٨، ١٩٥٧،

<sup>(</sup>١٢) معاني الأخيار . ٣١٤.

<sup>(</sup>١٢) نهيم البلاغة : الحكمة ٣١٦

<sup>(</sup>١٤) الكامي ٦/٣١٦/٢

فأعطاهُ ألفَ دِرهَمٍ، ثُمَّ قالَ : خُذُها؛ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : إِنَّمَا أَهلَكَ مَـن كـانَ قَبلَكُمُ الدِّينارُ والدِّرهَمُ، وهُما مُهلِكاكُم ٠٠٠.

١٩٣١٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إنَّ مالَكَ لِجامِدِكَ في حَياتِكَ، ولِدَامُّكَ بعدَ وَفاتِكَ ٣٠.

١٩٣٠- عنه ﷺ : صاحِبُ المالِ متعوبُ ٣٠.

١٩٣٢١ ـ عنه ﷺ : القُنيَّةُ يَنبوعُ الأحزانِ ٣٠.

١٩٣٢٢ ـ عنه ﷺ : بقَدر القُنيَةِ يَتَضاعَفُ الحُزنُ والغُمومُ ١٠٠.

١٩٣٢٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لكُلُّ أُمَّةٍ عِجلٌ يَعبُدونَهُ ، وعِجلُ أُمِّتي الدُّنانيرُ والدَّراهِمُ٣٠.

#### ٣٧٥٠ ــ المالُ مَصيدةُ إبليسَ

#### الكتاب

﴿وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْــوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوراً﴾ ٣٠.

١٩٣٢٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنّ الشَّيطانَ يُديرُ ابنَ آدمَ في كلِّ شيءٍ، فإذا أعياهُ جَثَمَ لَهُ عِندَ المال فأخَذَ برَقَبَتِهِ ٣٠.

١٩٣٢٥ ــ عنه ﷺ : يقولُ إبليسُ لَعَنهُ اللهُ : ما أعياني في ابنِ آدمَ فلَن يُعيِيني مِنهُ واحِدَةً مِن ثلاثٍ : أخذُ مالٍ مِن غيرِ حِلِّهِ، أو مَنعُهُ مِن حَقِّهِ، أو وَضعُهُ في غيرِ وَجهِهِ ''.

١٩٣٢٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : قالَ الشّيطانُ لَعَنهُ اللهُ : لَن يَسلَمَ مِنّي صاحِبُ المالِ من إحدىٰ ثلاثٍ أغدو عليهِ بهِنَّ وأرُوحُ : أخذُهُ مِن غيرِ حِلّهِ، وإنفاقُهُ في غيرِ حَقّهِ، وأحَبَّتُهُ إلَيهِ فيَمنَعُهُ مِن

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٤ / ١٨٢ / ٦٩.

<sup>(</sup>٢\_٥) غرر الحكم: ٣٤٦٥، ٥٨٣٠، ٣٩٥. ٤٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) الفردوس : ٥٠١٩/٣٣٨/٣.

<sup>(</sup>٧) الإسراء : ٦٤.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٢ / ٣١٥ / ٤.

<sup>(</sup>٩) الحصال ١٤١/ ١٢٢ / ١٤١

حَقْدِه.

١٩٣٢٧ ـ مستدرك الوسائل عن ابنِ عبّاسٍ : إنَّ أَوَلَ دِرهَمٍ ودِينارِ ضُرِبا في الأرضِ نَظَرَ اللهِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَرْجَةً مَّمَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَبالِي مِن بَنِي آدمَ إذا أَحَبُّوكُما أَن لا يَعبُدوا وَثَناً ، حَسبى مِن بَنِي آدمَ أَن يُجبُّوكُها ".

(انظر) عنوان ۲۶۷ «الشيطان».

#### ٣٧٥١ ـ آثارُ حُبِّ المالِ

#### الكتاب

﴿وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾".

١٩٣٢٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : حُبُّ المالِ سَبَبُ الفِتَنِ ٣٠.

١٩٣٢٩ ـ عنه ﷺ . حُبُّ المالِ يُفسِدُ المآلَ ".

١٩٣٣٠ ـ عنه ﷺ : المالُ يُفسِدُ المآلَ، ويُوسِّعُ الآمالَ ٥٠.

١٩٣٣١ ـ عنه ﷺ : حُبُّ المالِ يُقَرِّي الآمالَ، ويُفسِدُ الأعمالَ ٢.

١٩٣٣٢ ـ عنه على : حُبُّ المالِ يُوهِنُ الدِّينَ، ويُفسِدُ اليَقينَ ٩٠.

۱۹۳۳۳ ــ المسيحُ ﷺ : لا تَنظُروا إلىٰ أموالِ أهلِ الدَّنيا ؛ فإنّ بَرِيقَ أموالهِــم يَذهَبُ بنُورِ إيمانِكُم ٠٠٠.

١٩٣٣٤ - رسولُ اللهِ ﷺ - بَينَمَا هُو جالِسُ إِذْ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِيهِ جَفَاءٌ فَقَالَ : أَكَلَتنا الضَّبعُ إ ـ : غيرُ

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٤/ ١٨٢ / ٨٨.

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل : ۲۲/۹۳/ ۱۳۵۸،

<sup>(</sup>٣) الفجر : ٢٠

<sup>(</sup>٤ ـ ٨) غور الحكم : ٧٨١، ٤٨٧٤، ١٤٢٧، ١٨٧٥، ٢٨٨٤

٩١) المحجّة اليصاء . ٧ / ٣٣٨

ذلكَ أَخْوَفُ عَلَيْكُم حَينَ تُصَبُّ عَلَيْكُمُ الدُّنيا صِباباً ١٠٠٠.

١٩٣٣٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ \_ في صفّةِ عيسىٰ ﷺ \_: ولَم تَكُنْ لَهُ زَوجَةٌ تَفتِنُهُ، ولا وَلَدُ يَحزُنُهُ (يَخزنُهُ)، ولا مالٌ يَلفِتُهُ\*..

١٩٣٣٦ ـ عنه ﷺ : إذا أَحَبَّ اللهُ سبحانَهُ عَبداً بَقَّضَ إِلَيهِ المَالَ وقَصَّرَ مِنهُ الآسالَ، إذا أرادَ اللهُ بعَبدِ شَرَّاً حَبَّبَ إِلَيهِ المَالَ وبَسَطَ مِنهُ الآمالَ ٣٠.

(انظر) الشكر: باب ١٨٤٣.

### ٣٧٥٢ ـ حبُّ المالِ من الحلالِ

#### الكتاب

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِـالْمُعُرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾''.

١٩٣٣٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا خَيرَ فيمَن لا يُحِبُّ جَمَعَ المالِ مِن الحَلالِ؛ فسيَكُفُّ بــهِ وَجهَهُ ويَقضىَ بهِ دَينَهُ\*\*

١٩٣٣٨ ــ عنه ﷺ : لا خَيرَ فيمَن لا يُحِبُّ جَمَعَ المالِ مِن حَلالٍ، يَكُفُّ بهِ وَجهَهُ ويَقضي بهِ دَينَهُ ويَصِلُ بهِ رَحِمُهُۥ٩.

١٩٣٣٩ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : إستِجَارُ المَالِ تَمَامُ المُرُوَّةِ ٥٠٠.

١٩٣٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مِن المُروءَةِ استِصلاحُ المالِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٢٢/١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٦٠

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٤١١٠ـ٤١١١.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ١٠/٢١٥.

<sup>(</sup>٦-٧) الكافي: ٥/٧٢/٥ و ١٢/٢٠/١.

<sup>(</sup>٨) العقيد . ١٦٦/ ١٦٦/ ٢

١٩٣٤١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : علَيكَ بإصلاحِ المالِ؛ فإنَّ فيهِ مَنبهَةً \*\* لِــلكريمِ واســتِغناءٌ عنِ اللَّنيمِ\*\*.

١٩٣٤٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لَم يَكتَسِبْ مالاً مَن لَم يُصلِحْهُ ٣٠.

١٩٣٤٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : نِعمَ المالُ الصَّالِحُ للرَّجُلِ الصَّالِحُ ١٠٠.

١٩٣٤٤ ــ الإمامُ الصَّادقُ عِنْهُ : نِعمَ العَونُ الدُّنيا علَى الآخرَةِ(٣٠.

19780 ـ الإمامُ على ﷺ : الغِني يُسَوّدُ غَيرَ السَّيّدِ، المالُ يُقَوِّي غَيرَ الأيّدِ ١٠٠.

١٩٣٤٦ ـ عنه ﷺ : الدُّولَةُ تَرُدُّ خَطأً صاحِبِها صَواباً ، وصَوابَ ضِدُّهِ خَطاءاً ٣٠.

١٩٣٤٧ ــ عند ﷺ : الغِني في الغُربَةِ وَطَنُ، والفَقرُ في الوَطَنِ غُربَةً ٨٠.

١٩٣٤٨\_رسولُ اللهِ ﷺ : سِبابُ المؤمنِ فِسقٌ ، وقِتالُهُ كُفرٌ ، وأكلُ لَحَمِهِ مِن مَعصيَةِ اللهِ ، وحُرمَةُ مالِهِ كحُرمَةِ دَمِهِ ١٠٠.

(مطر) الشهادة (۲) باب ۲۱۱۹.

## ٣٧٥٣ \_ كَثْرَةُ المالِ

#### القناب

﴿ أَلْمَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّى زُرْتُمُ الْقَابِرَ ﴾ ٥٠٠.

﴿ وَيْلُ لِكُلُّ مُمَرَّةٍ لَمَزَةٍ \* الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ \* يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) منهة : أي مشرفة ومُعلاة، من النباهة يقال -لَبُه يُثَبُه إذا صارتيبهاً شريفاً . (النهاية - ٥ / ١١).

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٥/٨٨/٦.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٧٥٤٣

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٥ / ٢٢ / ٨،

<sup>(</sup>٢٠٦١) غرر الحكم (٤٦٠ـ ٤٦١)، ١٨٠٦.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الحكمة ٥٦.

<sup>(</sup>۹) الفتية ٣/ ٢٦٩/ ١٤٩٤.

<sup>(</sup>۱۰) التكاتر . ۲.۱.

<sup>(</sup>١١) الهمرة ١-٣

﴿ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً تَمْدُوداً \* وَبَنِينَ شُهُوداً ﴾ [٠٠]

﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ٣٠.

(انظر) القصص: ٧٦، ٨٢ والمعارج: ١٨ والكهف: ٣٤ والحديد: ٢٠ والتربة: ٦٩ ويونس : ٨٨ وسبأ: ٣٥.

١٩٣٤٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ما قَرُبَ عَبدٌ مِن سُلطانٍ إِلَّا تَباعَدَ مِن اللهِ تعالىٰ، ولا كَثُرَ مالُهُ إِلّا اسْتَدَّ حِسابُهُ، ولا كَثُرَ تَبَعُهُ إِلّا كَثُرَ شَياطينُهُ ٣٠٠.

•١٩٣٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : كَثْرَةُ المالِ تُفسِدُ القُلوبَ وتُنشِئُ الذُّنوبَ ".

١٩٣٥١ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : أَتَىٰ أَبا ذَرُّ رَجُلُّ فَبَشَّرَهُ بَغَنَمٍ لَهُ قَدَ وَلَدَت، فقالَ : يا أَبا ذَرُّ ، أَبشِرُ فقد وَلَدَت غَنَمُكَ وَكَثَرَت! فقالَ : ما يَسُرُّ نِي كَثَرَتُها فما أُحِبُّ ذَلكَ! فما قَلَّ وكنىٰ أَحَبُّ إِلَيَّ ممّا كَثُرَ وأَلْهَىٰ ﴿ ﴾ .

19٣٥٢ – رسولُ اللهِ ﷺ ـ لمّا مَشَىٰ بالمدينةِ مع أبي ذَرِّ فاستَقبَلَهُ أُحدٌ ـ : ما يَسُرُّ في أنَّ عِندي مِثلَ أُحُدٍ هذا ذَهَباً يَمْضِي عَلَيهِ ثالثةٌ وعِندي منهُ دِينارُ إلّا شَيءٌ أُرصُدُهُ لِدَينٍ ، إلّا أن أقولَ في عِبادِ اللهِ : هكذا وهكذا وهكذا ، عن يَمينِهِ وعن شِهالِهِ وعن خَلفِهِ ، ثُمَّ سارَ فقالَ : إنَّ الأكثرِينَ عَبادِ اللهِ : هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا ، عن يَمينِهِ وعن شِهالِهِ ومن خَلفِهِ ، وقليلٌ ما هُمْ المُ هُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ ، وقليلٌ ما هُمُ المُ اللهِ عَلَيْهِ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ ، وقليلٌ ما هُمُ المُ اللهِ ومَنْ شَهالِهِ ومَنْ خَلفِهِ ، وقليلٌ ما هُمُ المُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ شَهالِهِ وَمِنْ خَلفِهِ ، وقليلٌ ما هُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ المُ اللهُ ال

19٣٥٣ - التوحيد عن أبي ذرَّ : خَرَجتُ لَيلةً من اللَّيالي فإذا رسولُ اللهِ ﷺ يَمشي وَحدَهُ ولَيس مَعهُ إنسانٌ، فظَنَنتُ أنَّهُ يَكرَهُ أن يَمشيَ مَعهُ أَحَدٌ.

قَالَ : فَجَعَلَتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ القَمَرِ، فالتَفَتَ فَرآنِي فَقَالَ : مَن هذا؟ قلتُ : أَبُوذَرُّ، جَعَلَني اللهُ فِداكَ، قَالَ : يَا أَبَاذَرُّ، تَعَالَ، فَشَيتُ مَعَهُ سَاعَةً، فَقَالَ : إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُـــمُ الأَقَــلُّونَ يَسُومَ

<sup>(</sup>١) المدَّثر : ١١ ـ ١٣.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٣٤.

<sup>(</sup>٣) نوادر الراونديّ : ٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٧١٠٩. (٥) اليحار : ٢/٧٤/ /٥٥.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب : ١ / ٨٤ / ٧٥

القِيامَةِ، إلَّا مَن أعطاهُ اللهُ خَيراً فنَفَحَ مِنهُ بيَمينِهِ وشِمالِهِ وبَينَ يدّيهِ ووراءهُ وعمِلَ فيه خَيراً.

قالَ : فَشَيتُ مَعهُ ساعَةً ، فقالَ لي : اجلِسْ هاهُنا ، وأجلَسَني في قاعٍ حَولَهُ حِجارَةٌ فقالَ لي : اجلِسْ حتّى أرجِعَ إليكَ . قالَ : فانطَلَقَ في الحَرَّةِ حتّىٰ لم أرّهُ وتَوارىٰ عنّى ٠٠٠.

١٩٣٥٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما أعطَى اللهُ عَبداً ثلاثينَ أَلْفاً وهُو يُريدُ بهِ خَيراً. وقالَ : ما جَمَعَ رجُلٌ قَطُ عَشرَةَ آلافِ دِرهَمٍ مِن حِلٌّ، وقد يَجمَعُها لأقوامٍ، إذا أعطِيَ القُوتَ ورُزِقَ العَملَ فَقد جَمَعَ اللهُ لَهُ الدُّنيا والآخِرَةَ ٣٠.

الإمامُ عليَّ ﷺ : لَيس الخَيرُ أَن يَكثُرَ مالُكَ وولدُكَ ، ولكنَّ الخَيرَ أَن يَكثُرَ عِلمُكَ ، وأَن تُباهى النّاسَ بعِبادَةِ رَبُكَ ٣٠.

١٩٣٥٦ ـ عنه ﷺ : تَكَثُّرُكَ بما لا يَبق لَكَ ولا تَبقَ لَهُ مِن أَعظُم الجَهَلِ ۗ.

١٩٣٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما كَثْرَ مالُ رجُلٍ قَطُّ إلّا عَظُمَتِ الحُجَةُ للهِ تعالىٰ علَيهِ ، فإن قَدَرتُم أن تَدفَعوها عَن أنفُسِكُم فافعَلوا ، فقيلَ : بماذا ؟ قالَ : بقضاء حَواثج إخوانِكُم مِن أموالِكُم ...

١٩٣٥٨ ــ عنه ﷺ : فيها ناجَى اللهُ عَزَّوجلَّ بهِ موسىٰ ﷺ :... لا تَغبِطْ أَحَداً بِكَثْرَةِ المالِ؛ فإنَّ مَعَ كَثْرَةِ المالِ تَكثُرُ الدُّنوبُ لِواجِبِ الحُقوقِ ٩.

١٩٣٥٩ ـ عنه ﷺ : طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ™.

١٩٣٦٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : ما أخشىٰ علَيكُمُ الفَقرَ، ولكنِّي أخشىٰ علَيكُمُ النَّكاتُرَ٠٠.

١٩٣٦١ ـ الإمامُ الرُّضا ﷺ : لا يَجتَمِعُ المالُ إلَّا بخِصالٍ خَمسٍ : بِبُخلِ شَديدٍ ، وأمَلِ طَويلٍ ،

<sup>(</sup>١) التوحيد : ١٩/٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأحكام : ٦٠٧/٣٢٨/٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٩٤.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم : ٤٥٧٦.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ٣٠٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/ ١٣٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل ١٣٨١٠/١٧٤/١٢

<sup>(</sup>٨) كرالعمّال ٢١٣٩

وحِرصٍ غالِبٍ، وقَطيعَةِ الرَّحِمِ. وإيثارِ الدُّنيا علَى الآخِرَةِ٣٠.

الله في أرضِهِ، جَعَلَها الله مَصلَحةً لِخَلقِهِ وبها تَستَقيمُ شُؤونُهُم ومَطالِبُهُم، فَنَ أَكثَرَ لَهُ مِنها فقامَ اللهِ في أرضِهِ، جَعَلَها اللهُ مَصلَحةً لِخَلقِهِ وبها تَستَقيمُ شُؤونُهُم ومَطالِبُهُم، فَنَ أَكثَرَ لَهُ مِنها فقامَ بحَقِّ اللهِ تعالىٰ فيها وأدّى زكاتَها فذاك الّذي طابَت وخَلصَت لَهُ، ومَن أكثَرَ لَهُ مِنها فبَخِلَ بها ولَم يُؤدّ حَقَّ اللهِ عَيَّ وجلً في كتابِهِ، قالَ ولَم يُؤدّ حَقَّ اللهِ فيها واتَّخذَ مِنها الآنيَة فذاك الّذي حَقَّ عليهِ وَعيدُ اللهِ عَرَّوجلً في كتابِهِ، قالَ اللهُ : ﴿يَومَ يُحْمَىٰ عَلَيها في نارِ جَهَنّمَ فتُكُوىٰ بِها جِباهُهُمْ وجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَرْتُمُ لَانفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنتُمْ تَكْفِرونَ ﴾ ".

#### كلام في معنَّى الكنز:

لا ريب أنّ المجتمع الذي أوجده الإنسان بحسب طبعه الأوّليّ إغّا يـقوم بمبادلة المال والعمل، ولولا ذلك لم يَعِش المجتمع الإنسانيّ ولا طرفة عين، فإغّا يتزوّد الإنسان من مجتمعه بأن يحرز أموراً من أوّليات المادّة الأرضيّة ويعمل عليها ما يسعه من العمل ثمّ يقتني من ذلك لنفسه ما يحتاج إليه، ويعوّض ما يزيد على حاجته من سائر ما يحتاج إليه ممّا عند غيره من أفراد المجتمع، كالحنبّاز يأخذ لنفسه من الخبر مايقتات به ويعوّض الزائد عليه من الثوب الذي نسجه النسّاج وهكذا؛ فإغّا أعمال المجتمعين في ظرف اجتاعهم بيع وشِرى ومبادلة ومعاوضة. والذي يتحصّل من الأبحاث الاقتصاديّة أنّ الإنسان الأوّليّ كان يعوّض في معاملاته العين والذي يتحصّل من الأبحاث الاقتصاديّة أنّ الإنسان الأوّليّ كان يعوّض في معاملاته العين

<sup>(1)</sup> **الحصال: ۲۸۲/۲۹**.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسق: ٥٢٠/ ١١٤٤.

بالعين من غير أن يكونوا متنبّهين لأزيد من ذلك، غير أنّ النسب بين الأعيان كانت تختلف عندهم باشتداد الحاجة وعدمه، وبوفور الأعيان المحتاج إليها وإعوازها، فكلّما كانت العين أمسّ بحاجة الإنسان أو قلّ وجودها توفّرت الرغبات إلى تحصيلها، وارتفعت نسبتها إلى غيرها، وكلّما بعدت عن مسيس الحاجة أو ابتذلت بالكثرة والوفور انصرفت النفوس عنها وانخفضت نسبتها إلى غيرها، وهذا هو أصل القيمة.

ثم إنّهم عمدوا إلى بعض الأعيان العزيزة الوجود عندهم فجعلوها أصلاً في القيمة تقاس إليه سائر الأعيان الماليّة بما لها من مختلف النسب كالحنطة والبيضة والملح، فصارت مداراً تدور عليها المبادلات السوقيّة، وهذه السليقة دائرة بينهم في بعض الجسمعات الصغيرة في القرى وبين القبائل البدويّة حتى اليوم.

ولم يزالوا علىٰ ذلك حتى ظفروا ببعض الفلزّات كالذهب والفـضّة والنـحاس ونحـوها، فجعلوها أصلاً إليه يعود نسب سائر الأعيان من جهة قيمها، ومقياساً واحداً يـقاس إليهــا غيرها، فهي النقود القائمة بنفسها وغيرها يقوم بها.

ثمّ آل الأمر إلىٰ أن يحوز الذهب المقام الأوّل والفضّة تتلوه، ويتلوها غيرهما، وسكّت الجميع بالسكك الملوكيّة أو الدوليّة، فصارت ديناراً ودرهماً وفلساً وغير ذلك بما يـطول شرحه علىٰ خروجه من غرض البحث.

فلم يلبث النقدان حتى عادا أصلاً في القيمة بهما يقوّم كلّ شيء، وإليهما يقاس ما عند الإنسان من مال أو عمل، وفيهما يرتكز ارتفاع كلّ حاجة حيويّة، وهما ملاك الثروة والوجد كالمتعلّق بهما روح المجتمع في حياته يختلّ أمره باختلال أمرهما، إذا جريا في سوق المعاملات جرت المعاملات بجريانهما، وإذا وقفا وقفت.

وقد أوضعت ما عليهما من الوظيفة المحوّلة إليهما في المجتمعات الإنسانيّة \_من حفظ قيم الأمتعة والأعمال، وتشخيص نسب بعضها إلى بعض \_الأوراق الرسميّة الدائرة اليوم فها بين الناس كالبُوند والدولار وغيرهما والصكوك البنجيّة المنتشرة فإنّها تمثّل قيم الأشياء من غير أن تتضمّن عينيّة لها قيمة في نفسها، فهي قيم خالصة مجرّدة تقريباً.

فالتأمّل في مكانة الذهب والفضّة الاجتاعيّة ـ بما هما نقدان حافظان للقيم، ومقياسان يقاس إليهما الأمتعة والأموال بما لها من النسب الدائرة بينها ـ تنوّر أنّهما مثلان لنسب الأشياء بعضها إلى بعض، وإذ كانت بحسب الاعتبار ممثّلات للنسب ـ وإن شئت فقل : نفس النسب ـ تبطل النسب ببطلان اعتبارها، وتحبس بحبسها ومنع جريانها، وتقف بوقوفها.

وقد شاهدنا في الحربَين العالميَين الأخيرَين ماذا أوجده بطلان اعتبار نقود بعض الدول ــ كالمنات في الدولة التزاريّة والهارك في الجرمن ــ من البلوئ وسـقوط الثروة واخــتلال أمــر الناس في حياتهم، والحال في كنزهما ومنع جريانهما بين الناس هذا الحال.

وإلىٰ ذلك يشير قول أبي جعفر ﷺ في رواية الأمالي المتقدمة : جعَلَها اللهُ مصلَحَةً لِخَلَقِهِ.. وبها يَستَقيمُ شُؤونَهُم ومَطالِبُهُم.

ومن هنا يظهر أنّ كنزهما إبطال لقيم الأشياء وإماتة لما في وسع المكنوز منهما من إحياء المعاملات الدائرة وقيام السوق في المجتمع على ساقه، وببطلان المعاملات وتسعطّل الأسسواق تبطل حياة المجتمع، وبنسبة ما لها من الركود والوقوف تقف وتضعف.

لست أريد خزنهما في مخازن تختص بهما، فإنّ حفظ نفائس الأموال وكرائم الأمتعة من الضيعة من الواجبات التي تهدي إليه الغريزة الإنسانيّة ويستحسنه العقل السليم، فكلّما جرت وجوه النقد في سبيل المعاملات كيفها كان فهو، وإذا رجعت فمن الواجب أن تختزن وتحفظ من الضيعة وما يهدّدها من أيادي الغصب والسرقة والغيلة والخيانة.

وإنّا أعني به كنزهما وجعلها في معزل عن الجريان في المعاملات السُّوقيّة والدَّوران الإصلاح أيّ شأن من شؤون الحياة ورفع الحوائج العاكفة على المجتمع كإشباع جائع وإرواء عطشان وكسوة عريان وربح كاسب وانتفاع عامل وغاء مال وعلاج مريض وفك أسير وإنجاء غريم والكشف عن مكروب والتفريج عن مهموم وإجابة مضطرٌ والدفع عن بيضة المجتمع الصالح وإصلاح ما فسد من الجوّ الاجتاعيّ، وهي موارد لا تحصى واجبة أو مندوبة أو مباحة لا يتعدّى فيها حدّ الاعتدال إلى جانبي الإفراط والتفريط والبخل والتبذير، والمندوب من الإنفاق وإن لم يكن في تركه مأثم ولا إجرام شرعاً ولا عقلاً غير أنّ التسبّب إلى إبطال

المندوبات من رأس والاحتيال لرفع موضوعها من أشدّ الجرم والمعصية.

اعتبر ذلك فيما بين يديك من الحياة اليوميّة بما يتعلّق به من شـؤون المسكـن والمـنكح والمأكل والمشرب والملبس تجد أنّ ترك النفل المستحبّ من شؤون الحياة والمعاش والاقتصار دقيقاً على الضروريّ منها ـ الذي هو بمنزلة الواجب الشرعيّ ـ يوجب اختلال أمر الحـياة اختلالاً لا يجبره جابر ولا يسدّ طريق الفساد فيه سادّ.

وبهذا البيان يظهر أنّ قوله تعالى : ﴿والّذينَ يَكْنِرُونَ الذّهَبَ والفِضّةَ ولا يُنفِقونَها في سَبيلِ اللهِ فَبَشَّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ليس من البعيد أن يكون مطلقاً يشمل الإنفاق المندوب بالعناية التي مرّت؛ فإنّ في كنز الأموال رفعاً لموضوع الإنفاق المندوب كالإنفاق الواجب، لا مجرد عدم الإنفاق مع صلاحيّة الموضوع لذلك.

وبذلك يتبيّن أيضاً معنىٰ ما خاطب به أبو ذرّ عثمانَ بنَ عفّان لمّا دخل عليه على ما تقدّم في رواية الطبريّ حيث قال له : لا تَرضوا مِن النّاسِ بكَفّ الأذىٰ حتّى يَبذِلوا المُعروفَ، وقد يَنبغي لِمُؤدّي الرّكاةَ أن لا يَقتصِرَ علَيها حتّىٰ يُحسِنَ إلَى الجيرانِ والإخوانِ ويَصِلَ القَراباتِ.

فإنّ لفظه كالصريح أو هو صريح في أنّه لا يرى كلّ إنفاق فيما يفضل من المؤنة بعد الزكاة واجباً، وأنّه يقسّم الإنفاق في سبيل الله إلى ما يجب وما ينبغي، غير أنّه يعترض بانقطاع سبل الإنفاق من غير جهة الزكاة وانسداد باب الخيرات بالكلّيّة، وفي ذلك إبطال غرض التشريع وإفساد المصلحة العامّة المشرّعة.

يقول: ليست هي حكومة استبداديّة قيصرانيّة أو كسروانيّة، لا وظيفة لها إلّا بَسْط الأمن وكفّ الأذى بالمنع عن إيذاء بعض الناس بعضاً، ثمّ الناس أحرار فيها فعلوا غير ممنوعين عمّا اشتهوا من عمل أفرطوا أو فرّطوا، أصلحوا أو أفسدوا، اهتدوا أو ضلّوا وتاهوا، والمتقلّد لحكومتهم حرّ فها عمل ولا يسأل عمّا يفعل.

وإنَّما هي حكومة اجتاعيّة دينيّة لا ترضىٰ عن الناس بمجرّد كفّ الأذىٰ، بـل تسـوق الناس في جميع شؤون معيشتهم إلىٰ ما يصلح لهم ويهيّئ لكلُّ من طبقات الجنمع ـ من أميرهم ومأمورهم ورئيسهم ومرؤوسهم ومخدومهم وخادمهم وغنيّهم وفقيرهم وقويّهم وضعيفهم ـ

ما يسع له من سعادة حياتهم، فترفع حاجة الغنيّ بإمداد الفقير وحاجة الفقير بمال الغنيّ، وتحفظ مكانة القويّ باحترام الضعيف وحياة الضعيف برأفة القويّ ومراقبته، ومصدريّة العالي بطاعة الداني وطاعة الداني بنصفة العالي وعدله، ولا يتمّ هذا كلّه إلّا بنشر المبرّات وفتح باب الخيرات، والعمل بالواجبات على ما يليق بها والمندوبات على ما يليق بها. وأمّا القصر على القدر الواجب وترك الإنفاق المندوب من رأس فإنّ فيه هدماً لأساس الحياة الدينيّة، وإبطالاً لغرض الشارع، وسيراً حثيثاً إلى نظام مختلّ وهرج ومرج وفساد عريق لا يصلحه شيء. كلّ لغرض المسامحة في إحياء غرض الدّين، والمداهنة مع الظالمين ﴿ إلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتنَةً في الأرض وفساد كبيرٌ ﴾.

وكذلك قول أبي ذرّ لمعاوية فيما تقدّم من رواية الطبريّ : ما يَدعوكَ إلى أن تُسمّيَ مالَ المُسلمينَ مالَ اللهِ؟ قالَ : يَرحَمُكَ اللهُ يا أبا ذرٍّ ، أَلَسنا عِبادَ اللهِ والمالُ مالُهُ والخَلقُ حَلقُهُ والأمرُ أمرُهُ؟ قالَ : فلا تَقُلهُ .

فإنّ الكلمة التي كان يقولها معاوية وعمّاله ومن بعده من خلفاء بني أميّة وإن كانت كلمة حقّ وقد رويت عن النبيّ عَلَيْ ويدلّ عليها كتاب الله، لكنّهم كانوا يستنتجون منه خلاف ما يريده الله سبحانه، فإنّ المراد به أنّ المال لا يختصّ به أحد بعزّة أو قوّة أو سيطرة وإغّا هو لله ينفق في سبيله على حسب ما عيّنه من موارد إنفاقه، فإن كان ممّا اقتناه الفرد بكسب أو إرث أو نحوهما فله حكمه، وإن كان ممّا حصّلته الحكومة الإسلاميّة من غنيمة أو جزية أو خراج أو صدقات أو نحو ذلك فله أيضاً موارد إنفاق معيّنة في الدين، وليس في شيء من ذلك لوالي الأمر أن يخصّ نفسه أو واحداً من أهل بيته بشيء يزيد على لازم مؤنته فيضلاً أن يكنز الكنوز ويرفع به القصور ويتّخذ الحجّاب ويعيش عيشة قيصر وكسرئ.

وأمّا هؤلاء فإنّما كانوا يقولونه دفعاً لاعتراض الناس عليهم .. في صرف مال المسلمين في سبيل شهواتهم وبذله فيم لا يرضَى الله، ومنعه أهليه ومستحقّيه .. أنّ المال للمسلمين تصرفونه في غير سبيلهم! فيقولون : إنّ المال مال الله ونحن أمناؤه نعمل فيه بما نراه، فيستبيحون بذلك اللعب بمال الله كيف ساؤوا، وبستنتجون به صحّة عملهم فيه بما أرادوا، وهـو لا يـنتج إلّا

خلافه، ومال الله ومال المسلمين بمعنى واحد، وقد أخذوهما لمعنيين اثنين يـدفع أحـدهما الآخر.

ولو كان مراد معاوية بقوله : «المالُ مالُ اللهِ» هو الصحيح من معناه لم يكن معنىُ لخروج أبي ذرّ من عنده وندائه في الملأ من الناس : بَشّرِ الكانِزينَ بكَيٍّ في الجِباهِ وكَيٍّ في الجُنوبِ وكيٍّ في الجُنوبِ وكيٍّ في الظّهورِ.

علىٰ أنّ معاوية قد قال لأبي ذرّ : إنّه يرىٰ أنّ آية الكنز خاصّة بأهل الكتاب، وربّما كان من أسباب سوء ظنّه بهم إصرارهم عند كتابة مصحف عثمان أن يحـذفوا الواو مـن قـوله : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذّهبَ...﴾ إلخ حتىٰ هدّدهم أبيّ بالقتال إن لم يلحقوا الواو فألحقوها، وقد مرّت الرواية.

فالقصّة في حديث الطبريّ عن سيف عن شعيب وإن سيقت بحيث تقضي على أبي ذرّ بأنّه كان مخطئاً فيا اجتهد به \_كها اعترف به الطبريّ في أوّل كلامه \_ غير أنّ أطراف القصّة تقضي بإصابته.

وبالجملة : فالآية تدلّ على حرمة كنز الذهب والفضّة فيما كان هناك سبيل لله يجب إنفاقه فيه، وضرورة داعية إليه لمستحقّ الزكاة مع الامتناع من تأديتها، والدفاع الواجب مع عدم النفقة وانقطاع سبيل البرّ والإحسان بين الناس.

ولا فرق في تعلّق وجوب الإنفاق بين المال الظاهر الجاري في الأسسواق وبسين الكنز المدفون في الأرض، غير أنّ الكنز يختصّ بشيءٍ زائد وهو خيانة وليّ الأمر في سستر المسال وغروره، كما تقدّم ذكره في البيان المتقدّم...

# ٣٧٥٤ ـ النّهيُ عن عبوديّةِ المالِ

١٩٣٦٤ ــ الإمامُ الحسينُ ﷺ : مالُكَ إن لَم يَكُنْ لَكَ كُنتَ لَهُ، فلا تُبقِ علَيهِ فإنَّهُ لا يُسبق

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٩ / ٢٦١\_٢٦٦.

علَيكَ، وكُلْهُ قَبلَ أَن يَأْكُلُكَ إِنْ

أقول : ولنعم ما قيل في تفسير الزّهد أنّه «ليس الزُّهدُ أن لا غَلِكَ شيئاً، بلِ الزُّهدُ أن لا غَلِكَ شيئاً، بلِ الزُّهدُ أن لا غَلِكَكَ شيءً».

# ٣٧٥٥ ـ حقُّ المالِ على صناحبهِ

١٩٣٦٥ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ عِنْهُ : أمّا حَقُّ مالِكَ فأن لا تأخُذَهُ إِلّا مِن حِلَّهِ، ولا تُنفِقَهُ إِلّا في وَجهِهِ، ولا تُؤثِرَ علىٰ نفسِكَ مَن لا يَحمَدُكَ، فاعمَلْ فيهِ بطاعَةِ ربَّكَ، ولا تَبخَلُ بهِ فتَبوءَ بالحَسرَةِ والنَّدامَةِ مَع التَّبِعَةِ ٣٠.

(انطر) باب ۲۷۵۸، ۳۷۵۹.

# ٣٧٥٦ \_ أصنافُ النَّاسِ في جمع المالِ

19٣٦٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : تَكُونُ أُمّتي في الدُّنيا ثلاثةَ أطباقٍ : أمّا الطَّبَقُ الأوّلُ فلا يُحِبّونَ جَمعَ المالِ وادِّخارَهُ، ولا يَسعَونَ في اقتِنائهِ واحتِكارِهِ، وإنَّما رِضاهُم مِن الدُّنيا سَدُّ جَوعَةٍ وسَــترُ عَورَةٍ، وغِناهُم فيها ما بَلَغَ بهِمُ الآخِرَةَ، فأولئكَ الآمِنونَ الَّـذينَ لا خَــوفٌ عــلَيهِم ولا هُــم يُحَزّنونَ.

وأمّا الطَّبَقُ النّاني فإنّهُم يُحِبُّونَ جَمَعَ المالِ مِن أطيّبِ وُجوهِهِ وأحسَنِ سُبُلِهِ، يَصِلُونَ بهِ أرحامَهُم، ويَبِرُّونَ بهِ إخوانَهُم ويُواسُونَ بهِ فُقَراءهُم، ولَعَضَّ أَحَدِهِم علَى الرَّضْفِ أَيسَرُ عليهِ مِن أَن يَكتَسِبَ دِرهَماً مِن غَيرِ حِلِّهِ، أَو يَمنَعَهُ مِن حَقِّهِ أَن يكونَ لَهُ خازِناً إلىٰ حِينِ مَـوتِهِ، فأولئكَ الّذينَ إِن نُوقِشُوا عُذِّبُوا وإن عُنِيَ عنهُم سَلِمُوا.

وأمّا الطَّبَقُ الثّالِثُ فإنَّهُم يُحِبُّونَ جَمَعَ المالِ يمّا حَلَّ وحَرُمَ، ومَنعَهُ بمّا افتُرِضَ ووَجَبَ، إن أنفقوهُ أنفقوا إسرافاً وبِداراً، وإن أمسَكوهُ أمسَكوا بُخلاً واحتِكاراً، أُولٰتكَ الّذينَ مَلَكَتِ الدُّنيا

<sup>(</sup>١) الدرّة الباهرة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٣٠٥/ ١.

زِمَامَ قُلُوبِهِم حتَّىٰ أُورَدَتَهُمُ النَّارَ بَذُنوبِهِمٍ٣٠.

### ٣٧٥٧ ـ مَن يرى مالَهُ في ميزانِ غيرهِ

١٩٣٦٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ أعظمَ الحَسَراتِ يَومَ القِيامَةِ حَسرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالاً في غيرِ طَاعَةِ اللهِ، فوَرِثَهُ رَجُلُ فأنفَقَهُ في طاعَةِ اللهِ سبحانَهُ، فدَخَلَ بهِ الجَنّةَ ودَخَلَ الأوّلُ بــهِ النّارَ ﴿.. اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

١٩٣٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولهِ تعالى : ﴿ كَـذَلْكَ يُسريهِمُ اللهُ أَعْسَالُهُمْ حَـسَراتٍ عَلَيهِم ﴾ ـ : هُو الرّجُلُ يَدَعُ لَمَالَ لا يُنفِقُهُ في طاعَةِ اللهِ جُغلاً، ثُمّ يَموتُ فيَدَعُهُ لَمَن يَعمَلُ بهِ في طاعَةِ اللهِ جُغلاً، ثُمّ يَموتُ فيَدَعُهُ لَمَن يَعمَلُ بهِ في طاعَةِ اللهِ رآهُ في ميزانِ غيرِهِ فزادَهُ حَسرَةً وقد كانَ المالُ لَهُ، أو عَمِلَ بهِ في مَعصيةِ اللهِ (فهو) قَوَاهُ بذلكَ المالِ حتى عُمِلَ بهِ في مَعاصى اللهِ ".

١٩٣٦٩ ـ الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصادقُ على \_ أيضاً \_ : الرّجُلُ يَكسِبُ مالاً فيُحرَمُ أَن يَعمَلَ فيه خَبراً، فيَموتُ فيَرِثُهُ غيرُهُ فيَعمَلُ فيهِ عَملاً صالحِاً، فيرَى الرّجُلُ ما كَسَبَ حَسَناتٍ في مِيزانِ غَيرِهِ (".

(انظر) الحسرة: باب ٨٥٧.

## ٣٧٥٨ ـ مَن كسبَ مالاً مِن غيرِ حِلّهِ

<sup>(</sup>١) أعلام الدين : ٣٤١/ ٢٩.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢٠/١٤٢/٧٣

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد : ٣٥ / ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) نهم البلاغة الحكمة ٢٥٤

١٩٣٧١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن كَسَبَ مالاً مِن غيرِ حِلَّهِ أَفقَرَهُ اللهُ ١٠٠

١٩٣٧٢ \_عنه ﷺ : قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : مَن لَم يُبالِ مِن أَيَّ بابٍ اكتَسَبَ الدَّينارَ والدَّرهَمَ لَم أَبالِ يَومَ القِيامَةِ مِن أَيِّ أَبُوابِ النَّارِ أَدخَلتُهُ ٣٠.

١٩٣٧٣ عند ﷺ: مَن لَم يُبالِ مِن أَينَ اكتَسَبَ المالَ لَم يُبالِ اللهُ مِن أَينَ أَدخَلَهُ النَّارَ ٣٠. النَّارَ ٣٠. النَّارِ ٣٠. عند ﷺ: مَن اكتَسَبَ مالاً مِن غَيرِ حِلَّهِ كانَ رادَّهُ إِلَى النَّارِ ٣٠.

١٩٣٧٥ \_ الإمامُ الصّادقُ على : مَن كَسَبَ مالاً مِن غَيرِ حِلَّهِ سُلِّطَ علَيهِ البِناءُ والطِّينُ والماءُ ١٠٠

١٩٣٧٦ عنه ﷺ : إِنَّ للهِ تباركَ وتعالىٰ بِقاعاً تُسَمَّى المُنتَقِمَةَ ، فإذا أعطىٰ اللهُ عَبداً مالاً ثُمَّ لَم يُخرِجُ حَقَّ اللهِ عَزَّوجِلَّ مِنهُ سَلَّطَ اللهُ علَيهِ بُقعَةً مِن تِلكَ البِقاعِ فأتلَفَ ذلكَ المالَ فيها ثُمَّ ماتَ وتَركها ١٠٠.

١٩٣٧٧ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : مَن يَكسِبْ مالاً مِن غَيرِ حَقِّهِ يَصرِفْهُ في غَيرِ أجرِهِ ٣٠. ١٩٣٧٨ ـ عند ﷺ : مَن يَكتسِبْ مالاً مِن غَيرِ حِلَّهِ يَصرِفْهُ في غَيرِ حَقِّهِ ٩.

١٩٣٧٩ \_ الإمامُ الصّدقُ عِن اللَّهُ المالَ بغير حَقٌّ حُرِمَ بَقاءهُ لَهُ بِحَقٌّ ١٠.

19٣٨٠ عنه ﷺ لما دخَلَ علَيهِ قَومُ مِن أهلِ خُراسانَ فقالَ ابتِداءً ..: مَن جَمَعَ مالاً مِن مَهاوِشَ أَذَهَبَهُ اللهُ في نَهابِرَ، فقالوا : جُعِلنا فِداكَ، لا نَفهَمُ هذا الكلامَ، فقالَ ﷺ : «از باد آيد بدم بشود»(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) أمالي الطوسق : ۲۸۲ / ۳۰۶.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٢٤٩.

<sup>(</sup>۲) البحار: ۲۳/۱۳/۱۰۳.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ٢ / ٢٥٤٨ / ٢٥٢٨.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٠.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٩٤.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٨٨٨٣.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول : ٣٢١

<sup>(</sup>١٠) البحار ٧٧/٨٤/٤٧

(انظر) عنوان ۱۲۵ «الحلال». وسائل الشيعة : ٦ / ۲۰ باب ٥.

# ٣٧٥٩ - مَن وَضعَ مالَهُ في غيرِ حقّهِ

الاسماء الإمامُ عليَّ على : مَن كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِيّاهُ والفَسادَ؛ فإنَّ إعطاءَكَ المَالَ في غَيرِ وَجهِهِ تَبذيرٌ `` وإسراف، وهُو يَرفَعُ ذِكرَ صاحِبهِ في النّاسِ، ويَضَعُهُ عِندَ اللهِ. ولَم يَضَعِ امرؤُ مالَهُ في غَيرِ حَقّهِ وعِندَ غَيرِ أَهلِهِ إِلّا حَرَمَهُ شُكرَهُم وكَانَ خَيرُهُ لغَيرِهِ، فإن بَتِيَ مَعهُ مِنهُم مَن يُريهِ الوُدَّ ويُظهِرُ لَهُ الشَّكرَ فإنَّمَا هُو مَلَقٌ وكذبُ ``.

١٩٣٨٢ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يُبغِضُ القيلَ والقالُ، وإضاعَةَ المالِ، وكَثْرَةَ السُّوْالِ™.

الإمامُ الباقرُ على : إذا حَدَّثتُكُم بشيءٍ فاسألوني عن كتابِ اللهِ. ثُمَّ قالَ في حَديثهِ : إنَّ الله نَهَىٰ عنِ القيلِ والقالِ، وفَسادِ المالِ، وكَثرَةِ السُّؤالِ. فقالوا : يابنَ رسولِ اللهِ، وأينَ هذا مِن كتابِ اللهِ؟ قالَ : إنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ يَقولُ في كتابِهِ : ﴿لاَخَيْرَ فِي كَثيرٍ مِن عَبْواهُم...﴾، وقالَ : ﴿لاَ تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيماماً ﴾، وقالَ : ﴿لا تُشْوَلُهُم تَسُؤُكُم ﴾...

١٩٣٨هـرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهُ كَرِهَ لَكُم ثَلاثاً : قيلَ وقالَ، وإضاعَةَ المالِ، وكَثَرَةَ السُّوَالِ ١٠٠٠ اللهِ عنه ﷺ : ليسَ الزَّهادَةُ في الدُّنيا بتَحريم الحَلالِ، ولا في إضاعَةِ المالِ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ «في غيره» وفي الأمالي «غير حقَّه». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٥/٣٠١/٥.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٥ / ٣٠٠ / ٢.

<sup>(</sup>٥) صحيح البحاري ١٤٠٧/٥٣٧/٦

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة : ٤١٠٠

#### ٣٧٦٠ ـ المالُ ما أفادَ الرَّجالَ

١٩٣٨٦ ـ الإمامُ على ﷺ : المالُ ما أفادَ الرِّجالَ ١٠٠.

١٩٣٨٧ ـ عنه ﷺ : مَن جَمَعَ المالَ لِيَنفَعَ بِهِ النَّاسَ أَطَاعُوهُ، ومَن جَمَعَ لنَفسِهِ أَضَاعُوهُ".

١٩٣٨٨ ـ عنه على : المالُ يُكرمُ صاحِبَهُ ما بَذَلَهُ، ويُهينُهُ ما بَخِلَ بهِ ٣٠٠.

١٩٣٨٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ لكَ في مالِكَ ثلاثاً شُرَكاءَ : أَنتَ، والتَّلَفُ، والوارِثُ، فإنِ استَطَعتَ أن لا تكونَ أُعجَزَهُم فافعَلُ ".

١٩٣٩- الإمامُ عليُّ عليُّ المالُ لا يَنفَعُكَ حتَّىٰ يُفارِقَكَ ١٠٠.

١٩٣٩١ ـ عنه على : إنّ إعطاءَ هذا المالِ قُنيَةٌ ، وإنّ إمساكَة فِتنَةً ٥٠٠ ـ

١٩٣٩٢ ـ عنه ﷺ : المالُ وَبالُ على صاحِبهِ إلَّا ما قَدَّمَ مِنهُ ٣٠.

١٩٣٩٣ ـ عنه ﷺ : إنّ إنفاقَ لهذا المالِ في طاعَةِ اللهِ أعظَمُ نِعمَةٍ، وإنّ إنفاقَهُ في مَعاصيهِ أعظَمُ مِحنَةٍ س.

١٩٣٩٤ عنه ﷺ: إنّ العَبدَ إذا ماتَ قالَتِ الملائكةُ : ما قَدَّمَ؟ وقالَ النّاسُ : ما أُخَّرَ ؟ فقد من خُرِمَ خَيرَ فقد من خُرِمَ خَيرَ من عُرْمَ خَيرَ ما يَكُن لَكُم، ولا تُؤخِّروا كَيلا يكونَ حَسرَةُ علَيكُم؛ فإنّ الحَرومَ مَن حُرِمَ خَيرَ مالِهِ, والمَغبوطَ مَن ثَقَّلَ بالصَّدَقاتِ والحَيراتِ مَوازينَهُ...

١٩٣٩٥ ــ عنه ﷺ : أمسيك مِن المالِ بقَدرِ ضَرورَتِكَ، وقَدُّم الفَضلَ لِيَوم حَاجَتِكَ ٥٠٠.

## ٣٧٦١ \_ أفضَلُ المال

١٩٣٩٦ ـ الإمامُ عليٌّ علا : أفضَلُ المالِ ما وُقِيَ بهِ العِرضُ، وقُضِيَت بهِ الحُمُّوقُ٣٠٠.

<sup>(</sup>١\_٦) غرر الحكم: ١٨٣٨، ٨٥٧٦.٥٠٨

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ١٦١٤٧.

<sup>(</sup>هـ ٨) غرر الحكم: ١٤٥٢، ١٣٩١، ١٩٥٧، ٣٣٩٢.

<sup>(</sup>٩) عيون أخبار الرُّضا نشخ: ١ / ٢٩٨ / ٥٦.

<sup>(</sup>١٠) بهج البلاغة ، الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>١١) البحار ١٠١/٧/٧٨.

١٩٣٩٧ عنه على حاجَتِكَ ما أعانَكَ على حاجَتِكَ ١٠٠٠.

١٩٣٩٨ ـ الإمامُ الرُّضا ﷺ : خَيرُ مالِ المَرءِ ذَخايْرُ الصَّدَقَةِ ٣٠.

١٩٣٩٩ ـ الإمامُ على ﷺ : أفضَلُ المالِ ما قُضِيَت بهِ الحُقوقُ ٣٠.

- ١٩٤٠ عنه # : أفضَلُ المالِ ما استُرِقَ بهِ الأحرارُ ".

1920 - عنه على : أفضَلُ الأموالِ ما استَرِقَ بهِ الرِّجالُ···.

١٩٤٠٢ ـ عنه على : أفضَلُ الأموالِ أحسَنُها أثَراً علَيكَ ٥٠.

١٩٤٠٣ عنه علله : إنَّ خَيرَ المالِ ماكَسَبَ ثَناءٌ وشُكراً. وأُوجَبَ ثَواباً وأجراً ٣٠.

١٩٤٠٤ عنه ؛ إنَّ خَيرَ المال ما أورَ تُكَ ذُخراً وذِكراً، وأكسَبَكَ حُمداً وأجراً م.

١٩٤٠٥ عند عند عند الله : خَيرُ أموالكَ ما كَفاكَ ١٠٠.

#### ٣٧٦٢ \_ أنفعُ المال

١٩٤٠٦ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : لا مالَ أَنفَعُ مِن القُنوع باليَسيرِ الجُوزي ٠٠٠.

١٩٤٠٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا مالَ أعوَدُ مِن العَقل. أن

١٩٤٠٨ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ . سُئلَ أبو ذرِّ : ما مالُكَ؟ قالَ : عَمَلي. قيلَ لَهُ : إِنِّمَا نَسالُكَ عَنِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ فقالَ : ما أُصبِحُ فلا أُمسي وما أُمسِي فلا أُصبِحُ ، لَنا كُندُوجُ نَرفَعُ فسيهِ خَيرَ مَتاعِنا، سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ : كُندوجُ المؤمنِ قَبرُهُ٣٠.

١٩٤٠٩ ـ الإمامُ عليُّ على المالُ لا يَنفَعُكَ حتَّىٰ يُفارِقَكَ ١٠٠٠.

(أنظر) الدنيا : باب ١٢٣٨ حديث ٥٩٢٤.

<sup>(</sup>۱) البحار : ۷۰/۱۲/۷۸.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٨٢

<sup>(</sup>٣-٣) غرر الحكم . ٢٩٥٠ ، ٢٩٥٢ ، ٢٩٥٥ ، ١٤٥٥ ، ٢٧٥٧ ، ٢٦٠٠ ، ١٣٥٥

<sup>(</sup>۱۰) البحار: ۲۹/ ۲۰۰/ ۹۳/

<sup>(</sup>١١) البعار: ١١/٩٤/١

<sup>(</sup>۱۲) أسالي الطوسيّ . ۲۰۲/ ۱۵۰۱

<sup>(</sup>١٣) غرر العكم ١٤٥٢٠

## ٣٧٦٣ \_ المالُ مالُ اللهِ

#### لكتاب

﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ ٣٠.

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْلَّكِ تُؤْتِي اللَّكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَغْزِعُ الْلَّكَ مِمْنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ‹ ".

1981- الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المالُ مالُ اللهِ عَزَّوجلَّ ، جَعَلَهُ وَدائِعَ عندَ خَلقِهِ ، وأَمَسرَهُم أَن يأكُلُوا مِنهُ قَصداً ، ويَشرَبُوا مِنهُ قَصداً ، ويَلبَسوا مِنهُ قَصداً ، وَينكِحوا مِنهُ قَصداً ، ويَركَبوا مِنهُ قَصداً ، ويَعودوا بِما سِوىٰ ذلكَ علىٰ فُقَراءِ المؤمنينَ ، فَمَن تَعَدَىٰ ذلكَ كانَ ما أكلَهُ حَراماً ، وما شَرِبَ مِنهُ حَراماً وما لَبِسَهُ مِنهُ حَراماً ، وما نَكحَهُ مِنهُ حَراماً ، وما رَكِبَهُ مِنهُ حَراماً "

ا ١٩٤١ عنه ﷺ : أَتَرى اللهَ أعطىٰ مَن أعطى مِن كرامَتِهِ علَيهِ، ومَنعَ مَن مَنعَ مِن هَوانٍ يهِ عَلَيهِ ؟! لا، ولكنّ المالَ مالُ اللهِ يَضَعُهُ عِندَ الرّجُلِ وَدائِعَ، وجَوّزَ لَهُم أَن يأكُلوا قَصداً، ويَلبَسوا قَصداً، ويَعودوا عِا سِوىٰ ذلكَ علىٰ فُقَراءِ المؤمنينَ، ويَلمُّوا بهِ شَعْتُهُم، فَمَن فَعَلَ ذلكَ كانَ ما يَأكُلُ حَلالًا، وَيشرَبُ حَلالًا، ويَركَبُ ويَنكِعُ حَلالًا، ومَن عدا ذلك كانَ عليهِ حَراماً.

ثُمَّ قَالَ : ﴿لا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُشْرِفِينَ﴾، أَتَرَى اللهَ ائتَمَنَ رَجُلاً علىٰ مــالٍ، لَــهُ أَن يَشْتَرَيَ فَرَساً بِعَشْرَةِ آلافِ دِرهَمٍ ويُجزيهِ فَرَسُ بِعِشْرِينَ دِرهَماً؟ ويَشْتَريَ جارِيَةً بألفِ دينارٍ ويُجزيهِ بعِشْرِينَ ديناراً؟ وقالَ : ﴿لا تُشْرِفُوا…﴾'''.

١٩٤١٢ ـ عنه ﷺ : إِنَّمَا أعطاكُمُ اللهُ هذهِ الفُضولَ مِن الأموالِ لتُوجِّهوها حيثُ وَجَّهَها اللهُ

<sup>(</sup>۱) النور : ۳۳.

<sup>(</sup>٢) أَلْ عمران : ٢٦.

<sup>(</sup>٣) البحار : ۱۹/۱۹/۱۰۳ / ۷۱

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲۷/۳۰٤/۷۹

عَزُّوجِلُّ، ولَم يُمطِكُموها لِتَكنزِوها™.

١٩٤١٤ عنه ﷺ: يقولُ العَبدُ : مالي مالي إ وإغّا لَهُ مِن مالهِ ثلاثٌ : ما أكلَ فأفنىٰ ، أو لَبِسَ فأبلىٰ ، أو أعطىٰ فاقتَنیٰ ، ما سِویٰ ذلك فهُو ذاهِبُ وتارِكُهُ للنّاسِ™.

المُعُدَّدَ عَلَى اللَّهُ وَلَمُ تَكُن ، وَهَلَ لَكَ إِلَّا مَا أَكَلَتَ فَأَفَيَتَ ، أُو لَبِستَ فَأَبلَيتَ ، أُو تَصَدَّقتَ فَأَبقَيتَ ؟! كَانَ المُلُكُ وَلَم تَكُن ، وَهَلَ لَكَ إِلَّا مَا أَكَلَتَ فَأَفَيتَ ، أُو لَبِستَ فَأَبلَيتَ ، أُو تَصَدَّقتَ فَأَبقَيتَ ؟! إِللَّهُ وَإِمّا مُعَاقَبٌ عَلَيهِ ، فَاعْقِلْ أَن لَا يكونَ مَالُ غَيْرِكَ أَحَبُ إِلَيكَ مِن مَالِكَ ".

19217 عنه ﷺ: يقولُ ابنُ آدمَ : مالي مالي! هَل لَكَ مِن مالِكَ إلّا ما تَصَدَّقتَ فأبقَيتَ، أو أَكلتَ فأفنَيتَ، أو لَبستَ فأبلَيتَ؟! ٥٠

(انطر) المعرقة (٣): باب ٢٦٥٧، الملك. باب ٣٧٠١.

# ٣٧٦٤ ـ تَساوي النّاس في مال اللهِ

الإسكافي : ثُمَّ بُويِعَ [يَسعني الإسكافي : ثُمَّ بُويِعَ [يَسعني الإسامَ علياً الله وصعِدَ المينبرَ في اليّومِ الثّاني مِن يَومِ البّيعَةِ، وهُو يَومُ السَّبتِ لإحدىٰ عَشرَةَ لَيلَةً بَقِينَ مِن ذي الحِجَّةِ فَحَمِدَ الله واثنىٰ علَيهِ... ثُمَّ التَفَتَ علله يَمِيناً وشِمالاً، فقالَ : ألا لا يَقولَنَّ رِجالُ مِنكُم عَداً : قَد غَمَرَتهُمُ الدُّنيا فاتَّخذوا العِقارَ، وفَجَروا الأنهارَ، ورَكِبوا الحَيُولَ الفارِهَةَ، واتَّخذوا الوَصائفُ الروقَة، فصارَ ذلك عليهِم عاراً وشناراً، إذا ما مَنْعَتُهُم ما كانوا يُخوضونَ فيهِ، وأصرتُهُم إلىٰ حُقوقِهِمُ الّتي يَعلَمونَ، فينقِمونَ ذلك ويَستَنكِرونَ ويَقولونَ : حَرَمَنا ابسُ أبي

<sup>(</sup>۱) اللتيد: ۲ / ۱۹۹۷ / ۱۹۹۳.

<sup>(</sup>۲-۲) الترغيب والترهيب: ٤/١٧٢/٢ و ح ٣٦.

<sup>(</sup>٤) اليحار: ١٧/٣٥٦/٧١.

<sup>(</sup>٥) نشيه الخواطر : ١٥٦/١

طالبٍ حُقوقَنا! ألا وأيًّا رجُلٍ مِن المُهاجِرينَ والأنصارِ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّىٰ اللهُ علَيهِ يَرَىٰ أَنَّ الغَضلَ لَهُ علىٰ مَن سِواهُ لِصُحبَتِهِ، فإنَّ الفَضلَ النَّيِّرَ غَداً عِندَ اللهِ، وثواتِهُ وأجرَهُ على اللهِ. وأيَّما رجُلٍ استَجابَ للهِ ولِلرَّسولِ، فصَدَّقَ مِلْتَنا، ودَخَلَ في دِينِنا، واستَقبَلَ قِبلَتَنا، فقدِ استَوجَبَ حُقوقَ الإسلام وحُدودَهُ.

فأنتُم عِبادُ اللهِ، والمالُ مالُ اللهِ، يُقتَّمُ بَينَكُم بالسَّوِيَّةِ لا فَضلَ فيهِ لاَّحَـدٍ عـلىٰ أحَـدٍ، وللمُتَّقينَ عِندَ اللهِ غَداً أحسَنُ الجَزاءِ وأفضلُ الثَّوابِ، لَم يَجعَلِ اللهُ الدُّنيا للمُتَّقينَ أجراً ولا ثَواباً وما عِندَ اللهِ خَيرٌ للأبرارِ ''.

١٩٤١٨ ــ الإمامُ عليٌّ على : أمَّا هٰذا النِّيءُ فلَيسَ لأَحَدٍ علىٰ أَحَدٍ فيهِ أَثَرَةً، وقَد فَرَغَ اللهُ مِن قِسمَتِهِ ؛فهُو مالُ اللهِ وأنتُم عِبادُ اللهِ المُسلمونَ ".

19819\_عنه ﷺ ـ مِن كِتابٍ لَهُ إلىٰ مصقَلةَ بنِ هُبَيرةَ الشَّيبانيُّ، وهو عامِلُهُ علىٰ أردَشيرَ خُرَّة ـ: ألا وإنَّ حَقَّ مَن قِبَلَكَ وقِبَلَنا مِن المُسلمينَ في قِسمَةِ هذا النَيءِ سَواءً، يَرِدونَ عِندي علَيهِ ويَصدُرونَ عَنهُ ٣٠.

١٩٤٢٠ عنه ﷺ - آماً عُوتِبَ على التَّسوِيَةِ في العَطاءِ -: أَتَأْمُرُونِي (أَتَأْمُرُونَني) أَن أَطلُبَ النَّصرَ بالجَوْرِ فيمَن وُلِّيتُ علَيهِ ؟! واللهِ، لا أطورُ بهِ ما سَمَرَ سَميرٌ، وما أَمَّ نَجمٌ في السَّهَاءِ نَجماً ! لو كانَ المالُ لي لَسَوَّيتُ بينَهُم، فكيفَ وإغًا المالُ مالُ اللهِ؟!"

١٩٤٢١ عنه ﷺ - في خطبة له حين ولي الحيلافة -: يا مَعشَرَ المُهاجِرينَ والأنصارِ ، يامَعشَرَ أَلُهاجِرينَ والأنصارِ ، يامَعشَرَ قُريشٍ ، اعلَموا - واللهِ - أني لا أَرْزؤكُم مِن فَينكُم شيئاً ماقامَ لي عِذْقُ بيتثرِبَ ، أفترَوني مانِعاً نَفسي وؤلدي ومُعطيكُم ؟! ولأسَوِّينَ بينَ الأسودِ والأحمَر .

فَقَامَ إِلَيْهِ (أَخُوهُ) عَقَيلُ بنُ أَبِي طَالَبٍ فَقَالَ : لتَجَعَلُنَي وأَسْوَداً مِن سُودانِ المَدينةِ واحِداً ا فقالَ لَهُ : اجلِسْ رَجِمَكَ اللهُ تعالىٰ، أما كانَ هٰهُنا مَن يَتَكَلَّمُ غيرُك؟ وما فَـضلُكَ عـلَيهِم إلّا

<sup>(</sup>١-١) شرح بهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ٧/٣٦\_٢٧ و ص.٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٤٣، شرح بهج البلاغة لابن أبي العديد : ١٦ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٤) بهج البلاغة : الحطية ١٢٦.

بِسابِقَةٍ أو تَقوى ! ١٠٥

١٩٤٢٢ ــ الغارات: لَقَد بَعَثَ إليه [أمير المؤمنينَ ﷺ ]أسامَةُ بنُ زيدٍ أنِ ابعَثْ إليّ بِعَطائي، فوَاللهِ لَتَعلَمُ أَنَّكَ لَو كُنتَ في فَمِ أَسَدٍ لدَخَلتُ مَعكَ، فكتبﷺ إلَيهِ : إنّ هٰذا المالَ لِمَن جاهَدَ علَيهِ، ولكنْ هذا مالي بالمَدينَةِ فأصِبْ مِنهُ ما شِئتَ ".

1987هـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليه \_لِعبدِاللهِ بنِ زمعةَ لَمَا طَلَبَ منهُ مالاً في خِلافتِهِ : إنّ هٰذَا المالَ ليسَ لي ولا لكَ، وإنّما هُو فَيءٌ للمُسلمينَ وجَلْبُ (حَلبُ) أسيافِهم، فإنْ شَرِكتَهُم في حَربِهِم كانَ لكَ مِثلُ حَظّهِم، وإلّا فَجَناةُ أيديهِم لا تكونُ لغيرِ أفواهِهم. ".

19872 وسائل الشيعة عن أبي إسحاق الهندانيُّ: إنَّ امرأتَينِ أَتَنا عليّاً ﷺ، إحداهُما مِن العَرَبِ، والأُخرىٰ مِن المَوالي، فسَأَلَتاهُ فَدَفَعَ إلَيهِما دَراهِمَ وطَعاماً بالسَّواءِ، فقالَت إحداهُما : إنَّي امرأةٌ مِن العَرَبِ وهٰذهِ مِن العَجَمِ! فقالَ : إنَّي واللهِ، لا أُجِدُ لَبَني إسهاعيلَ في هذا النَّيءِ فَضلاً علىٰ بَني إسحاقُ اللهَ .

الإسلامِ هُم أبناءُ الإسلامِ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا سُئلَ عن قسمِ بَيتِ المالِ ـ : أهلُ الإسلامِ هُم أبناءُ الإسلامِ أُسَوِّي بَينَهُم في العَطاءِ، وفَضائلُهُم بَينَهُم وبينَ اللهِ، أجعَلُهُم كَبَني رَجُلٍ واحِدٍ لا يُفضَّلُ أخدُ مِنهُم لفَضلِهِ وصَلاحِهِ في الميراثِ علىٰ آخَرَ ضَعيفٍ مَنقوصٍ ٣.

الموات المُحكم الإختصاص عن ابن دَأْبٍ: وَلَىٰ [أميرُ المؤمنينَ ﷺ] بَبتَ مالِ المَدينةِ عبَّارَ بنَ باسرٍ وأبا الهَيثَمِ بنَ التَّيِّهَانِ، فكتَبَ : العَرَبيُّ والقُرَشيُّ والأنصاريُّ والفَجَميُّ وكلُّ مَنكانَ في الإسلامِ مِن قَبائلِ العَرَبِ وأجناسِ العَجَمِ (سَواءً). فأتاهُ سَهلُ بنُ حُنيفٍ بِمَولى لَـهُ أسودَ فقالَ : مِن قَبائلِ العَرَبِ وأجناسِ العَجَمِ (سَواءً). فأتاهُ سَهلُ بنُ حُنيفٍ بِمَولى لَـهُ أسودَ فقالَ : كَم تُعطي هٰذا؟ فقالَ لَهُ أميرُ المؤمنينَ ﷺ : كَم أُخَذتَ أنتَ؟ قالَ : ثلاثة دنانِيرَ، وكذلك أَخَذَ

<sup>(</sup>١) نهج السمادة : ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٢) الفارات : ٢/٥٥٧ البحار : ١٠٠ / ١٨٥ ٣/

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ٢٣٢، شرح نهج البلاعة لابي أبي الحديد ١٣٠ / ١٠.

<sup>(1)</sup> شرح بهم البلاعة لابن أبي العديد: ٢٠٠٠/.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة ٢/٨١/١١

النَّاش. قال : فأعطُوا مَولاهُ مِثلَ ما أَخَذَ ثلاثةَ دنانِيرٌ ١٠٠٠.

1927٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ أشرَكَ بينَ الأغنياءِ والفُقَراءِ في الأموالِ، فلَيسَ لَمُم أن يَصرِفوا إلىٰ غَيرِ شُرَكائِهم ٣٠.

١٩٤٢٨ – الإمامُ عليَّ اللهِ \_ في كِتابٍ لَهُ إلىٰ قُتُمَ بنِ العبّاسِ وهُو عامِلُهُ علىٰ مكّةَ \_ : وانظُرْ إلىٰ ما اجتَمعَ عِندَكَ مِن مالِ اللهِ فاصرِفْهُ إلىٰ مَن قِبَلَكَ مِن ذَوي العِيالِ والجَاعَةِ، مُصيباً بهِ مَواضِع الفاقةِ والخَلَلتِ، وما فَضَلَ عن ذٰلكَ فاحمِلْهُ إلينا لتَقسِمهُ فيمَن قِبَلَنا ٣٠.

١٩٤٢٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إذا قامَ قاعُنا اضمَحَلَّتِ القَطائعُ فلا قَطائعٌ ٣٠.

١٩٤٣٠ - الإمامُ علي على على الله على المسلمينَ مِن قطائعِ عُثانَ بنِ عفّانٍ - : واللهِ ، لَو وَجَدتُهُ قَد تُزُوّجَ بهِ النّساءُ ومُلِكَ (ثُمَلُكَ) بهِ الإماءُ لَرَدَدتُهُ ؛ فإنّ في العَدلِ سَعَةً ، ومَن ضاقَ عليهِ العَدلُ فالجَورُ عليهِ أَضيَقُ ! "

١٩٤٣١ ـ عنه على الله عنه على الأشتَر ـ : ولكنَّني آسىٰ أن يَلِيَ أَمرَ هذِهِ الاُمَّةِ سُفَهاؤها وفَجّارُها، فيَتَّخِذُوا مالَ اللهِ دُولاً، وعِبادَهُ خَوَلاً ٥٠.

## ٣٧٦٥ ـ الإمامُ على ﷺ وبيتُ المالِ

١٩٤٣٢ ــشرح نهج البلاغة عن مجمع التيميّ :كانَ عليٌّ ﷺ يَكنُسُ بَيتَ المَالِ كُلَّ جُمُعَةٍ ، ويُصَلِّي فيهِ رَكعتَينِ ، ويقولُ : لِيَشهَدَ لِي يَومَ القِيامَةِ™ٍ.

المجاه المجال : أيضاً : إنّ عليّاً كانَ يَكنُسُ بَيتَ المالِ ثُمّ يُصَلِّي فيهِ ؛ رَجاءَ أن يَشهَدَ لَهُ يَومَ القِيامَةِ أنّهُ لَم يَحِيش فيهِ المالَ عن المسلمينَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الاختصاص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣/٥٤٥/٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٦٧.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد: ٨٠ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦-٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٥ والكتاب ٦٢.

<sup>(</sup>٧) شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٨) كنزالعمّال : ٣٦٥٤٦.

١٩٤٣٤ ـ وسائل الشيعة : أيضاً : إنّ عليّاً على كانَ يَكنُسُ بَيتَ المالِ كلَّ يَومِ جُمُعَةٍ ثُمَّ يَنضَحُهُ بالماءِ ثُمَّ يُصَلِّي فيهِ رَكعتَينِ، ثُمَّ يقولُ : تَشهَدانِ لي يَومَ القِيامَةِ ٠٠٠.

الإمامُ علي ﷺ ؛ كانَ خَليلي رسولُ اللهِ اللهِ يَعْبِسُ شيئاً لغَدٍ، وكانَ أبو بكرٍ يَعْبِسُ شيئاً لغَدٍ، وكانَ أبو بكرٍ يَغْمَلُ، وقد رأىٰ عُمَرُ في ذلك أن دَوَّنَ الدَّواوينَ، وأخَّرَ المالَ مِن سَنَةٍ إلىٰ سَنةٍ، وأمّا أنا فأصنَعُ كما صَنعَ خليلي رسولُ اللهِ ﷺ.

قال [الرّاوي الضَّحّاكُ بنُ مُزاحِمٍ]؛ وكانَ عليٌّ يُعطيهِم مِن الجُمُعَةِ إِلَى الجُمُعةِ وكانَ يقولُ: هـــذا جَــنايَ وخِــيارُهُ فِــيه إِذْ كُــلُّ جــانِ يَــدُهُ إِلَىٰ فِـيه "

192٣٦ ــ شرح نهج البلاغة عن عبد الرَّحمٰنِ بنِ عَجلانَ : كَانَ عَلَيٌ ﷺ يَقْسِمُ بينَ النَّــاسِ الأبزارَ والحُرفَ™ والكَمُّونَ، وكذا وكذا<sup>™</sup>.

١٩٤٣٧ - شرح نهج البلاغة عن الشّعبيّ : دَخَلتُ الرَّحبَةَ بالكوفَةِ ـ وأنا غُلامٌ ـ في غِلمانٍ ، فإذا أنا بعليٌ ﷺ قائماً على صُبرَتينِ ﴿ مِن ذَهَبٍ وفِضَّةٍ ، ومَعهُ مِخفَقَةُ ، وهُو يَطرُدُ النّاسَ بمِخفَقَتِهِ ثُمَّ يَرجِعُ إِلَى المَالِ فَيُقسَّمُهُ بِينَ النّاسِ ، حتى لَم يَبقَ مِنهُ شيءٌ .

ثُمَّ انصَرَفَ وَلَمَ يَحِمِلُ إِلَىٰ بَيَتِهِ قليلاً ولا كثيراً، فرَجَعتُ إِلَىٰ أَبِي فَقُلتُ لَهُ : لَقد رأيتُ اليَومَ خَيرَ النّاسِ أَو أَحمَقَ النّاسِ! قالَ : مَن هُو يا بُنيَّ؟ قلتُ : عليُّ بنُ أَبِي طالبٍ أميرُ المؤمنينَ، رأيتُهُ يَصنَعُ كذا، فقَصَصتُ علَيهِ، فبكئ وقالَ : يابُنيُّ، بَل رأيتَ خَيرَ النّاسِ...

١٩٤٣٨ ــ الغارات عن زاذان: إنطَلَقتُ مَعَ قَنبَرٍ إلىٰ عليٌ ﴿ فَقَالَ: قُمْ يَا أَمَـيرَ الْمُـوْمَنينَ فقد خَبَأْتُ لَكَ خَبيئةً. قالَ: فما هُو؟ قالَ: قُم مَعي، فقامَ وانطَلَقَ إلىٰ بَيتِهِ فإذا باسِنَةٌ ™ تملوءةً جاماتٍ مِن ذَهَبٍ وفِضَّةٍ، فقالَ: يا أُميرَ المؤمنينَ، إنّكَ لا تَترُكُ شيئاً إلّا قَسَمتَهُ فادَّخَرتُ طَذَا

<sup>(</sup>١-١) وسائل الشيعة : ٢/٨٣/١١ و ح٣.

<sup>(</sup>٣) الحُرف بالضمّ: الخرول، (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢ / ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٥) العُبرة بالضمَّ : ما جمع من الطعام بلاكيل ولا وزن. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ٢ / ١٩٨٨.

<sup>(</sup>٧) الباسِنَة : جوالق غليظ من مشاقة الكتّان . (كما في هامش المصدر).

لك! قالَ علي على على الله المحبّب أن تُدخِلَ بَيتي ناراً كثيرةً الفسّلَ سَيفَهُ فضَرَبَها، فانتَثَرَت مِن بَينِ إناءٍ مقطوعٍ نِصفَهُ أو تُلثُهُ، ثُمَّ قالَ : اقسِموهُ بالحِصَصِ ففعلوا، فجَعَلَ يَقُولُ :

هُ سَذَا جَسَنايَ وخِسيارُهُ فِسِهِ إِذْكُ سِلُّ جَسَانٍ يَسَدُهُ إِلَىٰ فِسِيهِ

يا بَيضاءُ (عُرَى غَيري) ويا صَفراءُ غُرَّي غَيري (١٠).

١٩٤٣٩ــالإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ عليّاً أَتِيّ بالمالِ فأقعَدَ بينَ يَدَيهِ الوُزّانَ والنُّقَادَ ، فكَوَّمَ كُومَةً مِن ذَهَبٍ وكُومَةً من فِضَّةٍ ، فقالَ : يا حَمراءُ ويا بَيضاءُ ، احمرًي وابيَضِّي وغُرِّي غَيري .

هـــذا جَــنايَ وخــيارُهُ فــيه وكــلُّ جــانٍ يَــدُهُ إلىٰ فــيه"

١٩٤٤- تاريخ دمشق عن أبي صالح السَّمَانُ : رأيتُ عليّاً دَخَلَ بَيتَ المالِ فرأىٰ فيهِ شيئاً فقالَ :
 لا أرىٰ هذا هاهُنا وبالنَّاسِ إلَيهِ حاجَةً ! فأمَرَ بهِ فقسَّمَ وأمَرَ بالبَيتِ فكُنِسَ ونُضِحَ فصَلَّىٰ فيهِ ،
 أو قالَ " فيهِ ، يَعنى نامَ ".

ا ١٩٤٤١ ــ الدعوات : كانَ أميرُ المؤمنينَ ﷺ إذا أعطىٰ ما في بَيتِ المالِ أَمَرَ فَكُنِسَ ثُمَّ صَلَىٰ فيهِ ، ثُمَّ يَدعو فيقولُ في دُعائهِ : اللَّهُمَّ إنِّي أَعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يُحيِطُ العَمَلَ ، وأعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يُعجِّلُ النَّقَمَ ، وأعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يَهتِكُ العِصمَةَ ، وأعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يَهتِكُ العِصمَةَ ، وأعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يُهتِكُ العِصمَةَ ، وأعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يُورِثُ النَّدَمَ ، وأعودُ بكَ مِن ذَنبٍ يَجيِسُ القِسَمَ ٣٠.

(انظر) السؤال (٢) : باب ١٧٢٣.

## ٣٧٦٦ ـ ما ينبغي لعُمَّالِ الدُّولةِ للمُحافظةِ على بَيتِ المالِ

١٩٤٤٢ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ فيما كَتَبَ إلى عُمَّالِهِ ـ : أَدِقُوا أَقَلَامَكُم، وقارِبوا بينَ سُطورِكُم، واحذِفوا عني فُضولَكُم، واقصِدوا قَصدَ المَعاني، وإيّاكُم والإكثارَ؛ فإنّ أموالَ المُسلمينَ لا

<sup>(</sup>١) الغارات: ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) كنزالعمّال: ٣٦٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) القيلولة : الاستراحة نصف النهار ، يقال : قال ، يقيل ، قيلولة .(النهاية : ٤ / ١٣٣).

<sup>(2)</sup> تاريخ دمشق (ترجمة الإمام علي تقين) : ٣ / ١٨٠ / ١٢١٩.

<sup>(</sup>٥) الدعوات للراوندي : ٦٠ / ١٥٠ البحار : ١٤ / ٩٣ / ٩٠.

تَحتيلُ الإضوارّ".

## ٣٧٦٧\_ نتَسَرُّ الأُموالِ

١٩٤٤٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : شَرُّ الأموالِ ما لَم يُخرَجُ مِنهُ حَقُّ اللهِ سبحانَهُ ١٠٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ يَبعَثُ يَومَ القِيامَةِ ناساً مِن قُبورِهِم مَشدودَةً أيديهِم إلىٰ أعناقِهِم، لا يَستَطيعونَ أن يَتَناوَلوا بِها قِيسَ أغْلَةٍ، مَعهُم مَلاثكةً يُعيِّرُونَهُم تَعييراً شَديداً، يقولونَ : هؤلاءِ الَّذين مَنَعوا خَيراً قليلاً مِن خَيرٍ كثيرٍ، هؤلاءِ الَّذين أعطاهُمُ اللهُ فنَعوا حَقَّ اللهِ في أموالهِم الله

١٩٤٤٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : شَرُّ المالِ ما لَم يُنفَقُ في سَبيلِ اللهِ مِنهُ، ولَم تُؤَدَّ زَكاتُهُ ٥٠٠.

١٩٤٤٦ عنه ﷺ : شَرُّ الأموالِ ما لَم يُغنِ عَن صاحِبِهِ ١٠٠.

١٩٤٤٧ \_ عنه على : شَرُّ الأموالِ ما أكسَبَ المَدَامَّ ١٠٠.

(انظر) الزكاة: باب ۱۵۸۲،۱۵۸۱. وسائل الشيعة: ٦ / ٢٥ ياب ٦.

<sup>(</sup>١) الخصال: ٢١٠/ ٨٥.

<sup>(</sup>٢) غرر العكم : ٥٧١٠.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٩٧/٧.

<sup>(</sup>١-٤) غرر الحكم: ١٨٢ه، ١٨٢ه. ٩٧٢٥.